





مرَبُ أَفْزِعْنِي

أَنْ أَشْكُ نِغْمَنَكَ النِّي أَنْعَمْتَ عَلَي

وَعَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا

مَّىٰ ضَالاً وَأَلْا خِلْنِي بِرَحْمَاكُ

فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِبِنَ

## ڊور (د

إلى من لا أمرجو العيش إلا لهما، ولا يخلو لي المقام إلا بصحبهما، ولا يحيني قلبي ويزهرتني حياتي، واللدي الكريمين؛ أهذي هذا العمل المنواضع وأمرجو من الله أن يبامرك لكما في عمركما وصحنكما. في المريم الشكر وخالص الامثان على عطائكما وصبركما في الشكر وخالص الامثان على عطائكما وصبركما في وتشجيعكما لي طيلة مشوامري الدم اسبي والذي لمر أكن لأصل إلى ما في وصلت إليه دون مساعدة عما وقدعيمكما.

إلى من جعني همرسقف واحد واحنضننا صدر واحد عيوني وأحبي المرواحد عيوني وأحبي المرواحد عيوني وأحبي المرودي واحد عيني فاطمته الزهراء، أمين، كريمر، نيل، وخالد وزوجاله وللمرود في وأو الالاهمر.

إلى من وجلمقمر بجانبي في أحلك الأوقات وأشلها مرفقا. العس الذين تقاسموا معي تعب الحياة لسنوات طوال أدامهم الله تعالى أوفيا. كما المعمر. عهلمقمر.

# كله: فكر

بتوفيق من الله تعالى تمت هذه الدمراسة، وبإذنه وعونه تر تدوينها، فلك الحمد مربي كله كمد مربي كله كلك الحمد مربي كله كما ينبغي تجلال وجهك وعظيم سلطانك، أولا وآخرا.

ثم الشكر انجزول والامتنان انخالص إلى الاستاذ المشرف الدكتوس عبد المجيد بن نعمية الذي لم يأل جهدا في تقديم نفيس مساعداته وجليل توجيهاته حتى قر هذا البحث، كما له الشكر على صبره وحلمه معي طوال مشوامري الدمراسي.

كما أتقدم بالشكر الجزول إلى الأستاذ بن عيسى على ما بذله من جهد في تصحيح هذا البحث من الناحية اللغوية، ولا يفوتني أن أحيى بالمناسبة كافة أساتذة قسم التامريخ الذين تتلمذنا على أيديهم، والذين فكن لهم خالص الاحترام والتقدير وعلى مرأسهم الدكتوم بن معمر والدكتوم سلطاني والأستاذين الحمدي وبوعصبانة والأستاذة نهرهوني وكل أعضاء مخبر مخطوطات الحضامة الإسلامية في شمال إفريقيا.

والناس أكيس من أن يمدحوا مرجلا من غير أن يجدوا فيه آثامر إحسان كما أتقدم بالشكر المجزيل إلى أمينة مكتبة الحضائرة الإسلامية وكافة عمال المكتبة على خدماتهم المجليلة وحلمهم الواسع.

### قائمة المختصرات

ج: الجزء

ط: الطبعة

د ط: دون طبعة

د مط: دون مطبعة

مع: المجلا

س: سنة

ع: العدد

المرجع نفسه :Ibid

N: Numéro

Op. Cit: المرجع السابق

R. A: Revue Africaine

R. A. C: Revue Algérienne et coloniale

R. H: Revue d'Histoire

R. H. C. M: Revue d'histoire et de civilization de Maghreb

R. C: Recueil de Constantine

C. C. I de Marseille: Chambre de commerce et des

industries de Marseille



#### مقدمة

تكونت الوثائق العثمانية بالجزائر نتيجة تسجيلات مستمرة لأوامر وتعليمات وقرارات وملاحظات كانت تصدر عن حكام الإيالة وموظفي البايلك، وقد ترتب عن طبيعة تكوين هذه الوثائق تداخل المعلومات السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، ممّا جعل الرجوع إليها أمرا مهما وذا فائدة، بحيث لا يمكن الاستغناء عنها، رغم ما يترتب عن هذا التداخل من صعوبة في استخلاص المعلومات وترتيبها والانتفاع بها في الكتابة التاريخية.

وقد تأكدت أهمية هذه الوثائق بصفة خاصة من كون العهد العثماني بالجزائر تميز عموما بقلة الإنتاج المخطوط مع توافر الوثائق الأرشيفية، هذه الأخيرة وإن كانت ناذرة بالنسبة للقرن السابس عشر ميلادي، وقليلة بالنسبة للقرن السابع عـشر ميلادي، إلا أنها تتميز بالكثرة والتنوع بالنسبة للقرن الثامن عشر وأوائـل القـرن التاسع عشر ميلادي.

ولقد جاءت هذه الوثائق التي هي موضوع البحث على شكل رسائل ارسلها أحمد باي قسنطينة إلى حسين باشا أخر دايات الجزائر، وقد رسمت الخطوط العامة التي كان يعيشها المجتمع القسنطيني على عهد هذا الباي.

وبهذا فدراسة هذه الوثائق تبين الأسس والعدات والتقاليد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع القسنطيني، فاختلاف مواضيعها وتنوع اهتماماتها جعل من الممكن التعرف على أحوال المجتمع في مجالاته المختلفة.

إنّ أهمية هذه الرسائل تكمن في طبيعة المادة التي تحتويها، وتنوع الموضوعات التي تتصل بها، والمجالات التي تنظرق لها. فهي فضلا عن كونها تهتم بالحياة السياسية والمسائل الإدارية والقضايا الشرعية، فإنها أيضا تمس الحياة الاجتماعية والنقافية للشرق الجزائري.

ومن أجل دراسة مضمون هذه الوثائق وطبيعة مادتها كان لابد من معالجة كلّ جوانبها، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنّ محاولة كهذه سوف تواجهها العديد من العقبات والمشاكل؛ ومن جملتها تداخل الموضوعات التي تتاولتها وتتوعها، بحيث أصبح من الصعب دراسة مجال دون مجال آخر، ولم تكمن الصعوبة في تتاول هذه المجالات بقدر ما كانت في طريقة التعامل مع المعلومات الواردة فيها، إذ تميزت في كثير من الأحيان بالاختصار وعدم الدقة، ممّا أخل بالتوازن بين الفصول.

ومن أهم أسباب اختيار هذه الدراسة هو محاولة التعرف على مرحلة معينة من تاريخ الجزائر، اعتمادا على مصادره الأساسية، لعلها تعكس صورة واقسع المجتمع القسنطيني عشية الاحتلال الفرنسي، ونظرا لأنّ هذه الرسائل كانت المصدر الأولي للعديد من المراجع العربية والأجنبية منها، ولأنّ هذه الأخيرة لم تتعمق في دراستها وتحليل ما جاء فيها، كان طموحنا من وراء هذه الدراسة بلوغ هذه الغاية.

إنّ القيمة العلمية لهذا البحث تتأكد من خلال انحصاره في فترة زمنية قصيرة لم تتعد الأربع سنوات أيّ من سنة 1240-1245هـ/1826-1830م، فصادفت بذلك فترة الأزمة الفرنسية الجزائرية، والحصار الذي فرض على كافة السواحل الجزائرية بما فيها السواحل الشرقية.

فهل استطاعت هذه الرسائل أن ترسم الخطوط العريضة والصورة الحقيقية لوضعية المجتمع القسنطيني عشية الاحتلال الفرنسي سواء كان ذلك في مجالها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي؟ ولهذا فقد كان هذا البحث وسيلة للإجابة على هذه الإشكالية، وعلى بعض التساؤلات الأخرى ومن أهمها: كيف كانت تعيش الرعية القسنطينية التي كانت جزءا لا يتجزأ من المجتمع الجزائري عشية الاحتلال الفرنسي تحت حكم أحمد باي؟ وكيف كان يتم إدارة شؤونها؟ وإلى أي حد كان أحمد باي صارما في إدارة شؤون البايلك؟ وما السر الذي كان وراء نجاحه، خاصة وأنه تمكن من المحافظة على المنطقة تحت سلطته حتى بعد سقوط مدينة الجزائر؟

ومن أجل الإجابة على كلّ هذه التساؤلات تم الاعتماد على المنهج التحليلي الذي عن طريقه تم دراسة الأحداث التاريخية من خلال الاعتماد الأولى على مضمون الرسائل، ولم يتأت ذلك إلا بإتباع خطوات أساسية: من بينها التعرف على

محتوى الوثائق ومن تم تحليل مضمونها من خلال معالجة مظاهر الحياة اليومية، وتشكل تلك الجوانب في حد ذاتها خصوصيات واقع بايلك الشرق عشية الاحتلال الفرنسي.

وقد تم الاعتماد في انجاز هذه الدراسة بالدرجة الأولى على هذه المراسلات، وعلى مجموعة أخرى من المصادر والمراجع التي من خلالها يمكن إعطاء الفهم الأحسن للمادة التاريخية المتوافرة في الرسائل.

فلقد وفرت هذه المراسلات معلومات هامة حول الأحوال الداخلية للبايلك بما فيها الأمور السياسية والإدارية والشرعية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، وقدمت معلومات دقيقة حول الحصار الذي ضربته فرنسا على السواحل الشرقية، ومن تم معرفة الأسباب الأساسية التي أدّت إلى تأزم الوضع بين السلطات الجزائرية والفرنسية. كما بينت الأساليب المستعملة في مواجهة هذا الوضع، وما قدم من جديد في هذا الجانب من تاريخ الجزائر هو معالجة الموضوع من خلال مجموعة وئاتق أصلية، إذ أنّ معظم الدراسات التي تتاولت هذا الموضوع كانت فرنسية، وما استعمالها كان الهدف منه المقارنة والتحليل، ومن تم الخروج بنتائج تكون بعيدة عن الطرح الفرنسي المفروض في دراساتهم.

وبالرغم من أهمية المعلومات التاريخية التي قدمتها نصوص البعض من الرسائل في هذا الجانب إلا أنه لم يتم الإشارة إلى الحصار الذي ضرب على بقية السواحل الجزائرية، بما فيها سواحل مدينة الجزائر، كما لم تتطرق إلى المشاركة الفعالة للأسطول الجزائري في معركة نافرين.

هذا عن جانب العلاقات الجزائرية الفرنسية، أمّا فيما يخص علاقات الجزائر مع تونس فلقد وفرت البعض من هذه الرسائل معلومات قيمة حـول دور الوساطة الذي لعبه بايلك الشرق في هذه العلاقات. كما بينت الموقف السلبي لحكومة تـونس إثر الحصار الذي فرض على السواحل الشرقية.

ومن أجل سد بعض الفراغ وخاصة فيما تعلق بجانب العلاقات الخارجية، نم الاستفادة من مجموعة الوثائق الأرشيفية؛ مثل المراسلات التي كانت تتم بين وكيل الجزائر بتونس مع كبار موظفي السلطة، وعلى رأسهم حسين باشا؛ إذ ما بلاحظ على البعض من هذه الرسائل أنها لم تتطرق إلى ذكر أية تفاصيل حول المواضيع التي تتاولتها تلك المراسلات، ومن أجل أخذ فكرة حول نوعية المواضيع التي كانت مجال الحوار والتبادل بين حكام تونس والجزائر ته الاستعانة بمجموعة من المراسلات التي تم الاستعانة بمجموعة من المراسلات التي تم العثور عليها في بعض ملفات الوثائق العثمانية.

أمًا فيما يخص المصادر التي تم الاعتماد عليها فنذكر أهمها:

تاريخ قسنطينة لصالح بن العنتري، ويعتبر مصدرا مهما وأساسيا بالنسبة لتاريخ قسنطينة وباياتها، وبايلكها. فمحتوى الكتاب هو سرد مختصر لتاريخ بايات قسنطينة بأسلوب الحوليات، استعرض فيه صاحبه الأحداث السياسية والعسكرية والتنظيمات الإدارية لبعض البايات.

وصاحب الكتاب معاصر لفترة أحمد باي، ولقد خصص له مكانا في كتابه هذا. وما يلاحظ عليه أنه لم يتناول سيرة أحمد باي بالطريقة التي تناول بها سير البايات الذين سبقوه على حكم البايلك، فلم يذكر قائمة عماله، ولا الحملات العسكرية التي شنّها لمواجهة تمرد بعض القبائل، كما لم يتناول أهم إنجازاته على شـتى الأصعدة، وإنّما خصص كلّ كلامه على الفترة الممتدة من سقوط مدينة الجزائر إلى استسلام أحمد باي. ومع هذا فإنّه أفاد في ترجمة الكثير من الشخصيات المـذكورة في هذه الدراسة، ومعرفة بعض الأمور التي لـم توفرها المـصادر والمراجع المستعملة من أجل انجاز هذا العمل.

ثم يليها المرأة لحمدان خوجة. ويعتبر أيضا من المصادر الأساسية لتاريخ الجزائر، وهو في نظر أبي القاسم سعد الله أول وثيقة سياسية تاريخية كتبها أحد الجزائريين، وقدّم فيها أحكامه عن النظام العثماني، فقد اشتمل كتابه على معلومات غزيرة حول الحياة الاجتماعية والإدارية أواخر العهد العثماني.

كذلك مذكرات الشريف الزهار التي تعتبر من أهم المصادر الخاصة بتاريخ الجزائر في أواخر العهد العثماني، تولى صاحب المؤلف نقابة الأشراف بعد وفاة والده. كما شغل عدة مناصب من بينها كاتب لدى أحمد باي. ومؤلفه يغلب عليه السرد التاريخي، المرتبط بالتجارب الشخصية، والملاحظات العامة عن الحياة ومجريات الأحداث.

أمّا مذكرات أحمد باي التي أملاها على أحد الضباط الفرنسيين سنة المدام الفرنسيين سنة 1265هـ/1848م. فإنّها تضم مادة تاريخية وجغر افية وشخصية هامة تلقي الضوء على حياته. وما يلاحظ على هذه المذكرات أنّها تناولت الفترة الممتدة من سقوط مدينة الجزائر إلى استسلام أحمد باي.

أمّا فيما يخص المذكرات الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية فنذكر من Simon "مها: كتاب قسنطينة على أيام أحمد باي لصاحبه "سيمون شلوصر" "Chlosel "، الذي عايش فترة أحمد باي، وقد بينت جوانب مهمة من حياة هذا الأخير وشخصيته.

ثم تاتي مذكرات شارل لصاحبها "وليام شارل "Wiliam Charles" قنصل أمريكا في الجزائر (1232-1240هـ/1816-1826م). وقد بينت مذكراته أنماط معيشة السكان ونظام الحكم.

أمّا فيما يخص المراجع التي تم الاعتماد عليها في انجاز هذا العمل، فنذكر كتابات ناصر الدين سعيدوني المتعددة والمختلفة حول تاريخ الجزائر العثماني، ومن أهمها: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، والنظام المالي. وقد كانت أعماله قيمة لاعتماده على الوثائق الأرشيفية، فقد تم الاستفادة منها في العديد من الجوانب.

كما نجد كتابات أبي القاسم سعد الله المتعددة، ومن أهم مؤلفاته التي دعمت البحث نذكر: تاريخ الجزائر الثقافي بأجزائه المختلفة، والذي ساعد كثيرا في معالجة علاقة أحمد باي بفئة العلماء. وكذا كتابه محاضرات في تاريخ الجزائر الذي أفد على تبيان جوانب مختلفة من الدراسة.

أمّا فيما يخص صالح فركوس في كتابه الحاج أحمد باي قسنطينة، فقد أفدد كثيرا في توضيح جانب العلاقات القائمة بين هذا الباي ومختلف فئات المجتمع، خاصة تلك التي تعلقت بعلاقاته مع كبار العائلات.

وكذلك ينبغي الإشارة إلى كتابات عبد الجليل التعيمي، خاصة، كتابه: بايلك الشرق وأحمد باي، فبالرغم من أنّ دراسته قد نتاولت المرحلة الممتدة ما بين 1245- 1252هـ المنوافق 1830-1837م، إلا أنّه قدم معلومات مسدت بعض النقص في عدّة جوانب من الموضوع، خاصة فيما تعلق بالقبائل والنظام الإداري المتبع على مستوى البايلك.

إضافة إلى كلّ هذا، يجب الإشارة إلى الكتاب الموسوم بالتجارة الخارجيسة للشرق الجزائري لصاحبه العربي الزبيري، وقد ساعد على معرفة أمور كثيرة حول الأوضاع الاقتصادية للبايلك، وبخاصة في مجال النظم المالية.

وكذلك نجد مولود قايد من خلال كتابيه تاريخ بايات قسنطينة والجزائر على العهد العثماني. فكتابه الأول ساعد على معرفة أحداث كثيرة خاصة تلك التي تعلقت بعلاقات أحمد باي مع القبائل المتمردة وبعض الشخصيات المعادية لحكمه. أمّا فيما يخص مرجعه الثاني فلقد دعم البحث بمعلومات حول التنظيم الإداري على العهد العثماني.

بِ الله على المراجع الأجنبية فكانت كثيرة، ومن أهمها <u>نحد</u>:

تاريخ قسنطينة" "Histoire de Constantine" لـ "أرنست مارسي" Trier فمحتوى الكتاب هو سرد مختصر لتاريخ بايات قلسنطينة بالسلوب الحوليات، استعرض فيه صاحبه الأحداث السياسية والعسكرية والتنظيمات الإدارية لبعض البايات، ومن خلال ما ورد فيه من معلومات تاريخية استطعنا سد الكثير من الفراغ خاصة في ترجمة بعض الشخصيات غير المعروفة، وكذا في معرفة نفاصيل بعض الأحداث التاريخية التي لم يفصل فيها أحمد باي.

كذلك كتاب "الجزائر على عهد الأمير عبد القادر" "Marcel Emerit". وقد نشر صاحب فذا الكتاب ترجمة لخمس رسائل من المجموعة، دون عرض نــصها العربــي، أو تقديم دراسة واقية، أو حتى تحليل لما جاء فيها، فقد اكتفى بعــرض الرســانل دون التعليق عليها أو نقدها، وبالرغم من هذا فلقد ساعد كثيرا في معرفة قيمــة الرســوم التي كان يدفعها بعض القياد والشيوخ للسلطة على عهد أحمــد بــاي، كمــا وفــر معلومات تاريخية مهمة حول حياته وشخصه وعلاقاته مـع مختلف الشخـصيات والقبائل.

كما نجد "شارل فيرو" "Charles Féraud" خاصة في مرجعه "القالة" La " الذي نشر في أخره ترجمة لثلاث رسائل من المجموعة مع عرض نصها العربي، ولقد ذكر بائها من أهم الوثائق التي تصف الحصار الذي فرض على السواحل الشرقية، مع أئه لم يقدم دراسة تحليلية لها، إلا أنه ساعد على فهم بعض المصطلحات، والترجمة لأهم الشخصيات الواردة في هذه الرسائل.

كذلك يجب الإشارة إلى كتاب "إحصاء مستوى المعيشة لـعمكان أريساف Enquête sur le niveau de vie des populations rurales "منطينة" " Constantinoises de la conquête jusqu'en 1919 (Essai d'histoire (Essai d'histoire الذي قسدم Économique et sociale) " الذي قسدم المالة حول الأوضاع الاقتصادية للبايلك، وما أضفى عليه من قيمة علمية هو اعتماد صاحبه على مجموعة من الوثائق الأرشيفية أصبغت على دراسته الكثير من الجدية والمصداقية.

أمّا فيما يخص المجلات فأكثر ما أفاد هذه الدراسة نذكر "المجلة الإفريقية" "Revue Africaine". وبالخصوص الأعداد الصادرة في كلّ من المنسوات التالية: 1874-1878 - 1899 - 1878 و لقد قدّمت معلومات تاريخية حول كلّ ما اتصل

باحوال البايلك وبخاصة السياسية منها على عهد أحمد باي.

وكذا مجلة "روكاي" "Recueil de Constantine". التي ضمت بعسض أعدادها مادة تاريخية مهمة خاصة تلك التي تعلقت بالترجمة لبعض القبائل وأهم الأحدداث التاريخية التي عايشتها على عهد أحمد باي. ومن أبرز كتابها حول بايلك الشرق ننذكر، "شسارل فيسرو" "Charles Féraud" و "فايمست" "Vayssette" و "أرنسست مارسي" "Ernest Mercier". ومن أهم الأعداد التي دعمت البحث بمعلومات مهمة نذكر العدد الصادر منة 1869.

أمّا فيما يخص المجلات والمقالات العربية فمن أهم المقالات التي دعمت هذه الدراسة تلك التي نشرها "جمال قنان" في "المجلة التاريخية" تحت عنوان "الأرسة الجزائرية"، وقد وفر هذا المقال معلومات تاريخية مهمة حول الحصار الذي فرض على السواحل الجزائرية.

كذلك يجب الإشارة إلى دور الرسائل الجامعية المستعملة في هذا البحث، فمن Tribus, ". الإشارة إلى معرفة العديد من الجوانب ننذكر: ". Structures sociales et pouvoir politique dans la province de لصاحبتها "ليلى بابس".

كما لا يفوننا الننويه بدور الموسوعات والمعاجم المختلفة في ندعيم البحث بمعلومات مهمة، والتي كانت متصلة بمواضيع الدراسة اتصالا مباشرا.

ومن أجل إنجاز هذا العمل تم تقسيمه إلى مدخل وأربع فصول، وقد جاء هذا التقسيم بناء على أهمية المواضيع والحيز الذي أخذته في مراسلات أحمد باي.

أمًا المدخل فخصص للتعريف بالرسائل شكلا ومضمونا، ويكل ما اتصل بها من شخصيات بارزة، وكذا الإطار المكانى لها.

ثم كان القصل الأول الموسوم بـ الإدارة والقضاء على عهد أحمد باي. ففي الجانب الإداري تم التطرق إلى العـ مل الإداري على مستوى المدينة والأوطان. أمّا فيما يخص الجانب القضائي فتم من خلاله عرض بعض النماذج مـن المـسائل القضائية التي مست الطرف المدنى والعسكري معا.

في حين ضم الفصل الثاني دراسة شاملة لكلّ علاقات أحمد باي الداخلية بما فيها علاقته مع الأعيان والقبائل، هذا على مستوى البايلك، أمّا على مستوى الإيالــة فتم عرض علاقته بالحاكم الأول في السلطة حسين باشا. ثم مع كبار موظفي الحكم وقد ترجمت هذه العلاقات في شخص يحي أغا وإبراهيم الخزناجي، كما تم التطرق بصورة مختصرة إلى علاقة أحمد باي بباي تيطري.

ثم كان الفصل الثالث الذي تم من خلاله عرض دور أحمد باي في العلاقات الجزائرية الخارجية. وكانت كلّ من فرنسا وتونس نموذجا لذلك، وهذا راجع لطبيعة المعلومات التي تناولتها الرسائل.

أمّا الفصل الرابع فلقد خصص لدراسة الحياة الاقتصادية والاجتماعية على عهد أحمد باي. فمن خلال العنصر الأول تم التطرق إلى وضعية الفلاحة والحرف والتجارة الداخلية على عهد هذا الباي، ودراسة مفصلة لأوجه الدخل والإنفاق على مستوى البايلك ووضعية العملة الجزائرية أولخر العهد العثماني. في حين ضم العنصر الثاني من هذا الفصل التعريف بالمجتمع القسنطيني ومميزات، وعرض مختصر لمظاهر الاحتفالات بالأعياد الدينية والمناسبات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الأخير كانت خاتمة البحث التي ضمت مجموعة من الاستنتاجات كانت عبارة عن حوصلة للموضوع. كما ألحقت آخر هذه الدراسة ببعض النماذج من هذه الرسائل، أيضا بعدد من الوثائق، والخرائط والرسومات البيانية المتصلة بمواضيع البحث اتصالا أساسيا.

المديد

#### 1-الجانب الشكلي واللغوي للرسائل:

تعدّ الوثيقة (١) الأرشيفية من المصادر الأساسية ومن الأصول الضرورية في الدراسات التاريخية. وقد تكونت هذه الوثائق من خلال الكتابات الرسمية أو شبه الرسمية، مثل المراسلات السياسية المتمثلة في الرسائل والتقارير (2). ومن بين هذه الوثائق، هذه المجموعة من الرسائل (3)، وعددها ثلاثون، مصصورة في إطارها الزماني ما بين 1232و 1245هـ الموافق لمنة 1816و 1830م، أرسات من محمد جاقر باي إلى عمر باشا، ومن منماني وأحمد باي إلى حسين باشا (4)

فاقد احتلت الرسائل في كلّ عصر حيزا كبيرا من الاهتمام، ومن العادة أن تقسم الرسائل إلى ديوانية وإخوانية (5). وهذه المجموعة تصنف ضمن الرسائل الرسمية الديوانية، هذه الأخيرة اختصت "بمصالح الأمة وقوام الرعياة" وهي بصورة عامة "تختص بتصريف شؤون الدولة" (6). وبهذا استطاعت أن تهيمن على كلّ المجالات، فهي بمثابة "المرأة التي انعكست عليها هموم المجتمع (7). في حين صنفها الركيبي ضمن النثر السياسي فقال: "إنّ الرسائل التي كتبها أحمد

<sup>&</sup>quot;الوثيقة: في اللغة العربية ايشكل الجدر الثلاثي (و ث ق) مشتركا لقظيا لمعان عديدة، ولكن الأبنية الصرفية الخاصة بمعنى الوثائق تشتق من القعل (وثق) ماضيا- (يوثق) حاضرا، ومصدر هما (توثيق) الذي يعني تسجيل المعلومات وتحريرها حسب طرق علمية منقق عليها، ونتاج عملية التوثيق هذه: (الوثيقة) التي يعنى: ما يحكم به الأمر، ومن حيث الوقع: مستند مكتوب يستنل به لدعم حجة، وجمع وثيقة: الوثائق ولعل القطلة السائدة في اللغات الأجنبية، الإنجليزية بخاصة، المقابلة لمعنى الوثيقة هي Document، بنظر: المقام محمد حتال، الخط العربي في الوثائق العثمانية، دار المنهاج، ط:1، 1418هــــ/1998ء، ص ص:

<sup>&</sup>quot;التقارير: مفرده تقرير، وهو عرض للحقائق الخاصة بموضوع معين، أو مشكلة معينة، عرضا تطبليا يطريقة سلسلة مبسطة. ينظر: نزيه إعلاوي، حفظي النتية، أساسيات في اللغة العربية قواعد وتطبيق، دار الصفاء النشر والتوزيع، عمان، ط:1، 1420هـ/1999م، ص ص: 105-106. ويمثل التقرير خاصية من خصوصيات الوثائق العثمانية، وكان يمثل في ذلك الحقية من التاريخ العثماني وثبقة بحررها الحاكم بصورة مفصلة حول موضوع من الموضوعات ليقدمها إلى الحاكم الأعلى. ينظر: المرجع السابق، ص: 142، وكان هذه المفاهيم قد التنملت عليها هذه الرسائل التي بعثها أحمد باي إلى حسين باشا.

أما يلاحظ في هذا البحث أن هذه الرسائل قد أخنت عدّة مصطلحات، فمرات الرسائل وسرات أخسرى القارير"، و بما أنه قد سيق إعطاء شرح مفصل لكل من مصطلح الوثيقة" و التقرير" و الرسالة فيمكن من خلال هذه الشروح المقدمة تعليل استعمال كل هذه المصطلحات؛ فالوثائق نشمل كل الرسسائل و القسارير - ينظر: خليفة حماش، كشاف الوثائق عن تاريخ الجزائر في العهد العثماني بالمكتبتين أوطنيتين في الجزائر وتونس، د مط، د ط، ص: 281.

<sup>&</sup>quot;كم الحصول عليها من قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية بالحامة، الجزائر، رقم المجموعة: 1642. "تمحد طاهر كريم، من أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنيين السابع والثامن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، داط، 1993، ص: 165.

المرجع نفسه، ص: 165،

المرجع نفسه، ص: 176.

باي هي نماذج من النثر السياسي (١).

ويمكن تصنيف الرسائل التي هي محور الدراسة إلى ثلاث مجموعات:

\*-المجموعة الأولى: تضم رسالة واحدة (2)، وجهت من جاقر باي (3) إلى عمر باشا (4)، ومن خلالها يعلم الباشا بتوجه الخليفة إلى الجزائر ليحمل له الدنوش الصغير (5). كما يعلمه بأنه أرسل برفقته أصحاب الروانب من الجنود والموظفين حتى يتم مراجعتها ثم تسليمها (6).

\*-المجموعة الثانية: ضمت رسالتين، أرسلت من الباي محمد منماني (7) إلى حسين باشا. اعتبرها أحد الفرنسيين من بين الوثائق المهمة التي تصف لذا أحوال الشرق الجزائري على عهد هذا السباي (8). فالرسالة الأولى (9) يعلم من خسلالها

أ"محمد الركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، د ط، 1993، ص: 44.

آلرسالة رقم :(9) في الترتيب العام للمجموعة، مؤرخة في: 25 جمادي الثانية 1232هـ/سبتبر 1816م. أحفر باي (1229-1232هـ/سبتبر 1816م): هكذا ورد اسمــه في الرسالة، وهو معروف ادى معظم المؤرخين بمحمد شاكر، أصله من أزمير، دام حكمه لكثر من أربع سنوات، ينظــر: محمــد صـــالح بــن العنتري، فريدة منيسة في حال دخول الأثراك بلد قسنطينة واستيلائهم على أوطائهم أو تـــاريخ قـــسنطينة، مراجعة ويتقديم وتعليق: يحي بو عزيز، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائس، 1991، ص ص: 81-82 ومن سليبات حكمه أنه لم يسيطر على الجيش الذي خرج على طاعته، وعندما از دادت الشكاوى من الرعية أمره الداي بقتل بعض قادة الجيش، لكنه رفض، لذلك عزل، ينظر: مجهول، ناريخ دايات قسنطينة المرحلة الأخيرة، تحقيق: حسائي مختار، منشورات دجلب، الجزائر، داخ، ص: 39.

أ عمر باشا(1230-1232هـ)/(1815-1815م): كان على رأس الجيش لمنة طويلة، رفض منصب الحكم مرتين، ولكله في المرة الثالثة لم يستطع الاعتذار، ولد في ماتلان من عائلة يونانية، قدم ألى الجزائر عن عمر يناهز 33 سنة. ترقى في سلم المراتب العسكرية بسرعة. أهم حدث تاريخي وقع على عبده الهجوم الإنجليزي على الجزائر سنة 1232هـ/1817م. قتل خنقا سنة 1232هـ/1817م. ينظر:

Pierre Boyer, Alger à la veille de l'intervention Française, Imprimerie national S. A. Monaco, l'es trimestre, 1964, PP : 94-95.

أسوف يخصص لهذا الموضوع جزئية، ينظر: العصل الرابع، المبحث الثاني، ص ص: (244-251). \* الرسالة رقم: (9) في الترتيب العام للمجموعة.

آمحمد منعاتي (1240-1241هـ)/(1824-1824م): تركي قديم في قسطينة ، تولى أمر البايلك وهدو عجوز هرم، وكان قبل هذا قد شغل بعض المناصب من بينها: قائد جلب الغنو، وقائد السشعير شد بعدها خليفة. لا يحسن العربية و لا يتحدثها إلا يصعوبة بالرغم من أنه عاش في قسطينة سنوات طويلة. بعد أذاته للتنوش، وقع عليه غضب و سخط من الباشا تقلة المردود الذي حمله، فأرسل البه شواشا لاعتقاله في حمزة (برح بويرة) ثم اقتاده إلى القليعة في أحواز العاصمة بمنتيجة، ووضع في إقامة جبرية. عاش بعد نلك سنوات إلى أن واقته المنبة بالقليعة، ينظر: صافح بن العنتري، المصدر السابق، ص:29.

Erkament Kuran. Lettres autographes de Mohamed Manammani bey de Constantine (1824-1826). R. A. Journal des travaux de la société historique Algérienne, Alger A. Gourdon libraire-éditeur, Constantine, Arnolet, Imprimeur- libraire, Paris, Challamel Ainé, Libraire, Office des publications universitaires, Alger, 18ème année, N: 8, 1874, PP: 414, 417.

الرسالة رقم: (8) في الترتيب العام للمجموعة. مؤرخة في: ربيع الثاني 1241 هـ/بو فمبر 1825م.

الباشا بتوجه الخليفة (١) مع المحلة إلى الجزائر ومعه الزمة الدار الكريمة (١).

في حين بعث بالرسالة الثانية (3) في 5 رمضان دون ذكر السنة. وقد تمكن أحد الباحثين من وضع سنة لها، حددها بـ (1240هـ/1826م) دون ذكر الأدلة التي استند إليها في ذلك. وبهذا يكون التاريخ الكامل لها: (كرمضان (1240هـ)/ 14 أبريل 1826م). ولهذا السبب واعتمادا على ضوء ما ورد في نص الرسالة من معطيات تاريخية، كانت هناك محاولة للخروج ببعض الفقرات التي تثبت صحة ما ذهب إليه هذا الباحث.

فمن خلال نص هذه الرسالة يفهم أنّ الباي محمد منماني يشتكي من سوء وفساد سلوك وأخلاق خليفته، فصار هذا الأخير ينتهك حرمة رمضان بشربه الخمر (4) على علم من العلماء والرعية (5)، واصفا إياه بالعبارات التالية: "انه مند جاء من عندكم وهو في غاية الخلاف والاعوجاج والفساد (\*) وأخلاف تفسد وتصرفاته تزداد وعدم امتثال أمرنا"، وبعدما تم زجره وإنذاره فر هاربا من قسنطينة (6)، إذا فإن هذه الأحداث المذكورة تبين وقوعها في شهر رمضان سنة (1240هـ/1826م). كما أورد مصدرا آخرا ما يؤكد صحة هذا التاريخ، فنذكر بأنه عزل سنة (1240هـ/1826م وعوض بالقايد سليمان (7).

المجموعة الثالثة: ضمت مراسلات أحمد باي، وعددها 27 رسالة. 25 منها بعثت إلى كبار موظفي<sup>(9)</sup>

<sup>&</sup>quot;لخليفة: هو محمود شاكر ابن شاكر باي، ظلّ يناور الحصول على منصب و الده ولكله لم يقلح. ينظر: حمدان بن عثمان خوجة، العراق، تقنيم وتعريف: محمد العربي الزبيري، المؤسسة الوطنية النشر و التوزيع، الجزائر، د ط، 1982، ص: 221. ويضيف آخر أنه تولى في بدلية الأمر منصب قائد العواسسي و الذي المجزائر، د ط، 1982، ص: 1982، ويضيف آخر أنه تولى في بدلية الأمر منصب قائد العواسسي و المذي المجزائر، د ط، 1982، المهمة، ثم ارتقى إلى مرتبة الخليفة، ينظر: Mathe et Edment, Kitab Aayane المهمة، ثم ارتقى إلى مرتبة الخليفة، ينظر: Marhariba, Imprimerie orientale- Fontana- Frères, Alger, 1920, P: 20.

ألرسالة الرقم: (8) في التربيب العام للمجموعة. ألوسالة رقم: (13) في التربيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> آفد وصفه حدان خوجة باله رجلا "سكيرا"، ينظر: حدان بن عامان خوجة، المصدر السابق، ص:221.
<sup>5</sup> الرسائة السابقة.

<sup>&</sup>quot;كان ذلك في: 7 ربيع الثاني 1241هـ الموافق لـــ 19 نوفسبر 1825م.

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم: (13) في الترئيب العام للمجموعة.

<sup>-</sup>Mathe et Edment, Op. Cit, P : 20.

<sup>«</sup>أهذه المجموعة مرقمة من (1) إلى (25) ما عدا رقمي: (6) و (7).

<sup>&</sup>quot;أثرسالة الأولى تحمل الرقم (6) في الترتيب العام للمجموعة، وجهت إلى حمزة أغا. في حسين حماست الرسالة الثانية الرقم: (7)، في الترتيب العام للمجموعة. وقد وجهت إلى إبراهيم الغزناجي.

الإيالة الجز اثرية (1). حدد إطارها الزماني ما بين سنة 1245/1240هـ الموافق لـ 1830/1826م.

#### أ-الجانب الشكلي للرسائل:

مواصفات المجلد: أثبتت بعض الوثائق التي لا تزال تحنفظ بها المكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة أن السلطات كانت شديدة الحرص على العنايسة بوثائقها والحفاظ عليها. فكانت تجلد بجلد فاخر ومنمق يعطيها منظرا جميلا ويحميها من آثار العوامل الخارجية (2). وهذه الرسائل التي نحن بصدد دراستها جمعت كلها في مجلد واحد، وصف بجماله وجودته، لا يظهر عليه أي نوع من التلف. بني اللون، وجد على حافتيه وفي وسطه بعص الرسامات التشكيلية (الهندسية) باللون الذهبي (3). وما يلاحظ أيضا وجود بعض الكتابات الجانبية، فقد كتب في وسطه باللغة الفرنسية: مجموعة رسائل مرسلة من الحاج أحمد بساي بايلك قسنطينة إلى حسين باشا قديما للجزائر ". (4) أما في آخر المجلد الذي بيدأ عكسيا جمعني أن الرسالة رقم (30) تبدأ بها المجموعة في حين نجد الرسالة رقم (وقر(1) يختتم بها المجلد - كتب عليه: "مهدى إلى وزير الحرب من طرف الوفي والمخلص والمطيع خديمه " ب هيرارن "" P, Herarian مع امضائه (3).

المقياس: أمّا طول المجلد فكان 45 سم، بينما وصل عرضه إلى 30 سم. وما يثير الانتباه هي الطريقة التي كتبت بها هذه الرسائل، إذ كتب المنن في الوجه، في حين يكتب الملحق في الاتجاه المعاكس للمتن وعلى الورقة نفسها<sup>(6)</sup>.

Offert à S.E le ministre de la guerre par son : گُتُب على الورقة الأولى من المجلد باللغة الفرنسية: très humble et très obéissant serviteur P. Herarian.

<sup>&</sup>quot;الايائة: باللغة التركية اليالت" نقلا عن العربية اليالة بمعنى الحكم و الإدارة و السلطان، وتعثير الايالة في الإمير الطورية العثمانية اكبر نقسيم إداري وقد استعملت رصعيا بعد عام 1000هـ/1591هـ ينظر: دالسرة المعارف الإسلامية، مج: 5، من تاليف مجموعة من الباحثين: هوستما، ليفي بروفنسال، ومجموعة أخرى من الموافقين، النسخة العربية، إير اهيم زكي، أحمد الشنتاوي، عبد الحميد يونس، كتاب السنعب، القاهرة، ط:1، ص: 264. وقد استعمل هذا المصطلح في معظم المصادر والعراجع العربية و الاجنبية التي تناوليت تاريخ الجزائر على العهد العثماني، إلا أثنا فضلنا استعمال عبارة الجزائر على العهد العثماني".

<sup>\*</sup> خَلِيْقَةٌ صَائِنَ، كَثَّمَافَ الوِثَائِقَ عَنْ تَارِيخَ الْجِزَائِرِ فَي الْعَبِدُ الْعَثْمَانِي، ص: 287. E. Fagnan, Catalogue général des manuscrits de la bibliothèque national d'Algérie, Bibliothèque national d'Algérie, P: 457.

<sup>&</sup>quot;Recueil de lettres arabes adressées par hadj : جاء نصبها باللغة الفرنسية على المجلد كما يلي: Ahmed bey de la province de Constantine à Hussein ex dey d'Alger'.

من أجل الإطلاع على نموذج من هذه الرسائل ينظر: الملحق الخاص بالمراسلات أخر هذه الدراسة.

المسطرة: بلغ الحيز الذي كتب عليه المتن 17 سم، في حين وصل في الملحق إلى 12 سم تقريبا. أمّا الأسطر فهي متلاصقة فيما بينها، تراوح عددها في المتن ما بين 11 إلى 29 سطرا، أمّا في الملحق فتراوحت ما بين 7 إلى 47 سطرا، إلا أنّه وجدت البعض من الرسائل دون ملاحق (1).

مواصفات الورق: كانت الوثائق العثمانية تكتب على ورق أملس ملائسم الكتابة وشديد المقاومة (2). وهذا ما ميز الورق الذي كتبت عليه هذه الرسانل؛ بالإضافة إلى كبر حجمها. وهو من النوع الغليظ، أصفر اللون. أمّا طول الأوراق وعرضها فيختلف، فمرات يتراوح ما بين 40 و 43 سم، ومرات أخرى ما بين 36 إلى 38 سم. أمّا العرض فتراوح ما بين 20 و28 سم.

لون المداد: كتبت كل الرسائل بمداد أسود، ولم يعثر على ألوان أخرى، ب-دراسة الخط واللغة:

الخطة كانت كلّ الرسائل والوثائق الرسمية في بداية الأمر تكتب بخط "الإجازة" الذي كان يسمى سابقا بـ "التواقيع"، هذا الأخير كان الخط الرئيس المستخدم رسميا في الديوان، وفي كتابة الوثائق العثمانية، ومن هذا، يمكن القول بأنّ خط التوقيع قد انفرد تقريبا بكتابة الوثائق الرسمية (3). ثم مع مرور السنوات وتغير أنماط الحكم في الدولة العثمانية بدأ يعمل بخط الديوان إلا أنّه وجدت من الرسائل العثمانية التي كتبت بغير هذا الخط، من بينها مجموعة الرسائل التي نحن بصدد دراستها، والتي كتبت بالخط المغربي، وهذا ما أكدة سعيدوني (4).

الناسخ: أمّا فيما يخص الناسخ الذي قام بتحرير هذه الرسائل فنجده هو نفسه يتكرر في كلّ الرسائل، ولم تقدم بعض الدراسات التاريخية التي تناولت سيرة أحمد باي بعض الأسماء التي امتهنت هذه الحرفة على عهده. كما لـم يتناول خليفة حماش عند تقديمه لعرض مفصل لمجموعة الوثائق العثمانية المتواجدة في

أكلَّ من الرسائل التالية لم تحمل مالحق: (13-14-17) في الترتيب العام للمجموعة.

أخليفة حماش، كشاف الوثائق عن تاريخ الجزائر في العهد العثماني، ص: 187.

أيدهام حنش، الخط العربي في الوثائق العثمانية، ص ص: 187-188.

التماصر الدين سعيدوني، ورقات جز الرية(در اسات وأبحاث في ناريخ الجزائر العثماني)، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، ط1، 2000، ص:115، وقد نشر هذا الباحث ولئيقة من إمضاء أحمد باي وشابهت الكتابة الموجودة عليها تلك الموجودة في الرسائل.

المكتبة الوطنية ما يمكن به سد هذا الفراغ، إلا أنه ذكر في عجالة بأنه كان يتولى كتابة هذه الرسائل "خطاطون(١) محترفون يخرجونها بشكل منظم وجميل"، مثال ذلك الملف (1642) الذي نحن بصدد در استه(٤).

دراسة اللغة: رغم أنّ لغة الحضارة الإسلامية هي اللغة العربية، إلا أنّه لا يعرف الكثير من الحكام العثمانيين من كان يتقن اللغة العربية، ويستثني سنهم البعض، مثال ذلك، أحمد باي الذي كان من أم جزائرية، وأيضا لأنّه اتخذ كتّابا عربا(3). وقد كتبت كلّ رسائله باللغة العربية(4).

وقد تميزت الرسائل بوجود بعض الألفاظ الدارجة (العامية) (5) و أخرى تركية (6) و على العموم كانت أغلبها مفهومة. و أهم ما ميزها تكرار البعض منها، مثال ذلك: (خديمكم) (7)، و (حضرة سيدنا)، و (مقبل الكريمتين يدكم وقدمكم)، و إن دلت هذه الألفاظ على معاني التبعية و الولاء و الطاعة لولي الأمر، فهناك ألفاظ ماخوذة من المعاني الدينية مثال ذلك: (أمير المؤمنين)، كما وجدت بعض ماخوذة من المعاني الدينية مثال ذلك: (أمير المؤمنين)، كما وجدت بعض التسميات السياسية مثال ذلك: (الباشا) (8)، ولم يرد ورود لقب الداي (9) المتداول

القد تأسست مدرسة للخطاطين على عهد الدولة العثمانية، وكان الغرض من تأسيسها مهنيا. وتعليم الخط في مدرسة الخطاطين هذه بختلف عن تعليمه في كل المدارس الرسمية الأخرى بكل مستواياتها التعليميسة، من حيث الغرض ومن حيث الطبيعة. ينظر: إدهام محمد حنش، الخط العربي في الوثائق العثمانيسة، ص:

<sup>-287</sup> خليفة حماش، كثباف الوثائق عن تاريخ الجزائر في العيد العثماني، ص: 287.

ألو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج: 3، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائسر، 1981، د طه صر: 291.

أكد أحمد توفيق المدني بأن كل شيء من الرسائل الرسمية كان يكتب باللغة العربية. ينظر: محمد عثمان بإشا داي الجزائر (1766-1791) المؤسسة الوطنية الكتاب، الجزائر ، د ط، ص: 181.

الألفاظ العامية: على سبيل المثال: القسم العرفي المنتشر بين أفراد المجتمع ( وحق راسي وراسك).
الالفاظ الثركية: كثيرا ما كان يستعملها في وصف السفن مثال (الشقوف) أو ذكر بعض الرئب العسكرية مثال ذلك: اليوادائ و الكاهية.

<sup>&</sup>quot;التحديم: يعني الإخلاص لخدمة صاحبه حتى درجة العبودية، ومن الطبيعي أن تكون الخدمة مقرونة بالإخلاص. ينظر: محمد طاهر، أنب الرسائل في المغرب العربي، ص:381،

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> الهائما: البائمة بالذاء المربوطة عند الأثراك هو الذي يوليه السلطان العثماني قطرا من الأقطار . ينظر: أيوراس الناصري، عجائب الأخيار في لطائف الأسفار فيما جرى بوهران والأثناس للمسلمين مع الكفار، مخطوط رقم: 3182، قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية، الجزائر . ورقة: 77.

<sup>&</sup>quot;الداي: كلمة تركية الأصل، ولها معان عدة كالخال، والرجل متوسط السن، والمدافع، أيسضا السرئيس والقدد، وهذا بالنسبة الغاس، أما بالنسبة للإدارة العثمانية فإن اللفظة كانت تطلق على قسادة الجسيس الذين بمتازون بالشجاعة والقوة بالإضافة إلى رؤساء البحر، اعترافا بكفاءتهم وحرصهم على حداية سيادة الإيالة والدفاع على سواحلها من الهجمات الصليبية. ينظر: حسين خوجة، ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات ال عثمان، تحقيق وتقديم: الطاهر المعموري، الدار العربية الكتاب، ليبيا، تونس، داط، ص: 25.

في معظم المصادر والمراجع التي تناولت تاريخ الجزائر العثماني، أيضا كثيرا ما تكرر مصطلح (الدولاتلي)(1).

\*-دراسة الأسلوب: إنّ مثل هذه الرسائل تقدم صورة من الأسلوب المتداول أنذاك. "قالدراسة الفنية للرسائل الرسمية تتمثل في بنيتها النموذجية، وفي الأسلوب". فهذه البنية لابد أن تتشكل من عناصر (2) أهمها:

المقدمة: كلّ نصوص الرسائل الموجهة إلى حسين باشا احتوت على مقدمة إطراء (3)، حول مدح الباشا حسين والتعريف بفضائله (4)، وإظهار محاسنه، وإبراز فضله على الرعية، وإظهار الطاعة له والولاء والتبعية (5)، والنتويسه بخصاله الحميدة (6)، والدعاء له بالخير (7) والنصر (8). كما استعمال المحسنات اللفظية المتمثلة في الجناس (9).

<sup>&</sup>quot;الدولاتلي: من بين القاب الباشاوات ، وتعني أنه الباشا والداي في الوقت نفسه. ينظر: أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر التقافي، ج: 7، ص:189. ونكر أخر أن أبو لائلي" كلمة مركبة من الداي والدولسة أي الحاكم الغير المعين من قبل السلطان العثماني. ينظر: عبد الرزاق بن حمادوش الجزائسري، رحلسة است حمادوش الجزائري المسماة لسان المقال في البناء عن النسب والحمس والمال، تقديم وتحقيق وتعليق: أبو القاسم سعد الله، المؤسسة الوطنية الكتاب، الجزائر، 1983، د ط، ص: 225. وهو مصطلح منسوب الدولة وهو الغلية، والمراد هنا المدة التي يستولي فيها الحاكم على السلطة، أو من التناول وهي التناوب. ينظر: أبو أبوراس الناصري، عجائب الأخبار في لطائف الأسفار، ورقة: 77.

يورس المعاصر المكونة للرسالة: البسلة والصلاة على النبي وعلى اله وصحبه، إذ نجد في مكسان البسملة من يين العاصر المكونة للرسالة: البسلة على النبي فهي واردة في كلّ الرسائل، ونكر السرسل اليه والدعاء لسه. وهذا أيضنا وارد، والتحية والحمدلة مع ذكر تاريخ الرسالة، وذكر العلامة السلطانية، وكلّ هذا وجد في الرسائل. أن كف ضعت كلّ الرسائل التي يعتبها أحمد باي لحسين باشا هذا النوع من المقدمة، في حسين خلست كسلا الرسائتين التي يعت يهما إلى اير اهيم الخزناجي وحمزة أشا من أيّ مقدمة مسدح أو إطسراء، ومسن هسذا المنطلق يستنتج بأنّ هذه المقدمة خصت إلا شخص الباشا فقط.

أمثال ذلك: ما يذكر في معظم الرسائل: المقام الذي مأثره ومكارمه الواضحة متوالية وأراءه صالحة والمضافة وأراءه صالحة والضية مقام الأرفع الهمام والبدر الذي لا يقارقه التمام الأرشد الاقضل ينظر: الرسالة رقم: (2). أمثال ذلك: ما ورد في الرسالة رقم: (5) في الترتيب العام المجموعة أونساله من فضله وكرمه ومنه أن يمد لذا في حياتك ويبقى لذا وجودك ويبارك لذا في عمرك ويخلد ملكك وسلطائك وأن يمهد بدولتك السبلاد ويصلح بسلطنتك الوطن والعباد إنه انه على ذلك قدير وبالإجابة جدير والسلام.

<sup>\*</sup> مثل ذلك: ما ورد في الرسالة رقم: (16): " المعظم الاسعد المقام الاصعد الالجد الاقضل". أ- دو زام .

آمثال قلك: ما ورد في الرسالة نفسها: " أيد الله مقامكم واسعد بطول اليامكم ووالى العامكم ولي نعمنتنا حسين باشا الدو لاتلي دامت معاليه وطابت اليامه ولياليه اسين السلام الاتم الشامل الاعم عليكم ورحمة الله ويركانه ورضوانه وتحيانه و لا مزيد بعد الحمد لله جلت قدرته ونقست كمالاته الا الخير والعالجة ونعم الله الضافية الوافية المتوالية التي نطلب من المولى الكريم رب العرش العظيم دوامها واستمر ارها علينا وعليكم يكرة وعشية بجاه الدرف البرية سيننا ومولانا محمد عليه افضل صلاة واركى النحية".

<sup>&</sup>quot;مثال ذلك: ما ورد في الرسالة رقم: (11): "ونسئل الله أن يبقي لنا وجودك وينصرك نصرا عزيزا ويدمر أهل الكفر ويؤيد الاسلام. أيضا ما ورد في الرسالة رقم:(12): "أمدك الله بالنصر وابنك بالفتح و الظفر". "مثال ذلك: ما ورد في الرسالة رقم: (4): "المقلم الذي مأثره عالية ومكارمه واضحة منو اليه وأراءه صالحة راضية مقام المعظم الأرفع الهمام والبدر الذي لا يفارقه التمام الموقر الأرشد الأسعد سيدنا حسسين باشا الدو لاثلي أيقاء الله يلبس حلل العافية جددا ويتعرف عوارف السعادة يوما وغدا".

الخاتمة (1): أمّا الختام فيكون في الغالب بلفط "السملام" وبالدعاء لـه (2). بالإضافة إلى ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة الهجريين.

الأقكار: كانت غير متسلسلة، فكثيرا ما كان يختم الرسالة، ثم يراجع أمورا أخرى فيضيفها إلى ما أطلقنا عليه مصطلح "الملحق" (3). وما يميز هذه الرسائل أنها ضمّت مواضيع عديدة وقليلا ما انفردت بموضوع واحد ومحدد (4).

منهجه: اتبع أحمد باي في كتابته لهذه الرسائل الأسلوب السردي، إذ بقوم بإعطاء تفاصيل عن أهم الوقائع وما قام به من أعمال وما اتخذه من قرارات. وما بلاحظ عنها أنها كانت مفصلة في أحيان كثيرة، خاصة عندما كان يتعلق الأمر بعرض حملاته التي كان يشنها على بعض القبائل المتمردة، ومختصرة في أحيان أخرى خاصة تلك التي تعلقت بالمراسلات الجزائرية التونسية.

2-إثبات أصلية الرسائل: لقد كانت هناك محاولة للبحث على أذلة ملوموسة ثثبت أصلية هذه الرسائل، نظرا الأهمية هذا الأمر في الدراسات التاريخية (5). وما تم التوصل إليه هو أنّ هناك اتفاقا بين عدّة باحثين على أنها "أصلية" مع توفر أدلة أخرى سوف يتم عرضها الاحقا، من بينها نذكر:

الختم: أهم ما ميز هذه الرسائل كونها تحمل الختم الرسمي لكل البايات الثلاثة (6)، وهذا إن دل على أمر فإنما يدل على اختصاص كل باي بختمه المعيز (7)، والذي كان يستخدمه في توقيع أو امره وقر اراته. وأما الشخص الذي كلف بوضع الختم الرسمي للباي أحمد (8) هو "الباش كاتب" (9).

أكل الخواتم كانت نرد فيها العبارة التالية: "من الفقير لربه سيحانه، المتوكل عليه، المفوض أموره البـــه، عبدكم وخاتمكم ومملوك إحسانكم ومقبل الكريمتين يدكم وقدمكم الحاج أحمد باي".

<sup>&</sup>quot; مثال ذلك: ما ورد في الرسالة رقم: (12): "و الله تعالى يؤيدك ويحفظك وينصرك بمنه وفضله أمين". "لم يذكر أحمد باي هذا المصطلح في رسائله و إنما كان يستعمل العبارة التالية:" لاحقة خبر".

ا مثال ذلك ما ورد في الرسالة رقم: (1)، ومن خلالها يخبر الباشا بوصول مكاتب من وكيل الجزائر. المدرد مد در مدال الاسلام ، دار الفحد ال

<sup>&</sup>quot;محمد تصور مهذا، التكوين التاريخي ودور المخطوطات السياسية في العالم الإسلامي، دار الفجر للنسشر والتوزيع، مصر، ط:1، 1996، ص: 120.

<sup>&</sup>quot;حَلَّ الرسائل حملت أختاما، وكانت لا توضع مباشرة في الرسالة المكنوبة بل وجنت في ورقة منفردة قارعة تأتي مباشرة من وراء الرسالة في الأسفل على الركن الأيسر من الورقة.

<sup>[</sup>ينظر علامة الختم الخاصة بأحمد باي في الملحق الخاص بالوثائق رقم: (١)، ص: 291-

<sup>&</sup>quot;خَتُمِ البَايِ: "الحاج أحمد بن محمد الشريف1242". "وما النصر إلا من عند الله. "وما توفيقي إلا من عند الله." "Moulond Gaid, Chronique des beys de Constantine, Office des publication universitaires, Alger, P: 128.

كما كانت هناك محاولة لوضع مقارنة بينها وبين رسائل أخرى بعث بها أحمد باي إلى حسين باشا، فوجد أنها مختلفة تماما عن تلك التي بين أيدينا، سواء من حيث الورق أو الخط، كما أنها لم تحمل الختم الخاص بأحمد باي (1)، و هذا الأخير دليل على أنّ هذه الرسائل أصلية.

أهمية هذه الوثائق في الدراسات التاريخية: أمــــا عن شهادة بعض الباحثين فنذكر خليفة حماش الذي أكد أصليتها فكتب يقول: "مجموعـــة عــددها ثلاثــون رسالة، مرقمة من الرقم(1) إلى الرقم(30) وكلها أصلية "(2).

في حين ذكر فانيون عند فهرسته لمحتويات خزينة المكتبة الوطنية: "أنها مجموعة من ثلاثين رسالة أصلية منها خمس وعشرون رسالة موجهة من أحمد باي قسنطينة إلى حسين داي الجزائر، أما (6-7) فهي موجهة من أحمد باي إلى حمزة أغا، وإبر اهيم الخزناجي، بينما الرسائل التي تحمل الأرقام (8-13) فهي موجهة من محمد باي قسنطينة إلى حسين داي الجزائر، فيما نجد الرسالة التي تحمل الرقم(9) قد أرسلت من محمد شاكر باي وهران إلى محمد باشا"(3).

أيضا من بين الذين اهتموا بنشر هذه الرسائل واتخذوها كمصدر أولي وأساسي للتاريخ للفترة والبايلك نذكر "شارل فيرو" "Charles Féraud" الذي نشر ترجمة لخمس رسائل الأحمد باي (4)، وذكر أنّ نص الأصلي لها مكتوب باللغة العربية. كما قام باحث آخر بنشر رسالتين لمحمد منمائي (5)، وذكر أنّ النص

(Recueil forme par la réunion des originaux : وهذا تصنّها باللغة الفرنسية كما ورد في فهرسه:

de trente d'ont vingt- cinq adressées à Hoseyn dey d'Alger, par Ahmed Bey Hamza agha et
Ibrahim. Le N'9 est adressée par Mohamed Tchir Bey d'Oran à Mhamed Pacha en
1232). Voir E. Fagnan Catalogue général de manuscrits, P: 457.

أعثرنا على هذه الرسائل في ملف الوثائق العثمانية، المكتبة الوطنية بالحامة، الجزائر العامسمة، والتسى استخدمناها كمصدر الاقتناء المادة التاريخية. ونموذجا من هذه الرسائل موجود في الملحق الخاص بالوثائق.
أخليفة حماش، كثماف الوثائق عن تاريخ الجزائر في العهد العثماني، من 321.

وما بلاحظ أن قانيون ارتكب خطأين تاريخيين:أولهما: أنه ذكر أن ألمدعو شاكر كان بآيا على وهر ان في حين أتبت البحوث التي أجريت من أجل معرفة هذه الشخصية أنه كان حاكما على بايلك الـشرق، أسا ثانيهما: فتكمن في أن الرسالة التي بعثها محمد شاكر باي لم تكن موجهة إلى محمد باشا كما ذكر، وإلما وجهت إلى عمر باشا، وهذا أيضا خطأ تاريخي كان يجب الإشارة إليه.

Charles Férand, Histoire des villes: ينظر (20-12-11-10-3). ينظر (20-12-11-10-3) طده الأرقام الثالثية: de Constantine (Documents pour servir à l'histoire des anciennes concessions française d'Afrique), La Calle, T. Y.P., de l'association ouvrière, 1877. PP: 607,613.

<sup>-</sup> حملت هذه الرسائل الأرقام التالية في الترئيب العام للمجموعة: (8-13). ينظر:

الأصلى لها مكتوبا باللغة العربية.

ثم "مارسيل أميريت" "Marcel Emerit" الذي نشر أربع رسائل من هذه المجموعة، وقد ذكر بائه عثر في الأرشيف الفرنسي على ترجمة لثلاثين رسالة أرسلها أحمد باي قسنطينة إلى حسين داي الجزائر، وقد قام بترجمتها "أوق ذي نيلي" مترجم لدى الوزارة الحربية (2) سنة 1265هـ/1844م (3)، وهو لا يعلم إن كانت النصوص الأصلية مكتوبة باللغة التركية أو العربية (4). وإستبعد أنها كتبت باللغة التركية، ذلك أن كل المراسلات التي كانت تتم بين البايات والدايات، أو حتى بين الموظفين السامين في الدولة كانت تكتب باللغة العربية، في حين كانت المراسلات التي بين العالية التركية أن كانت تتم على مستوى الباب العالي تكتب باللغة التركية (5).

كما نشر "ماريتوت" "Maritot" أربع رسائل الأحمد باي (<sup>7)</sup>. في حين قام دردور بنشر ترجمة لرسالة واحدة، وذكر أنّ الأصل مكتوب باللغة العربية (8).

عدد النسخ غير التي بين أيدينا: وبهذا يكون عدد النسخ بناء على ما ورد في المراجع المذكورة سابقا نسختين، وكلاهما موجودتان في الأرشيف الفرنسي؛ واحدة استخدمها "مارسيل أمريت" "Marcel Emerit" ، تحت رقم تسلسلي:

Capitaine Maritot, Bône militaire siècle xxiv après avant a 20<sup>èmè</sup> siècle après notre ère, Imprimerie central A, M Marany, Bône, 1934, PP : 160-166.

<sup>&</sup>quot; تحمل هذه الرسائل الأرقام الثالية في الترتيب العام المجموعة: (20،12،11،3) ينظر: Marcel Emerit, L'Algèrie à l'époque d'Abdel Kader, Edition Larose, Paris, 1951, Tome: 6, PP: 607-613.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> لم يهتم الفرنسيون بعد اجتلال مدينة الجزائر بالوثائق التي عثروا عليها، لكلهم بعدما تأكدوا من أهميتها، كلفوا موظفا مدنيا بدعي "جراردان" لدراستها والبحث فيها خاصة تلك التي كانت تتعلق مواضيعها لإدارية. فقي بداية الأمر كان عليه أن يدرس المراسلات التي كانت تتم بين البايات والموظفين السامين، اكالسه لسم

يستقر في الجزائر وغادرها حاملا معه كل تلك الوثائق إلى فرنسا بباريس، ينظر 19:241 المناسبة، المنتقر في المكتبئين الجزائرية والتونسية، في حين ذكر خليفة حمال الذي قام بقير ماتخمجمل الوثائق الموجودة في المكتبئين الجزائرية والتونسية، أنه في عام 1268هـ 1848م عينت السلطات القرنسية المدعو البير دوفو كأول محافظ الأرشيف الجزالسر العثماني، وذكر بعد بضع سنين من تعيينه بأن نحو مائة الله وثيقة من وثائق الإدارة العثمانية مرتب على ينيه. وذلك بعد مرور نصف قرن كله عيث وإهمال عالت منهما تلك وثائق على يد جنود الحملة الفرنسية وضباطهم. وكان دوفو في الواقع يدرك أهمية تلك الكنوز الوثائقية التي الاتمن عليها، والأذلة تثلث الله كان يمثلك على العجد منها، من ببنها السجلات والوثائق التي نشرها مترجمة الى اللغة الفرنسية والتي لا تزال التمكن المصدر الأساس لكثير من الباحثين، ينظر: خليفة حماش، كشاف الوثائق، ص ص عن 288-289. أن Op. Cit. P : 241.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الصد توفيق المدنى، عثمان باشا داي الجزائر، ص: 181. \* الحد توفيق المدنى، عثمان باشا داي الجزائر، ص: 181.

<sup>&</sup>quot;هذه الرسائل تحمل الأرقام الثالية في الترتيب العام المجموعة: (3-11-12-20).

<sup>&</sup>quot;هذه الرسالة تحمل الرقم: (20) في الترتيب العام المجموعة. تحصل عليها من الأرشيف الفرنسي تحت H'esn Derdour, Annaba 25 siècle de vie quotidienne et de lutte, وقم سلسلي: (80/10). ينظر: Tome 2, Société national d'édition et de d'effusion, 1983, PP: 210-220.

(80/1637). أمّا الثانية فاستعملها حسن دردور ورقمها التسلسلي: (80/10). كما لا بستبعد فكرة وجود نسخة أخرى في الأرشيف التونسي، إذ ذكر أحد الباحثين أنّ هذا الأرشيف يضم العديد من الوثائق، وهي عبارة عن "مكاتب من باشاوات الجزائر وبايات قسنطينة (1).

3-إيراز العناصر الأساسية في الرسائل:
 أ-دار السلطان وحسين بن على خوجة:

"-دار السلطان في التاريخ: أطلقت عليها بعض المصادر الجغرافية اسم اجزائر بني مزغنة" (2). نسبة إلى قبيلة مزغنة (3). كما أطلق عليها العثمانيون اسم "جزائر الغرب" (4). في حين سماها أحمد باي في رسائله "الجزائر". دون الحاق أيّ صفة لها. أيضا ورد تسميتها في بعض الوثائق العثمانية الرسمية بسمروسة الجزائر" أو "دار الجهاد (5). في حين أطلق عليها البعض تسمية "دار السلطان" هذه الأخيرة كانت تعود إدارتها مباشرة إلى الداي (6).

أمّا المصادر الأجنبية فتستعمل مصطلح "إيالة"، وتعنى "نيابة الملك وتولي السلطة بالتيابة" (<sup>7)</sup> "Régence"، وهذا المصطلح أطلق على الجزائر لأنّها كانت تمثل السلطة والإدارة (<sup>8)</sup>. في حين يرى ناصر الدين سعيدوني أنّ هذه التسمية تعبر عن "الدولة الجزائرية العثمانية"، وهذا تعبير تاريخي استعمل للدلالة على

الهراهيم مياسي، مصادر التاريخ الجزائري في الخارج فرنسا وتونس نموذجا، المجلة التاريخية المغاربية منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، تونس، س: 26، ع: 94/93، مساي/ أيسار 1999، ص: 207.

<sup>&</sup>quot;ينظر كل من: أبى عبيد الله بن عبد العزيز المعروف بالبكري، المعرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب جزء من المسالك والممالك تحقيق: دوسلان، منشورات مكتبة المثنى، بغداد، ص: 21. و: أبى القاسم محمد على المعروف بابن حوقل، صورة الأرض، منشورات دار المكتبة الحياة، لبنان، بيروت، ص: 89. "سليمان بهلولي، الدولة السليمانية والإمارات العلوية في العصر الوسيط، رسالة ماجستير، كليــة العلــوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، ص:37.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>-Venture De Paradis, Alger aux 18<sup>ème</sup> siècle, Edité par E Fagnan, Imprimerie, libraire, Editeur, 1898, P. 4.

أمن خلال قرمان سلطاني. الرجوع إلى أحمد توفيق المدني، من الوثائق العثمانية عن الناريخ الجزائري، مجلة التاريخ، مركز الوطني للدراسات التاريخية، نصف الأول من 1981، ص:20.

أتعبد الحميد أبي زياد بن أشنهو، دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر، 2 شارع نورمندي، الجزائـــر، د ط، ص:93.

Pierre Boyer, L'évaluation de l'Algérie médiane, Ancien على سبيل المثال نذكر:

Département D'Alger de 1830 à 1956, Libraire d'Amérique et d'Orient, Adrien, Maison neuve, Parie, 1<sup>ee</sup> volume, 1960, P : 13.

Bid, P : 9.

الدولة الجزائرية (1). وقسمت دار السلطان (2) إلى أوطان يخضع كلّ وطن (3) منها إلى سلطة القائد، وهذه الأوطان هي: وطن سباو (4)، وبني مسسوس (5)، وبنسي خليل (6)، ووطن السبتة (7).

\*-حسين خوجة بن على بما أنّ هذه الشخصية هي من بين أهم الشخصيات البارزة في رسائل أحمد باي، فلابد من عرض مختصر لحياته.

1-مولده ونسبه ونشأته:

ولد حسين خوجة بن علي في أزمير وقيل ببورلة (8) من بالاد أسيا الصغرى. أمّا عن مولده فذهب فريق إلى أنّه ولد عام 1178هـ/1761م (9). في حين يرى الفريق الثاني أنّ مولده كان في سنة 1181هـ/1764م (10).

وهو ينتمب إلى عائلة تركية، من بلد تثننا قلعة (11). وقد عمــــل والـــده ضابطا في الفرقة المدفعية (الطبجية)(12)، كما احترف مهنة غمــل الأموات(13).

أتناصر الدين سعيدوني، النظام المالي للجزائر أو اخر العهد العثماني(1830،1792)، المؤسسة الوطنيسة العثاب، الجزائر، د ط، ص:10. وبهذا فإن المصادر الأجنبية التي استعملت هذا المصطلح قد أخلطت فسي المفاهيم، وقد أخذنا بتفسير ناصر الدين سعيدوني الذي كان منطقيا في طرحه، فمصطلح اليالة لا يعني دار السلطان مركز الإدارة، ولكنه يعني الجزائر كدولة تابعة للخلافة العثمانية.

<sup>2</sup> للاطلاع على خريطة دار السلطان ينظر الملحق الخاص بالخرالط رقم: (1)، ص: 297.

أ الوطن: جمعه أوطان. وهو عبارة عن تقسيم المنطقة وتحديد أعمالها. وهو تقسيم إداري. ينظر:

Boyer, L'évaluation de l'Algérie médiane, P: 19.

المسياق: كلمة تطلق على منطقة ببلاد القبائل الكبرى، نقع على ضفافى الوادي المسمى بهذا الاسم، وهــو
يتبع من جيال جرجرة. ينظر: أحمد بن مبارك بن العطار، تاريخ حاضرة قسنطينة، تحقيق: رابح بونار، د

مط د ط ص: 71. <sup>3</sup>و**طن بني مموس:** المنسوب إلى القبيلة المحصورة بين وطن الخشنة في الشرق والحراش في الغسرب. ينظر: أبو القاسم سعد الله، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلال، ج:2، السشركة الوطنيسة للتشر والتوزيع، الجزائر، ط:3، 1982، ص: 29.

أوطن بني خليل: ما بين سنة 1245هـــ/1830م و 1251هــ/1836م كان يضم هذا الوطن أربعة عشر حيا، من أهمها: أو لاد فايت ومعالمة ودوارة وبن شاوي وأوت يوفاريك وملوان وتقشة وأمروسة وبنسي كينسة وسيدي موسى. وبدو خليل فخذ من فخوذ قبيلة لطيف العربية، وسمي كذلك نسبة اليهم، بنظر: أحمد توفيق العدني، كتاب الجزائر، نشر دار الكتاب، الجزائر، 1372هــ/1963م، دط، ص: 126.

<sup>&</sup>quot; وطن المستة: كأن يمنك من على طول البحر من القليعة إلى نبدازة. ينظر: أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص: 29.

<sup>&</sup>quot;عد الرحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج:3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائسر، د طه ص: 331.

المحمد بن عبد الكريم، حمدان خوجة الجزائري ومذكراته، دار الثقافة، بيروت، ط:1، 1972، ص: 47.

أأتاصر النين سعيدوني، المرجع السابق، ص: 156-12 محمد بن عبد الكريم، المرجع السابق، ص: 47.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>عبد الرحمان الجيلالي، المرجع السابق، ص: 331.

ولقد كان حسين بن علي على جانب لا بأس به من الثقافة الإسلامية مستظهرا للقرآن الكريم، لهذا فإن ثقافته الدينية لا تقربه من الجند والضباط وإنما اللي جماعة الفقهاء (1). نشأ في اسطنبول (2)، أين تلقى مبادئ القراءة والكتابة. وعرف عنه أنه كان ميالا للأدب والشعر (3).

كما اكتسب مهارة حربية من والده في صنف الطبجية (المدفعية) مسل مهل له مهمة الالتحاق بإحدى المدارس الحربية باسطنبول<sup>(4)</sup>، التي أنساها البارون دي طوط<sup>(5)</sup>.

2-مسيرته قبل توليه الحكم وانجازاته:

جاء حسين بن علي إلى الجزائر كأحد جنود الحامية التركية، فشغل عدة مناصب، وذلك قبل أن يتولى السلطة؛ فيحكم تدريباته اكتسب مهارة في استعمال المدافع وسرعان ما أحرز على شريط عسكري برتبة رفيعة. تعدى على القانون (6) وامتنع أن يعترف بخطئه، فنزح خفية إلى الجزائر واندمج في صفوف الجيش (7). في حين يرى آخر أنه ترك الجيش برغبة منه (8).

ولما أنهى وظيفته العسكرية، امتهن التجارة ونجح فيها نجاحا كبيرا فأصبح في مدة قصيرة غنيا. ثم أسند له الباشا علي<sup>(9)</sup> منصب كاتب الدولة، وكلفه بتسيير شؤون ممتلكاته. بعدها عهد له الباشا نفسه منصب خوجة الخيال،

<sup>·</sup> تاصر الدين سعيدوني، معجم مشاهير المغاربة، ص: 156.

<sup>&</sup>quot;اسطنبول: "اسلانبول" باللغة التركية تعنى "تخت الإسلام" والعامة تقول عنها اسطنبول، ينظر: أحمد بسن مبارك بن العطار، تاريخ حاضرة قسنطينة، ص: 33. وكانت قبل سقوطها في يسد العثمانيين عاصمة الخلافة العثمانية بعد أن ظلت قرونا ممتدة عاصمة للإمير اطورية البيزنطية، وهي مدينة كبيسرة بالغمة الشخصين نقع على مضيق البسقور، وتشغل جانبا من شبه جزيرة في بحر مرمرة، ينظر: موسوعة 1000 مدينة إسلامية، مكتبة الدار العربية الكتاب، ط:1، 1421هـ/2000م، ص: 46.

<sup>&</sup>quot; ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص: 156.

أعبد الرحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج: 3 ، ص: 331.

أليارون دي طوط: مجري الأصل، وقد بغرنسا سنة 1146هـ/1733م. تجلس بالجنسية الغرنسية، وأصبح يعدل عندها بالغرم سنة 1202هـ/1787م. ثم دخل في خدمة النولة العثمانية، عندها أشأ منرستين حربيتين لتخريج ضباط المدفعية. ينظر: المرجع نفسه، ص: 331.

ألم يتطرق ناصر الدين سعيدوني في مرجعه إلى نوع الخطأ الذي ارتكبه حسين بن علي.

تاصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص: 156.

محمد بن عبد الكريم، حمدان خوجة ومذكر انه، ص: 147.

<sup>&</sup>quot;الداي على: تولى الحكم سنة 1233هـ/1817م، حارب الفساد وأرك أن يجعل الدولة طابعا أخرا، فخلص من الميايشيا، توفي بالطاعون، ينظر: حمدان خوجة، المراة، ص: 153.

وكان ذلك في سنة 1233هـ/1818م [1]. فأصبح بذلك محل ثقته، عندها شاركه في قرار نقل مقر الحكم من قصر الجنينة [2] إلى حي القصية، أيس أصبح الموظفون السامون وسجلات الدولة وودائع الخزيئة في مامن من تمردات الإنكشارية [3]. وعند وفاة الباشا علي، أسند لحسين بن علي منصب الباشوية وكان ذلك في 19 ربيع الثاني من سنة 1233 هـ الموافق لـ 27 فيقري 1818م، وتم له ذلك بإجماع أعضاء الديوان و "رياس البحر"، في بداية الأمر رفض هذا المنصب، ولكنه بعد إلحاح الجميع عليه، وافق (4).

ولقد تنوعت إنجازاته (5). فقد قام بتنظيم الإدارة، إذ أدخل عليها تحويلات عديدة، خاصة تلك التي ممت المناصب العسكرية على المستوبين البري والبحري (6)، مثال ذلك تجنبيد الانكشاريين من الأناضول في الجيش الجزائري (7)، وتوفير مهندسين لصناعة الأسلحة والمختصين في نظم الجيش (8).

كما أصبحت الإدارة على عهده ذات فعالية. أيضا اهتم أيصا بالجانب المدني من العمران، مثال ذلك عملية تجديده لجامع القائد صغر - سفير - بن عبد القائم (9). كما أمر بإنشاء بعض القصور، منها القصر الشامخ بحافة الميناء القديم

المحمد بن عبد الكريم، حمدان خوجة ومذكراته، ص: 47.

<sup>&</sup>quot;قصر الجنيئة: ويدعي باللسان التركي "باشا قابوسي" -أيّ باب الباشا-، ويقع في أكبر نهج فــي منينـــة المجرّائر، يمنك من باب العزون إلى باب الواد، ويدعى السوق الكبير، وتمتاز دار الملك بالرابة السراوعة فوقها، وعليها تفاحة من النحاس، ويرتفع فوق باب الدار قديل كفائيل السفن الكبرى يتللى من الطابق الأعلى، ولهذه الدار باب جميم من الحديد من اليمين للشمال ومرتبط به من الأعلى سلسة ضخمة حديدية، وعد العصر نقفل هذه السلسة بواسطة قفل، ينظر: أحمد توفيق المدنى، عثمان باشا، ص: 184.

أناصر الدين سعيدوني، معجم مشاهير المغارية، ص: 156.

لنظر الملحق الخاص بالجداول و الرسومات البيانية رقم: (1) للإطلاع على جدول ببين أهم الأحداث التريخية على عهد هذا الباشا.

أعيد الرحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج: 3، ص: 332.

<sup>6</sup> ملف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم: (319)، الملف رقم: (١)، المكتبة الوطنية، مسن خالل رسالة مضمونها موافقة الباب العالى على طلب إرسال مهنس مضمونها موافقة الباب العالى على طلب إرسال مهنس مختص في الصناعة الحربية إلى الجزائر.

<sup>\*</sup> المصدر نفسه، المجموعة رقم: 3190، رقم العلف: (1)، من خلال رسالة مؤرخة في 17 من البوال مسن سنة 1240هـ/1827م. بعثها ناظر دار الصناعة الحربية باسطنبول، ببلغه فيها بموافقة الباب العالى علسي طلب الباشا حسين بتعيين محمود افدي مختص في الصناعة البحرية.

<sup>&</sup>quot; چامع القائد صفر: كان هذا المسجد مكون من ثلاث أروقة، ويتميز ببيت واسع الصلاة، وبقية مثمنة الشكل، ينظر: حسين مؤنس، تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي، مسج: 363. ج:2، العصر الحديث المنشر والتوزيع، لبنان، بيروت، ط1، 1412هـ/1992م، ص: 363.

وهو مقر قبطان رايس. زيادة إلى المباني التي أنشأت بالمدينة وضواحيها (١).

3-نهایته: بعد سقوط مدینة الجزائر مرکز الحکم العثمانی فی أیدی الاحتلال الفرنسی سنة 1246هـ/1830م، وبعدما أمضی الباشا علی وثیقة الاحتلال الفرنسی سنة 1246هـ/1830م، وبعدما أمضی الباشا علی وثیقا الاستسلام (2) سافر فی 10 من جویلیة من السنة نفسها إلی لیفورن (3) بایطالیا (4). بعدها تحول إلی الاسکندریة علی نیّة أداء الحج، فأقام هناك مع حاشیته معشر لا السیاسة فی أحد القصور التی خصصت له، وقد کان محل حفاوة من محمد علی السیاسة فی أحد القصور التی خصصت له، وقد کان محل حفاوة من محمد علی إلی أن واقته المنیة و هو خارج من المسجد عام 1254هـ/1838م بالاسکندریة (5). بایلیك الشرق، وأحمد بن الشریف:

"-بايلك الشرق في التاريخ: عرف بـ "قسنطينة" التي كانت تعبر في تلـك الحقبة التاريخية على بايلك الشرق. أطلق عليها المؤرخون العـــرب القـدامى "قسنطينة الهلوكية" (6). فيما نجد أنّ اسمها القديم "سـيرته" (7). وكانــت عاصــمة سلاطين نوميدية، ومسينيسا. وعلى عهد سيزار في القرن الأول (قبل المــيلاد) دخلت سيرته تحت حكم الرومان. ومند حوالي سنة 11هــ/311م صارت تحمل اسم قسنطينة أخذا من اسم مجددها قسطنطين 16-63هــ/637-888م، وقد ذكرت هذه التسمية في جلّ المصادر الجغرافية (8).

أعبد الرحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج: 3، ص: 332.

Charles André Julien, Histoire de l'Algérie : 'كَكُرْ تَقَاصِيلَ حُولَ هَذَا المُوضُوعُ يِنْظُر:

Contemporaine, La conquête et les débuts de la colonisation (1827-1871). Presses universitaires de France, Paris, 1 de édition, 1964.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ليفرون: ميناء تجاري هام في ايطاليا الجنوبية. كانت الجزائر تقيم معه علاقات اقتصادية مئينة خاصـــة
بواسطة محلات بكري وبوجناح. ينظر: حمدان خوجة، المراة، ص: 210.

<sup>&</sup>lt;sup>ال</sup>أحمد الشريف الزهار، مذكرات الحاج الشريف نقيب أشراف الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيـــع، ط:2، 1168هــ/1754م، ص: 189.

أفقق على هذا التاريخ مجموعة من المؤرخين هم على التوالي : (شاكر مصطفى، موسوعة دول العام الإسلامي ورجالها، ج:3، دار العلم الملايين، ط:1، أكتوبر 1993، ص: 1812)، أحمد الشريف الزهار، المصدر السابق، ص: 180). (ناصر الدين سعيدوني، معجم مشاهير المغاربة، ص:160).

B. Lewis, Encyclopédie de l'islam, Tome : 3, (H, B), (Hussein dey), P : 628.
<sup>6</sup>-Ernest Mercier, Constantine avant la conquête française, R. A, 1937, P : 96.

Les Capitaines du génie Rezet et Carette Fred Hoefer : ميونه: وتعنى الصخرة المنحونة. ينظر Algérie états Tripolitaine, Edition Bouslama, Tunis, 2<sup>e</sup> édition, 1980, P : 55.

قينظر كل من: البكري، المسالك و الممالك، ص: 64. ابن حوال، صورة الأرض، ص: 91. بن محمد بن عمر العدواني، تاريخ العدواني، تقديم وتحقيق وتعليق: أبو القاسم سعد الله، دار الغرب الإسلامي، بيسروت أبنان، ط:1، ص: 28.

ولقد تداول على حكمها عدة دول إلى أن جاء العثمانيون ودخلت تحت سلطتهم، وتضاربت الروايات حول تاريخ التحاق المنطقة رسميا بسلطة العثمانيين، واعتراف سكانها بهم، فمنهم من ربطه باستيلاء خير الدين على القل ميناء قسنطينة (1) في سنة 925هـ/1519م (2), أمّا البعض الأخر فأرجعه إلى حملة قارة حسين عليها، الذي أخد اعترافا من سكان المدينة بتبعيتهم لخير الدين عندما دخل المدينة بالقوة ما بين 925-929هـ/1519-1522م، بينما اتفق كلّ من ابن أبي دينار وأحمد النبيري على أنّ هذا الالتحاق يعود إلى عهد أبي الحسن الحفصي عام 932هـ/1525م اعتمادا على وثيقة للقاضي الحنفي، والتي تحمل إمضاء رمضان باي (3). في حين رجح ناصر الدين سعيدوني (4) التحاقها الرسمي واكتماب الشرعية إلى عهد صالح رايس (5) اعتمادا على عقد شرعي حرر في

وقد ضم بايلك الشرق الرقعة الجغرافية الواسعة الممتدة من البحر شمالا إلى ما وراء ونوغة (<sup>7)</sup> وبرج حمزة (<sup>8)</sup> وسفوح جبال جرجرة غربا.

"- الحاج أحمد بن محمد بن الشريف:

1-مولده ونسبه ونشأته:

ولد أحمد بن محمد بن شريف في منزل الأسرة الذي يدعي دار أم النون

أ ميناء الغل: هو عبارة عن مرسى صالح للتجارة الخارجية وقد وصفه مولاي حميسي فاكر باله: مرسى مليح مستكن من الريح وفيه سوق وديار وجامع!. ينظر: مولاي حميسي، الجزائر مسن خسلال رحسات المغاربة في العهد العثماني، الشركة الوطنية المنشر والتوزيع، د ط، 1979، ص: 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Léon Galibert, L'Algérie ancienne et moderne, Furne et C <sup>te</sup> libraire- Editeur, Paris, P : 7.

آرمضان ياي: عين سنة 975هـ/1567م. سانت فترة حكمه اضطرابات وفتن من طرف مختلف قبائــل البايلك. أستدعي إلى مدينة الجزائر أين تم عزله. ينظر: صالح بن العنتري، تاريخ قسنطينة، ص ص:30− 31.

أتاصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، ص: 11. وللإطلاع على نص الوثيقة ينظـر: ص ص: 117 118.

أصالح رايس: كان ذلك الالتحاق في سنة 963هـ/1555م. أمّا حكمه فكان في سنة 959/963هـ الموافق الـ 1556/1552م. تصنّب اهتمامه على الرار الأمن وتنظيم الإدارة المركزية فأقسام مقسر الحكسم أو دار السلطة المركزية. ينظر: المرجع نفسه، ص: 104.

المرجع نفسه، ص: ١١.

آوتوغة: هي منطقة قي أول ابتداء وطن قسنطينة". ينظر نصالح بن العنتري، المصدر السابق، ص: 90. "برج حمزة: بويرة حاليا، وهو عبارة عن حصن استعمله العثمانيون لحراسة المنطقة، وينتكون مسن نوبة Louis Rinn, Le royaume d' Alger sous le demier Day, typographie Adolphe واحدة. ينظر: Jourdon, Imprimerie- Libraire- Editeur, 1900, P: 87.

بقسنطينة (1). وقد تضاربت الروايات حول تاريخ مولده، فاتخذت أربع اتجاهات. أمّا الفريق الأول يرى أنّه ولد في سنة 1194هـ/1870م (2). في حــين أرجعــه الفريق الثاني إلى سنة 1198هـ/1784م (3). بينما ذكر الفريق الثالث أنّه ولد عام الفريق الثالث أنّه ولد عام (120هــ/1786م (4). أمّا "قايــست" "Vayssette" فيــرى أئــه ولــد فــي عــام 1202هــ/1787م (5).

وكان والده يدعى الشريف محمد، أصله من قولة في الأناضول  $^{(6)}$ . عينه حسين باي  $^{(7)}$  خليفة له، وتم له ذالك في سنة  $(1207ه_-/1792م)^{(8)}$ . مات مخنوقا بأمر من داي الجزائر، وقبل أنّ سبب ذلك يعود إلى قسوته  $^{(9)}$ .

أمًا جده من والده فهو أحمد القلي حكم قسنطينة مدة سنة عشر سنة، ابتدأها سنة 171هـ/1755م (10). تركى الأصل، من مدينة كولو وموقعها

Hadj Ahmed Bey (1830-1837), Publication de la revue d'histoire Maghrébine, Volume : 1, 1897, P : 60.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>-Charles Féraud, Monographie du palais de Constantine, Typographie et lithographie L. Arnolt, P: 7.

الا sen Derdour, Annaba 25 siècle de vie quotidienne, P : 219.

Marcel Emrit, L'Algérie à l'époque d'Abd El Kader, P : 256. بالإضافة إلى كلّ من: (كور إن أرجمنت، السياسة العثمانية اتجاه احتلال الفرنسي للجزائر، ترجمــة: عبــد الجليل التميمي، منشور ات الجامعة التونسية، تونس، د ط، 1980، ص: 80.) (عبد الكريم غرابية، تـــاريخ

لعرب الحديث، بيروت الأهلية النشر والتوزيع، ط:2، 1987، ص: 161.)

قوفيه تجد كل من: (صالح فركوس،الحاج أحمد باي قسنطينة (1826-1830)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، ص: 56). أيضا: Abdel Jelil Temimi, Le Bevlik de Constantine et

<sup>&</sup>quot;ونجد فيه كل من : منكرات أحمد باي وحمدان خوجة ويوضرية، محمد العربي الزبيري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط:2، 1981، ص: 6. ولقد اعتمد الزبيري في وضعه لهذا التاريخ على ما جاء به أحمد بوضرية عندما قدم مذكراته إلى اللجنة الإفريقية معلنا حبيتها أن عمر أحمد باي كان سبع وأربعين سنة. أيضا ينظر: ناصر الدين سعيدوني، الجزائر منطلقات وأفاق (مقارنات الواقع الجزائري من خلال قضايا ومفاهيم تاريخية)، دار الغرب الإسلامي، ط:1، 2001، ص: 46. وعيد القائر بدجادجة، معركة قضاياة (837،1836)، دار البحث للطباعة والنشر، قمنطينة، داط، ص: 9.

<sup>6-</sup>A-E Vayssette, Domination Turque (troisième et dernière période de 1792-1837), El Hadj Ahmed Bey dernier Bey, <u>Recueil des notices et mémoires de la société archéologique du</u> <u>département de Constantine</u>, Imprimerie L. Arnolt, Ad, Braham, Alger Jourdan Libraire-Editeur, 1869, P: 619.

<sup>&</sup>quot;العربي الزييري، مذكرات أحمد باي ، ص: 6.

<sup>&</sup>quot;حسن باي: هو بن حسين بوحنك. "أخد الولاية" سنة 1207هــ/1792م. ولد في قـــسنطينة ونـــشا فيهـــا. أصيب بمرض فأمر الداي بقتله. دفن في مسجد سيدي الأخضر بجانب ليبه وذلك سنة 1109هــــ/1795م. ينظر: محمد صالح بن العنتري، تاريخ قسنطينة، ص: 67.

المصدر السابق، ص: 6.

أفتائين شلوصر، قسنطينة أيام أحمد باي، ترجمة وتقديم: أبو العيد دودو، الـشركة الوطنيـة النـشر والتوزيع، الجزائر، د ط، ص: 29.

أصالح بن العنتري، المصدر السابق، ص: 61.

في الأناضول الغربي، تزوج من دايخة ابنة الشيخ بن بوزيد المقراني، كان أغا على القل قبل أن يصاحب زرق عينو (١) إلى الكاف بتونس، حارب عدة قبائل عاصية حتى خارج حدود البايلك، وتمكن من قهر العصاة، وفرض هيبة السلطة على الجميع. كما شجع الفلاحين على زراعة الخضر والأشجار المثمرة، فأحبه السكان واستصنوا حكمه، توفي عام1185هـ/1771م، وخلفه صالح باي. (2)

أمّا والدته فهي الحاجة شريفة بنت ابن غانة؛ ساعدت ابنها الحاج أحمد كثيرا في مسيرته. توفيت خلال إقامتها بجبال أو لاد سلطان ودفنت بالنقاوس سنة 1259هـ/1843م(3).

والدها الذي هو جد أحمد باي كان يدعى ابن غانة الشريف، وصف بالنبل وكانت له مكانته القيادية في الصحراء (4). وهو من عائلة "بن غانة"، وهناك من أطلق عليها اسم ابن قانة (5). كانت هذه العائلة من أغنى العائلات على مستوى منطقة وادي ريغ والصحراء الشرقية دون منافس، وأمّا عن أصولها فقد تضاربت حولها الروايات، إلا أن بعض الدراسات التاريخية توصلت إلى أن أحمد باي يعود أصله إلى النسب الشريف، عن طريق أمه الحاج شريفة بنت ابن غانة (6).

هذا عن نسبه، أمّا تعليمه، فلم يحظ الحاج أحمد بمتابعة تعليمه، غير أنّ هذا لم يمنعه من أن يكون شخصا مثقفا، إذ أيّد مجموعة من المؤرخين ذلك، كانت طفولته عربية محضة، فقد تلقى مند صغره تربية دينية، وكان تعليمه الأولى والنقليدي في الكتاب أين اكتسب ثقافة لا بأس بها. كما أنّ أداءه للحج و علاقاته

<sup>&</sup>quot;المصدر نفسه، ص: 159-المصدر نفسه، ص: 61-

أ" لعربي الزييري، مذكرات أحمد باي، ص: 115.

ألفتافت بعض المصادر والمراجع في استعمال هذا الاسم، فمنهم من جعله البن غانة في حسين فسضل المورف استعمال المورف المورف

بالمشرق ومكوئه بمصر قد أكسبه الكثير من المعارف والتجارب(١).

2-نهايته: لم يستطع الحاج أحمد أن يمسك دموعه و هو يرى عاصمته تسقط بين أيدي الاحتلال الفرنسي(2). ومع ذالك ظلّ يعيش على أمل استرجاعها. اللَّجَا إلى الأوراس عند أخواله فحموه لبعض الوقت. ثم أخذت الخطوط تميل في اتجاهات مختلفة، ومع هذا أبقى على اتصالاته مع السلطان العثماني محمود خان الثاني (3) بغرض تدعيمه بالمساعدات المادية، لكنه لم يحظ إلا بالوعود؛ ثم راسل باي تونس الذي رحب به لاجئا لا محاربا (<sup>4)</sup>، الرد نفسه تلقاه مــن و الـــى طرابلس يوسف القرمانلي (5).

ومع انسداد كلّ الأبواب وفي آخر المطاف وضع سلاحه مستسلما للأمـــر الواقع مشترطا الأمان والإذن باللجوء إلى المشرق ليقضي بقية أيامه<sup>(6)</sup> وذالـــك عام 1255هـ/1848م(7).

<sup>&</sup>quot;تكر صافح فركوس أنه عثر في الأرشيف الغرنسي على قصيدتين منسوبتين إلى أحمد باي من خلالهما بهدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومن خلال نلك استشف نقافته الدينية. وقد نشرهما في كتابه. ينظر: الحاج أحمد باي قسنطينة. وقد هاولنا أن نقرأ ما جاء في نص هانين القصيدتين، لكن سوء هانتيما هات دون ذلك، وسعينا من أجل العثور عليهما في مصادر أو مراجع أخرى فلم نتمكن من ذلك، وكان سعينا هذا من أبيل دراسة الجانب الأدبي والثقافي لهما والتأكد من صحة أهذه المعلومات. أيضا: ينظر:

Temimi, Abdel Jelil el, Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey, P: 60. حيث استنتج هذا الباحث من خلال دراسته للرسائل التي كان بيعثها الحاج أحمد باي للسلطان العثمساني أنَّ

أسلوبه الجيد في الكتابة بوحي إلى إيمانه العميق وتقافته العربية.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>-Vayssette, Domination Turque (troisième et dernière période de 1792-1837), R. C. 1869,

<sup>&</sup>quot;محمود خان الثاني: هو ابن السلطان عبد الحميد الأول، افتتح أعماله بأن قاد مـ صطفى باشـــا منــصنب الصدارة العظمي ووكل إليه أمر تنظيم الانكشارية وإجبارهم أتباع النظم القديمة المسنونة مند عهد سليمان القانوني، ينظر: فريد بك، الدولة العلية، ص: 398.

Charles Féraud, Annales Tripolitaines, Librairie Tournier Tunis Librairie Viubert, Paris, 1927, P: 617.

<sup>&</sup>quot; يوسف القرماتلي: على عهده اجتمع أعيان المدينة وديوانها وعلماؤها ولضمان حياة أسرهم والمراعساة لصالح لعام، التترجوا على الباشا التداؤل لابنه سي علي، ويما أنَّ يوسف القرمانلي باشا كان قد اقد كــــلّ أمل، فإنه اضطر إلى التخلي عن ذلك الجاه وأعلن تنازله عن العرش رسميا الابنه سيدي علي، اذي قام في اليوم نفسه يتوجيه بيان إلى رعاياه. ينظر: على محمد الصلابي، النولة العثمانية عوامل النهوض وأسماب لسقوط، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ط:1، 1421هـــ/2001م، ص: 401 ، ص: 425.

<sup>&</sup>quot; لمبع الله على الله عاريخ الحركة الوطنية (1830-1900)، ج: 2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط:1، 1992، ص: 207.

أبعى بوعزيز، حروب المقاومة بالجزائر كما صورتها الكتابات الغربية، وثيقة عمل رقم: 20، مركسز الوثائق للعلوم الإنسانية، و هر ان، 1982، ص: 8.

وبهذا أمضى بقية حياته تحت رقابة وسيطرة "عدو" وكانت تلك نهاية مؤلمة وقاسية لحاكم عاش معظم حياته في عز ورخاء. وقد خصصت له السلطات الفرنسية منحة سنوية (1) قدرت بـ 12000 فرنك فرنسي (2)، إلى أن توفي في مدينة الجزائر سنة 1266هـ/1860م. (3) ودفن في مقبرة (4) ضريح عبد الرحمان الثعالبي (5).

أتقدمنا كل من زوجتي الحاج أحمد بن شريف سنة 1268هـ/1851م لممثلي السلطة الفرنسية بطلب يتضمن متحهما راقبا شهريا يساعدهما على سد حاجياتهما اليومية, ينظر: أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية (1830-1900)، ج: 2، دار الغرب الإسلامي، بيروت أبنان، ط:1، 1992، ص: 376. وهذا إن دل على أمر فإلما يتل على أنّ سلطات الاحتلال توقفت عن مد هذا الراتب سباشرة بعد وفاة الحاج أحمد.

ألعربي الزبيري، مذكرات أحمد باي، ص: 102.

أَوَقَقَ عَلَى هذا التاريخ مجموعة من المؤرخين منهم: ( أبو القاسم سعد الله، أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، ج: 1، ص: 353)، ( صالح فركوس، الحاج أحمد باي قسنطينة، ص: 102)، ( صالح بن العنتري، تاريخ قسنطينة، ص: 161.) بنظر العنتري، تاريخ قسنطينة، ص: 161.) بنظر في E. Vayssettes, R. C. 1869, P: 618.

<sup>&</sup>quot;مقبرة ضريح عبد الرحمن الثعالبي كانت تضم مجموعة من المصالح منها: مسمجد بمنسارة مربعة، وضريح للشيخ الثعالبي، وجبانة، أيضا مساكن، ومبيضات، وغرف للموظفين ومظاهر. وكانت مستهورة بالتعليم في العهد العثماني، ينظر: أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج:3، ص: 122.

أعد الرحمان بن مخلوف الثعالبي (786- 878هـ/1384-1471م): هو الشيخ الإمام العالم أبو زيد الشهير بالثعالبي، ولد في الجزائر ورحل في طلب العلم إلى المشرق ثم عاد إلى بلاده بعلم غزيد. انفق الناس على صلاحه وإمامته، ترك الثعالبي كتبا وتصانيف كثيرة ومفيدة، أبرزها الجواهر الحسان في نفسير القرآن، وكتاب الذهب الإبريز في غرائب القرآن العزيز، توفي الثعالبي في الجزائر ودفن فيها. ينظر: أبو القاسم محمد الحفظوي، تعريف الخلف برجال السلف، ج: 1، بحث، تقديم، محمد رؤوف القاسمي الحسني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، طبع المؤسسة الوطنية للقنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، د ط،

# الفطل الأول

## الإدارة والقضاء على عمد أ ممد باي

1/1)-المبعث الأول: الإحارة على عمد أحمد باي

-الإحارة على مستوى المحينة

-الإحارة على مستوى الأوطان

رداب عمد أعمد رملد داخقال : ريناثال شعيمال-(2/1

-القضاء الـمدني

-القضاء العسكري

#### 1/1)-المبحث الأول: الإدارة على عهد أحمد باي

لقد تمكن الدايات في الجزائر بالاستعانة بعدد من الموظفين من تسبير شؤون البلاد، ولأجل ذلك وضعت السلطات ديوانين (1): الديوان "العمومي" أو ما يطلق عليه بد "الكبير" والديوان "الخاص" أو "الصغير". (2) ويعتبر الديوان من المؤسسات السياسية، وهي بنية مقتبسة من الدولة العثمانية، كانت تمثل في حينها عنصر تجديد وتطوير أدخله السلاطين العثمانيون وكان يطبق فيه "مبدأ الشورى"(3) بحيث أطلق عليه "المجلس الشورى"(4).

أمّا الديوان "العمومي" أو "الكبير" فكان يضم كبار مـوظفي الانكاشـرية (5). وكان له تأثير عظيم على حياة العامة بحيث لا يسلم كرسي الباشاوية إلا لمن قدّمـه الديوان إليه. كما يعود إليه الفضل إلى عدم ظهور الحكم الوراثي في الجزائـر (6). أيضا لعب دورا هاما أثناء الأزمات الداخلية، ووضع حد للفوضــي والاضـطراب الذين شهدتهما البلاد بعد اغتيال مصطفى باشا (7) ممّا أدى إلى تعاقب ثلاثة دايات (8) على الملطة في ظـرف ثلاث سنوات؛ كما وقف إلى جانب حسين باشا في الأزمة القرنسية الجزائرية (9).

في حين ضم الديوان "الخاص" أو "الصغير" مجموعة من الموظفين والذين

<sup>.</sup> أورد هذا المصطلح في مواضيع متكررة مثال ذلك نذكر كل من الرسالة رقم: (6-18) في الترتيب العام المجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أحمد توفيق المدني، عثمان باشا داي الجز الر، ص: 182،

أَ حِمِالَ قُنَانَ، معاهدًات الجز التر مع فرنسا، 1830/1816، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجز الر، د ط، 1997، ص: 247.

أسحد بن عبد القادر الجزائري، تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر، شرح وتعليق: محمود حفى، دار البقظة العربية التاليف والترجمة والنشر، ط: 2، 1384هــ/1964م، ص، 109. وكثيرا ما ورد أمر الشورى هذا في رسائل أحمد باي مثال ذلك نذكر الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام للمجموعة. وإن بال هذا على الأمر فإنما يدل على ميدا الشورى المطبق بين الحاكم وعماله.

<sup>5-</sup>Pietre Boyer, Les Pachas Triennaux à la révolution d'Ali Khoja (1571/1817), R.H. N: 495, (99/124), P.U.F. 1970, P: 104.

<sup>&</sup>quot;تكور الدؤوخ الألماني "سيمونوف" بقلم عبد الرحمن الجيلالي:"أنّ دليات الجزائر لم بكونوا ملوكا وراثبين. بل كانوا رؤساء جمهورية عسكرية". ينظر: عبد الرحمن الحيلالي، تاريخ الجزائر، ح: 3، ص: 608.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>مصطفى ياشا: تولى الحكم سنة 1212هــ/1796م. وتوفي مقتو لا. ينظر: حمدان خوجة، المرأة، ص: 71. <sup>8</sup>حكم الجزائر ثلاثة دليات في فترة ما بين (1221–1228هـــ)/(1806–1813م)، وكانّ واحد منهم كان يسمى عليا. ينظر: جمال قنان، المرجم السابق، ص: 247.

<sup>&</sup>quot; لمرجع نفسه، ص: 247،

يمكن تشبيههم بـ "الوزراء"، وعددهم خمسة (١). أيضا كان يضم كبار رجال الدين (١) والمفتيين (١) والقضاة (٩) ونقيب الأشراف. وإلى جانب هذا المجلس الذي كان ينظر في مصالح الأمة يضاف المشاركة الفعالة والمهمة لمجلس الرياس (٥)، والذي كان له تفوذ كبير ودور مهم في اتخاذ القرارات، خاصة تلك التي تعلقت بتعيين الدايات (٥).

ولقد استعان الباشا بمجموعة من الموظفين كما ذكرنا أنفا، تمثلت مهمتهم في مساعدته في تسيير أمور البلاد، وما يلاحظ على التنظيم الإداري أنه احتفظ على تكوينه خاصة في العهد الأخير للحكم العثماني في الجزائر، لهذا فإن ما سوف يذكر من مهام إدارية لم تكن حكرا على فترة حسين باشا، وإنما كان نظاما قائما بذاته قبل مجيئه إلى الحكم بفترة زمنية طويلة. ومن بين أهم هذه الشخصيات البارزة نذكر:

الخزناجي (7): بمثابة وزير المالية، وبيده كلّ تقارير وحسابات الدولة (8)؛ يعتبر الرجل الثاني بعد الداي حال غيابه (9). وقد شغل هذا المنصب على عهد حسبن باشا إبراهيم صهره (10).

أعسر عبد العزيز عمر، جوانب من تاريخ المغرب العربي في العصد الحنيث، دار المعرفة الجامعية، داط، 1998، ص: 21.

أمن بين العلماء الذين اشتهروا بعلمهم على عهد حسين باشا نذكر: حمودة المقاسسي الجزائسري (1245هـــ/ 1829م)، وهو من الذاذ علماء العاصمة، ارتحل إلى مصر وجاور جامع الأزهر الشريف و لازم العلامة محمد السوقي صاحب الحاشية. وأخذ عنه حتى أجازه وشهد له بالتقوق و النبوغ، عند رجوعه إلى الوطن من بتونس وقرأ بها، لكن شوقه إلى الجزائر جعله يعود، ينظر: أحمد توفيق المنني، عثمان باشا داي الجزائر، صن 72. أمن بين المقتين الذين مارسوا هذه الوظيفة على عهد حسين باشا نذكر: محمد بن محمود العنابي اذي وأد سنة 189هــ/1775م، وتوفي بالاسكندرية سنة 1267هــ/1851م، ينظر: عادل نوبيهض، معجم أعلام الجزائر سن صدر الإسلام إلى العصر الحديث، مؤسسة نوبيهض الثقافية التأليف والترجمة والنشر، بيسروت، لينسان، طن3، 1403هــ/1933م، ص: 245.

أمن بين فضاة العذهب الحنفي على عهد حسين باشا نذكر: محمد بن عبد الرحمن، والحاج أحمد بن الحاج عمر، وذلك سنة (1244هـ/ 1828م)، أما على المذهب المالكي فنذكر الحاج على بن عبد القادر، وأحمد بسن على وذلك منذي، وكان ذلك خلال سنة 1244هـ/1827م. ينظر: أحمد توفيق المدني، عثمان باشا، ص: 74. أحمد سليماني، تاريخ مدينة الجزائر، ديوان العطيوعات الجامعية، الجزائر، دط، ص: 39.

<sup>&</sup>quot;المرجع نفسه، من: 39. أكد خص أحمد باي شخص الخزناجي برسالة واحدة من بين المجموعة. ينظر: الرسالة رقم: (7) في الترتيب العلم للمجموعة. ومن خلال مضمونها يستشف بالله كان من بين أهم الشخصيات بعد الباشا مباشرة.

<sup>-8</sup>Gabriel Esquer, La Prise d'Alger (1830), Librairie ancienne H Champion, Edouard, Paris, 1923, P. 9.

Shaw, Voyage dans la régence d'Alger, Traduit de l'Anglais avec nombreuse augmentation des notes géographiques et autres, Par. J. Mac. Cathy marlin, 1831, P. 169.

الرسالة رقم: (7). لمعلومات أكثر حول هذه الشخصية ينظر: القصل الثاني، ص ص: 173-175.

وكيل الخرج<sup>(1)</sup>: وهو الناظر على أعمال جهاد البحر (<sup>2)</sup>، والمقتصد بسين الجزائريين والدول الأجنبية أيّ بمعنى "وزير الخارجية" بمصطلح العصر (<sup>3)</sup>. وقد نكر أحمد باي في بعض من رسائله أنّ المدعو إبر اهيم تولى هذا المنصب ولكن دون ذكر تفاصيل كثيرة حول هذه الشخصية (<sup>4)</sup>.

بيت المالجي: كان المسؤول على جميع الأملاك التي كانت تؤول إلى الدولة بالمصادرة أو عند وفاة أصحابها الذين لا ورثة لهم<sup>(5)</sup>.

خوجة الخيل: بمثابة وزير الحرب والناظر على أملاك الدولة (6).

الأغا<sup>(7)</sup>: يمثل لقب تشريفي يأتي بعد لقــب بو لاكباشــي الأقوات هــذه الشخصية بالسهر على أمن مخازن الدولة التي كانت تحتوي على الأقوات والمــؤن وغيرها (9).

الكتاب الأربعة: الأول يدعى المكتباجي، في حين لقب الثاني بـــ "وكيـل الخرج الكبير"، ثم الكاتب الثالث، فالكاتب العام (10).

بالإضافة إلى هؤ لاء كان الباشا يستعين بموظفين آخرين من أجل تسيير أمور

أثنى أحمد باي على ذكره في كل من الرسالة رقم: (17-22) في الترتيب العام للمجموعة.
أطلق عليه أحمد باي لقب وكيل باب الجهاد، ينظر: كل من الرسالة رقم: (12-22) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>3-</sup>Shaw, Voyage dans la régence d'Alger, P: 168.

أ الرسالة رقم: (22) في الترتيب العام المجموعة.

<sup>5-</sup>Engéne Plantet, Correspondance des Deys d'Alger avec la cour de France 1579-1833, Tome : 2, Edition Bouslama- Tunis, 1889, P: 18.

<sup>6-</sup>Claude Bontems, Les institutions Algériennes sous la domination Turque, P : 18.

آ-آغا: كان يسمى بـ "الزبوج"وباللغة العربية تعنى القائد العام، ينظر : A. Bellegrin, Essai sur les noms: منظر من ينظر وجالاغة العربية تعنى القائد العام et les lieux d'Algérie et de Tunisie, Etymologie, Edition, S. A. P.I. Tunis, 1949, P: 204. وقد ورد هذا اللقب في بعض من رسائل أحمد باي مثال ذلك ننكر الرسالة رقبع: (22) في انترتيب العام العرفة المحموعة، وأغا الاتكشارية أو أغا القمرين لقب تشريفي بعد لقب بولكبائسي ويعنبي القائد العام الغرفة الاتكشارية، كان يعزل بعد شهرين من تعيينه، ويعرف بعد ذلك بـ "المعزول آغا"، ويعتبر الأغا المسؤول الأول على الشؤون العسكرية والأمنية، ينظر: أحمد بن مبارك العطار، تاريخ حاضرة فينطينة، ص: 54.

<sup>&</sup>quot;يولكياشي: ورد هذا اللقب في الرسالة رقم: (18) في الترتيب العام المجموعة. وهو مرتبة عسكرية بمثابة رئيس كثيبة، ونظر: محمد بن عبد الكريم بن ميمون الجزائري، التحقة المرضية في النولة البكدائية في بلد الجزائر المحمية، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، ط:2، 1981، ص: 38. وهو بمثابة نقيب الجيش، وقد يسدير الفضاء في محلته. يتميز بقبعته الطويلة، ينظر: 1981 Auteur inconnuc. Histoire des Etats Barbaresques. Par المفايلة، ينظر: un auteur qu'y résider plusieurs années avec caractère public, Traduit de l'anglais, Tome : 1. Chez Chaubert Quai des Augustins Hérissant, Imprimeur, P : 342.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>-Pierre Boyer, L'évaluation de l'Algérie médiane, P : 35.

<sup>10-</sup>Ibid, P. 35.

البايلك خاصة الإدارية منها والأمنية، نذكر من بينهم:

الأغوات: يرأسهم الكاهية (1)، وكانوا يشكلون مجلس الوجاق (2). وكلّ أغا كان مسؤولا على الشؤون العسكرية (3).

القياد (4): انحصرت مهامهم على مستوى الأوطان ويختارون من فئة الأتراك أو الكراغلة. كلفوا بمراقبة عمل الشيوخ، واستخلاص المطالب (5).

البايات ومساعدهم: كان لكل باي (6) ديوان محلي يساعده على إدارة شوون المنطقة التي كان مكلفا بإدارتها. فلقد كانت الدولة العثمانية عاجزة عن وضع جميع القطر الجزائري تحت يد حاكم واحد، لهذا قسمت البلاد إلى أربع "و لايات" (7) وكانت إحداها تحت إشراف الداي شخصيا (8) وهذه الولايات هي:

بايلك تيطري (9): أسس سنة 947هــ/1540م، كانت عاصمته مدينــة المديــة، وهو أول بايلك بعد دار الملطان (10).

بايلك الغرب: أسس سنة 970هـ/1576م. كانت عاصمتـه في بداية الأمــر

أَ الكاهية: ورد هذا المصطلح في كلّ من الرسالة رقم: (18-30). وكلفت هذه الشخصية دون الآغا بضبط مدينة الجزائر وحراستها. ينظر: أحمد توفيق المدنى، عثمان باشا داي الجزائر، ص: 181.

مدينه فجر فر وخرستها، ينظر : فحد توقيق تصلي المحسن بالله المحد باي مثال ذلك نذكر الرسالة رقم: (20) في الترتيب العام للمجموعة. وهي كلمة تركية . أصلها "أونشاك" أي الموقد وتطلق على الولايات. ينظر: الزهار ، مستكرات شريف الزهار ، صن 183 . في حين يرى يوير: أن كلمة "الوجاق" تعنى البيت في الأصل، وتستخدم الدلالة على الوجودات العسكرية المشكلة من 11 إلى 30 رجل، ولقد استخدم هذا المصطلح مؤخرا الدلالة على الوجود المحتملين في الجزائر . بنظر: Pierre Boyer, L'évaluation de l'Algérie médiane: 127.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>-La règence d'Alger et le monde Turc, 4<sup>ème</sup> N°, La section d'Alger d'un syndicat national des instituteurs, Alger, 1953/1954, P.29.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ورد هذا المصطلح في الرسالة رقم: (27) في الترتيب العام المجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Claude Bontems, Les institutions Algériennes sous la domination Turque, P: 35.

A Péllègrin, Essai sur les noms et les lieus, P: 205. بنظر: الأمير و الزعيم. ينظر: (20) في الذي المعاد الم

وهو اللَّقب الذي اعتمدُه أحمدُ باي في بعض من رسائله تذكر مثال ذلك: الرسالة رقم: (20) في الترتيب العام المجموعة.

آبن ميمون الجزائري، التحفة المرضية في النولة البكتائية، ص: 36. أنسا المسصلار و المراجع فتستعمل مصطلح "البايلك" الذي يصف الحكم في أشكاله، وذلك على رقعة جغرافية محددة. ينظر:

Pierre Boyer, Op. Cit, P: 12. أمّا في مجموعة الرسائل قلم يرد فيها أيّ من المصطلحات المذكورة والما عندما كان يتكلم أحد باي على المنطقة فكان يستعمل السلطينة". أمّا في مراحل البحث قد ثم الاعتماد على مصطلح البايلك الآته أكاسر تداولا في مجموعة المصلار والمراجع التي تناولت تاريخ الجزائر في العهد العثماني.

ونقصد بها دار السلطان التي تم التعريف بها سابق، ينظر: المدخل، ص ص: (12-13)-

<sup>&</sup>quot;كذلك سماء أحمد ياي في الرسالة رقم: (7) في الترتيب العام للمجموعة.
أتن ميمون الجز الري، المصدر السابق، ص: 36.

مدينة مازونة، ولكنها بعد فترة استبدلت بمدينة معسكر ثم بوهران بعدما تم تحريرها من الإسبان سنة 1207هـ/1792م؛ وهو ثاني أكبر بايلك بعد بايلك الـشرق. وما عرف على هذه المنطقة أنها كانت ذات طابع حربي، وذلك لما شهدته من توتـر العلاقات العثمانية مع حكام المغرب الأقصى، والتهديد الإسباني الدائم لها(1).

بايلك الشرق: لقد كان بايلك الشرق أو اخر العهد العثماني على غرار المناطق الأخرى من التراب الجزائري يخضع مباشرة لسلطة حسين باشا، الذي كانت له صلاحيات تعيين الباي، هذا الأخير كان يشرف على تسيير شؤون الرعية. وأخر البايات الذين أداروا هذا البايلك قبل أن يتولى أحمد باي إدارته محمد منساني، الذي تم عزله (2) بعدما تأكد للباشا حسين عدم قدرته على تسيير أمور الرعية، والمحافظة على الأمن (3). بعدها مباشرة قرار الباشا حسين تعيين مكانه بايا أخرا يكون قادرا على تغيير الأمور السياسية والاقتصادية وإعادة النظام وملطة الحكم، وبعد عملية البحث وقع اختياره على أحمد بن شريف (4)، معتقدا في ذلك أنه الشخص الملائم الذي يمكنه أن يخرج المنطقة من القوضى التي آلت إليها، وبهذا أصبح العاج أحمد بايا على بايلك الشرق قاعدته، مدينة قسنطينة (5)، وقد تم له ذلك بالرغم الحاج أحمد بايا على بايلك الشرق قاعدته، مدينة قسنطينة (5)، وقد تم له ذلك بالرغم

أ يراهيم شحانة حسن، أطوار العلاقات المغربية العثمانية. قراءة في تاريخ المغرب عبر خمسة قـــرون(1510/ 1947)، منشأة المعارف، الإسكندرية، د ط، 1981، ص: 240.

الحد أجمعت معظم المصادر والمراجع المعتمد عليها في إنجاز هذا البحث على أنّ هذا الباي كان رجالا ضعيفا الانتوفر فيه الكفاءة والقدرة المهنية اللازمة على تسيير مثل هذا البايلك. من بينها نسنكر: الزهسار، مستكرات المريف الزهار، ص: 160. وأيضا ما نكره مولود قايد حين كتب عنه يقول : إنّ سوء التسميير الإداري الأخسر بايات قسنطينة أذى في انتشار الفوضى والإضطريات في معظم أنحاء البايلك. ينظر:

Mouloud Gaid, Chronique des Beys de Constantine, P : 373. Voir aussi : L. Pèchot, Histoire de l'Afrique du nord avant 1830, Goposso imprimeur éditeur, 1914, P : 134.

<sup>&</sup>quot;إن الرسالة التي يعثها منماني باي إلى حسين بالله الأبق وثيقة تصف جأبا الحالة التي كانت عليها المنطقة. فقد التنكي من سوء تصرفات خليفته، لدرجة أنه التهك حرمة رمضان بشريه الخمر حتى الثمالة. ونظرا الحساسية منصيه، وأهمية السنووليات المسندة إليه فإن مثل هذه التصرفات قد تأثر سلبا على حسن سير الأسور في من سوء الأحوال الاقتصائبة. ينظر: الرسالة رقم: (13) في الترتيب العداء المجموعة. مؤرخة في 5 رمضان 1240هـ/1826م.

<sup>&</sup>quot;بعد محافثة طويلة بين حسين باشا وأحمد باي لوضع حوصلة كاملة حسول معارف الإدارية، والسياسية، والاقتصادية، ويعدما تأكد من كفاءته وقدرته على ضبط النظام في البايلك ووضع حد الفوضى النسي أن البها، أقره الباشا بايا على منطقة الشرق، ينظر:

Ernest Mercier, Histoire de Constantine, P; 372. Voir aussi: Mouloud Gaid, Op. Cit, P: 90.

كذلك كان يسميها أحمد باي في رسائله، مثال ذلك نذكر الرسالة رقم: (18) في الترتيب العسام المجمو عسة.
وللإطلاع على خريطة مدينة قسنطينة ينظر الملحق الخاص بالخرالط رقم: (2)، ص: 298.

من كونه كرغلي الأصل. وبهذا استلم منصبه وباشر في إدارة أعماله بإدخال كل الترتيبات والإصلاحات الكفيلة باسترجاع المكانة التي كان يستحقها هذا البايلك.

وعند استلام أحمد باي للإدارة وجد إقليم (١) البايلك مقسما إداريا السي أربع مناطق متابينة، هذا التقسيم توارثته المنطقة أجيالا بعد أجيال وسار عليه معظم البايات الذين حكموه خاصة أو اخر العهد العثماني، وكان على الشكل التالي:

المنطقة الشمالية: امتدت من عنابة إلى بجاية (2). كان معظم سكانها من قبائل (واغة (3) وفر جيوة (4).

— المنطقة الجنوبية: تشكلت من منطقة بسكرة (5). وضمت إحدى عشرة قبيلة بدوية. أهمها: الزمول (6)، وحراكتة، وأو لاد سلطان، وأو لاد سحنون (7).

المنطقة الشرقية: امتدت من قسنطينة إلى الحدود التونسية (8). وكانت تـضم: عمار الشراقة، وأو لاد زناتي (9)، وأو لاد يحي بوطالب، (10) والحنائشة والنمامشة (11).

الإقليم: إنّ الإقليم يهبئ الوسط ويحيط بالكيان من الوجهة الاجتماعية ويحد من السلطان على ما فيه من البشر والأشياء من الوجهة القانونية". ينظر: رينسي، عبد الوهاب الكيالي، مع مشتركة مجموعة كبيرة من المؤافين في التعرير، موسوعة السياسية، ج:1، المؤمسة العربية للدراسات والنشر، ط:1، 1979، ص: 246،

تحميدة عمير أوي، جوانب من السايسية الفرنسية وردود الفعل الوطنية في قطاع الشرق الجزائري، دار البعث الطياعة والنشر فسنطينة، الجزائر، ط:1، 1405هـ/1984م، ص: 18.

Mouloud Gaid, Chronique des Beys de Constantine, P: 127.

 "قرجبوة: لقد ورد الكلام على هذه المنطقة وما كان يقع بها من أحداث في إحدى رسائل أحمد باي، ينظر الرسالة رقم: (28) في الترتيب العام للمجموعة. وهذه المنطقة موجودة بين مدينتي سطيف وقسنطينة. ينظر: أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية، ج:2، ص: 225.

الميدة عيراوي، المرجع السابق، ص: 18.

أَ قَبِيلَةً الرَّمُولُ: مَوْجُودَةَ عَلَى بِعَدَ 43 كَلَمْ مِنْ جَنُوبِ فَسَنَطَيْنَةً. كَانَ اسْتَقَرَارَ هُمْ فِي بِسَدَايَةً الرَّمْسِرُ فَسَى عَبِسَنَ Leila Babes, Tribus, structures sociales et Pouvoir politique dans la province de, مَسَارُ قَالُ يَخْطُرُ: Constantine sous les Tures, Mémoire pour le D.E.A d'études politiques approfondies, Université de droit, d'économie, et de science D'Aix Marseille P: 112.

Thouloud Gaid, Op. Cit, P: 127.

<sup>\*</sup> محميدة عمير اوي، المرجع السابق، ص: 18.

حميدة عمير وي، المرجع السابق، ص. ١٥٠. " أو لا زناتي: كانت تشكل هذه القبيلة قوة عسكرية كان يطلق عليها الخيالة، ينظر: صالح فركوس، الحاج أحمد باي قسطينة، ص: 43.

التَّولاد يحي بوطالب: قبيلة مرابطية، تمتعت بامثيازات من بينها عدم دفع المطالب المخرنية التي فرضها يؤلف قسنطينة على كان القبائل، ولكن أو لخر العهد العثماني فرضت عليها دفع بعض المطالب الرمزية وكانت عينية ونقدية. ينظر:

Leila Babes, Op. cit, P: 74.

المنطقة الغربية (1): كانت تتمع إلى البيبان (2). وتمركزت فيها كلّ من القبائل التالية: أو لاد عبد النور، وعمار الغرابة (3)، ومجانة (4).

وتدار شؤون هذه الأقسام الأربعة بواسطة السلطة المركزية الممثلة في شخص أحمد باي يساعده في ذلك مجموعة من العمال؛ وقد وزع العمل الإداري على مستويين: المدينة والأوطان، وكان المسؤولون عليهما يعملون بالتنسيق فيما بينهم يرأسهم في ذلك أحمد باي (5).

#### 1-الإدارة على مستوى المدينة: وكانت تتكون من:

ديوان الأوجاق؛ كان يتألف من كلّ الشخصيات المحيطة بأحمد باي. مهمتهم المحافظة على السلطة العليا إلى جانب الباي، كانوا في اتصال مبائسر معه، يشاركونه في اتخاذ القرارت المهمة. وتبين ذلك من خلال ما ورد في بعض رسائل أحمد باي (6). كما كان يتدخل هذا الأخير في تصيير شؤونه الداخلية وانضح ذلك في ملاحقته ليعض الشخصيات البارزة فيه والتحقيق معهم خاصة إذا ما تعلق الأمسر بمخالفة الشرع والعرف؛ ومثال ذلك ما ورد في الرسالة التي بعثها إلى أعسناء الديوان يتوعدهم بالزجر العظيم ويهددهم بالعقاب إذ لم يعاقبوا أحد الشواش السذي كان يأخذ فوائد ربوية من الجنود المدنين (7).

احميدة عمير اوي، جو انب من السايسية الفرنسية وردود الفعل الوطنية، ص: 18.

<sup>&</sup>quot;منطقة البيبان: مميت كذلك الأنها متكونة من جبلين على درجة كبيرة من الوعورة، يعت بينهما طريق عميق واثار المجرى تجمع المياه. وسماها الرومان بـ "بيبان الحديد"، ينظر: على رضا أفندي بن حمدان خوجة الجزائري، وصف رحلة من الجزائر إلى قسنطينة عبر الجبال (1832)، تعريب وتقديد: عميدراوي حميدة، مراجعة: إيراهيم، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة، سيتمبر 1999، ص: 50.

المبيلة عمار غرابة: كانت مستقرة في منطقة سطيف. واعتبر أفرادها من بين الرافضين لحكم أحد باي، لهذا كانوا يستغلون كل الفرص من أجل الإطاحة بحكمه، قعند سقوط منينة الجزائر في أيدي الاحتلال الفرنسي والمتغلالا لتواجد أحمد باي وقواته هناك استطاعوا بمعاضدة قبائل أخرى تحت زعامة بن قنوز التمرد ورفع لواه العصبان، لكن أحمد باي استطاع القضاء على تمردهم، ينظر: صالح فركوس، الحاج أحمد باي فسنطينة،

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mouloud Gaid, Chronique des Beys de Constantine, P: 127.

تحديدة عدير اوي، جوانب من السياسة الغرنسية وردود الفعل الوطنية في قطاع الشرق الجزائري، دن: 28. الرسالة رقم: (18) في الترتيب العام للمجموعة.

الرساة رقم: (6) في الترتيب العام المجموعة.

الخليفة (1): يعتبر هذا المنصب من بين الوظائف المهمة في إدارة البايلك، وقد شغل أحمد باي هذه الوظيفة لعدة مرات ، أولها كانت على عهد إيراهيم خوجة (2)، ثم أثناء حكم محمد الميلي (3)، فمملوك باي (4). ولقد أتاحت له هذه الوظيفة كسب معارف كثيرة وخبرة بالأمور الإدارية، وتكوين علاقات مع مختلف الشخصيات المعروفة في المنطقة، وكذا مع بعض القبائل القوية.

وحظيت هذه الشخصية بالاعتبار نفسه الذي حظي به الباي في جو لات الخارجية. كما كان مسؤو لا على شؤون الأوطان، وخضع له كل القياد ورجال الميليشيا<sup>(5)</sup> المنظمين. ومن بين الشخصيات التي تولت هذه المسؤولية على عهد أحمد باي المدعو بن عيسى<sup>(6)</sup> وذلك سنة 1241هـ/1826م<sup>(7)</sup>. وقد ذكر أحمد باي في بعض من رسائله أن المدعو مصطفى كان خليفته وذلك سنة 1245هـ/1829م<sup>(8)</sup>. وقد كان للخليفة نائبا له يلقب بـ "الخليفة الثاني" أو "خليفة الكرسي"<sup>(9)</sup>.

الخليقة: ورد هذا اللقب في العديد من رسائل أحمد باي، مثال ذلك نذكر كل من الرسالة رقم: (4-7) في الترتيب العام المجموعة. والكلمة أصلها عربيا. وكان يمنح هذا المنصب الأحد أقرباه الباي الذي يكسون إما Abdel Jeli Temimi, Le Beylic de Constantine et Hadj Ahmed Bey, P : 27.

"الراهيم خوجة: أصله من جزيرة كريت. تولى إدارة البايلك من سنة 1228هـ/1811م؛ التحق بمنينة الجزائر. وعنما وصل الى قسنطينة الله مخزنه. جاء أمر عزله من الباشا، فأمر هذا الأخير بنقله إلى المنية. ينظر: صلح بن العنتري، المصدر السابق، ص ص: 88-88.

<sup>&</sup>quot;محمد المعلى: تُولى الحكم سنة 1233هـ/1818م. كان قائد العواسي قبل أن يصبح بايا. عرف بكنية "الشاقور" لأنه كان يعدم الناس بهذا السلاح الأبيض. ينظر: مجهول، تاريخ بايات قسنطينة، ص:39.

رب عن يعدم عن يهم عن الادارة مرتين. كانت الأولى سنة 1233هــ/1818م إلى أن اعتقل بأمر من الداي ثم نفي بعدها إلى سازونة. وفي سنة 1235هــ/1820م أعيد تقصيبه للمرة الثانية، لكنه ونظرا للمردود الضعيف الذي قدمه أثناء حمله الدنوش أمر الداي بعزلمه سنة 1237هــ/1822م. ينظر: بن العنتري، تاريخ قسنطينة، ص: وه

و المواليشوا: كانت تتكون من الأتراك المجندين، هؤالاء تزوجوا من النساء العربيات. ينظر: حسدال خوجة، العراق من: 118.

<sup>&</sup>quot;على بن عيمى: كان مرابطا بقرومة (الأخضوية حاليا) والزعيم الروحي لقبيلة قليسة. ينظر: أبو القاسم سعد الله محاضرات في تاريخ الجزائر، ج:2، ص: 128، وهو من بين أبرز الشخصيات التي خدمت أحمد باي، وقد تضاريت الروايات حول أصله، فبعضهم ذهب إلى أنه من عائلة شريفة ومن أغنياء البلاد، كان الله أخدوان: أحدهما تولى الإقتاء، والثاني القضاء، أمّا البعض الأخر فذهب إلى أنّ والده هو عيسي الفرجاني (من قبيلة بنسي فرجان)، وقد بدأ هذا الأخير حياته فقررا ببيع القحم على حماره في قسنطينة، ثم ترقى في التجارة، من بين أبنائه الخمسة على بن عيسى هذا الذي اشترك في فرقة الزواوة، زيادة على الله كان يطله دكانا كان يتاجر أبده، وعدما تعرف عليه أحمد باي نال نقته فقريه منه. ينظر: أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية، ج:2، ص: 142. [الصديم] "Ernest Mercier, Histoire de Constantine, P: 376.

<sup>&</sup>quot;ينظر كلّ من الرسالة رقم: (4–7). ولم يعثر على آية معلومات تعرفنا بهذه الشخصية. "الزياقي، جليس السهران وأنيس السهران، ص: 190. وما يلاحظ على ما ذكره الزياني من معلومات فيما يخص الغليفة الثاني يتناقض مع ما جاء به سعيدوني، الذي ذكر بأنّ أغا الدار كان ينوب على الباي عند عبابه.

الباش حامبا: كان مسؤو لا على الإدارة والديوان، كما كان يشرف على إدارة السهل وطريق عنابة وفرجيوة (١). ومن بين الذين تولوا هذا المنصب على عهد أحمد باي تذكر المدعو على ابن إيصار الذي كان من بين المخلصين للباي، ومكافأة له على ذلك أهدى له هذا الأخير قطعة أرضية بمنطقة بني حميدان(2).

قايد الدار (3): وهو أغا متقاعد، كان بمثابة "شيخ البلدية" بمصطلح العصر. من بين مهامه المتعددة، تولي إدارة مدينة قسنطينة عند غياب أحمد باي (4). وعادة مساك كانت تسند هذه المهمة للرجال الذين أظهروا إخلاصهم وسعيهم الدائم لتحقيق مصالح السلطة (5). وكان يخضع لأغا الدار مجموعة من العمال نذكر مسن بيسنهم: أمسين الخبازين، والبراح الذي كان يجول في ساحات المدينة وأسواقها لإبلاغ الناس بأوامر الباي والخليفة وقائد الدر (6).

ومن بين الذين أسندت لهم هذه المهمة على عهد أحمد باي نذكر: مصطفى بن الأبيض، وذلك خلال سنة 1241هـ/1826م (7)؛ لكنه تم عزله من طرف أحمد باي بعدما تأكد من عدم قدرته على أداء مهامه (8)، فلقد عرف هذا الباي بصرامته في تسيير أمور البايلك الإدارية، وعدم توانيه في معاقبة كل من كان غير قادر علي أداء مسؤولياته ومهامه (9). أيضا من بين الشخصيات التي تولت هذا المنصب للمدعو بوزيان بن علي (10) وذلك سنة 1243هـ/1827م. ولكنه عزل بدوره، بعدما

Abedl Jelil Temimi, Le Beylec de Constantine et Ahmed Bey, P: 67.

أصلح فركوس، الحاج أحمد باي فسنطينة، ص: 51.

<sup>&</sup>lt;sup>ا</sup> فكذا ورنت تسميته في إحدى رُسائل أحمد باي. ينظر: الرسالة رقم: (5) في الترتيب العام للمجموعة. الناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، ص:150.

ألمرجع نفسه، ص: 483.

صالح بن العنتري، تاريخ فسنطينة، ص: 23.

أ الرسالة رقع: (19) في الترتيب العام المجموعة.

<sup>&</sup>quot;أصباب العزل: تكمن في أنه أنزك أشغال المخزن فارغة وفر هاريا". وقد يقيت أسباب هرويه مجهولة مع أن أحد باي كان قد وجه له أكتاب أمان"، كما "جرد" له فيه جميع المطالب التي كانت في نعته. ينظر: الرسالة رقم: (19). ولعل أمر فراره هذا يعود إلى عدم قدرته على دفع ما كان يجب عليه من مطالب مخزنية.

Vayssette, Histoire de Constantine sous la domination Turque, 3<sup>ème</sup> et dernière période de 1792 a 1837. R. C. 1869, P.: 590.

<sup>&</sup>quot;بوزيان بن علي: كان من بين المتمردين على سلطة أحمد باي، ادرجة أنه خصه برسالة يشتكي من خلالها تصرفاته المشبوعة وخيفته للأمانة وهتكه الأسرار الأغا. وقد استشار ابراهيم الغزناجي في شأنه، طالبا منه تسليط عليه أقسى العقوبات زجرا وردعا لغيره من "أهل الفساد" على زعمه. ينظر: الرسالة رقم: (7).

اتهمه أحمد باي بخيانة الأمانة وسرقة لأموال البايلك(1).

الباش كاتب أو الكاتب العام: كلف بتحرير رسائل أحمد باي وختمها<sup>(2)</sup>، وكلّ ما اتصل بالشؤون السياسية للبايلك<sup>(3)</sup>. كما كان يستقبل الرسائل السواردة على البايل<sup>(4)</sup>، ويحرر رسائل الموظفين العاملين على مستوى البايلك<sup>(5)</sup>. وخضع له كلّ الكتاب الذين تولوا تحرير الجلسات المتصلة بالمراسلات العامة بين الباي، والخلفاء والقواد<sup>(6)</sup>. وهذه الشخصية هي التي حررت هذه المجموعة من الرسائل التي نحلن بصدد دراستها، مع أنه لم تقدم المصادر والمراجع المعتمد عليها في إنجاز هذا البحث أسماء لبعض هؤلاء الكتاب الذين عاصروا أحمد باي وقاموا بتحرير رسائله<sup>(7)</sup>. إلا أنّ أبي القاسم سعد الله ذكر بأنّ أحمد باي اتخذ له كتابا عربا من بينهم لحمد العربي<sup>(8)</sup>.

الباش سيار (10): كان مسؤو لا على قافلة البريد<sup>(11)</sup>، فكان يحمل بنفسه رسائل أحمد باي إلى الباشا حسين، ويعود بالردود إليه<sup>(12)</sup>.

شيخ المدينة ونقيب الأشراف: بالإضافة إلى كلّ ما ذكر، كان هناك أبضا حاكمان ينظمان شؤون السكان، ويحافظان على الأمن ويراقبان المياه والشرطة

ا الرسالة رقم: (7) في الترتيب العام المجموعة.

أصلح بن العنزي، تاريخ فينطينة، ص: 21.

<sup>\*</sup> بالإضافة في الرّسائل التّي كان يبعثها أحمد باي إلى حسين باشاء أيضا كان يراسل باي تونس. مذّل ذلك مسا ورد في الرسالة التي تحمل الرقم: (11) في الترتيب العام السجموعة. وأيضا الرسالة رقم: (23).

كثيرًا ما كانت ترد على أحمد باي رسائل من الباشا حسين، مثال ذلك ما ورد في الرسالة رقم: (25).

أُورِيت في المجموعة رسالتين من هذا النوع، أمّا الأولى فتحمل الرقم: (6)، وهي مبعوثة من أحد باي السي حرة أغا دون تاريخ. أمّا الثانية، فحملت الرقم: (7)، وهي مبعوثة من أحمد باي إلى إيراهيم الخزناجي.

<sup>&</sup>quot;تكرت إحدى الرسائل أن عمال البايلك كانوا يراسلون أحد باي ليقاموا له تقارير على مختلف الأحداث النسي كانت نقع في المناطق التي كانوا ممؤولين على إدارتها، مثال ذلك ما ورد في الرسالة رقم: (11) في الترتيب العام المجموعة، والتي تبين من خلال مضمونها أن وقد المركانتي، المسؤول على عملية الإصلاحات التي كانت تجري على مستوى مدينتي القالة وعنابة كان يرامل أحمد باي وبعده بكل ما كان يحدث على مستوى المدينتين، أكل الرسائل من الرقم: (1) حتى الرقم: (30) ماعدا رقمي: (6-7) وجهت إلى حسين باشا.

<sup>\*</sup> أحمد العياسي: كان من علماء قسنطينة، الدتهر بالتعليم، وبرع في دروس التفسير، توفي سنة 1251هـ/ 1836ء. ينظر: أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج: 1، ص: 188.

<sup>&#</sup>x27; العرجع نفسه، ج:7، ص:43،

<sup>&</sup>lt;sup>الل</sup>كة ورد هذا اللقب في الرسالة رقم: (12) في الترتيب العام للمجموعة. <sup>الت</sup>من بين الذين كلفوا يحمل الرسائل مجموعة من عمال الدايرة، بحيث ذكر أحمد باي في إحدى رسائله أنه

وربت عليه رسالة من باي تونس أحضروها له "إثنين من الدايرة"، ينظر: الرسالة رقم: (3) . - المسالح بن العنتري، المصدر السابق، ص: 20.

والمؤسسات العمومية (1). أمّا الشخصية الأولى فكانت تلقب بـ "شيخ البلد" أو "رئيس الأمناء" (2). وقد أسندت هذه المهمة على عهد أحمد باي إلى الفقيه محمد الفكون (3) هذا على مستوى مدينة قسنطينة، أمّا على مستوى المدن الشرقية الأخرى المهمة، مثال ذلك نذكر مدينة عنابة، فقد وكلت هذه المهمة للمدعو إبراهيم كريتلي (4)، غير أن الأثراك احتجوا على تعيينه، فلجأوا إلى القصبة بمدينة عنابة؛ أمّا الباي الكريتلي فقد عرف كيف يثير الفتنة داخل القصبة ويسيطر عليها بالقوة.

هذه الأحداث التي تناقلتها القبائل وسمع بها أحمد باي تركت في نفسيته حزنا شديدا وقلقا كبيرا، ممّا جعله لا يتوان لحظة في إعلان أمر عزل الشيخ إيراهيم وإرسال قوة عسكرية تحت قيادة الحاج بن زقوطة لاسترجاع المدينة ، فحاصرها لمدة ثلاث أشهر، لكن دون جدوى، ممّا دفع بأحمد باي إلى تغيير ابن زقوطة بعلي بن عيسى، الذي استطاع أن يؤلب السكان ضد إبراهيم ويتمكن في نهاية الأمر من دخول المدينة والقضاء على الفتتة (5).

أمّا الشخصية الثانية فكانت تلقب بـ "نقيب الأشراف"، هذا الأخير كان يـتم الحتياره من بين الأسر المعروفة على مستوى البايلك، إمّا لنفوذها الـسياسي، أو الاقتصادي، أو لنسبها وشرفها حكون من بين العائلات المرابطية -. وكانت تعينه السلطة على مدى الحياة، من مهامه المشاركة في حل مشاكل الرعية ودعم ممثلي الحكم عند وجود خطر أجنبي، ولم تذكر المراجع المعتمد عليها فـي انجاز هـذه الدراسة على بعض الأسماء التي شغلت هذه الوظيفة على عهد أحمد باي.

هذا بالنسبة للموظفين السامين الذين كانوا يعملون بالتنسيق فيما بينهم الإدارة شؤون المدن. أمّا بالنسبة لمجموعة العمال الذين عملوا في قصر أحمد باي وقاموا

Vayssette, R. C. 1869, P : 594.

أَجِلُ النَّمَاذُ النَّدَامِيرِ والسَّبَلُ الكَافِيةُ لَمُواجِهِةٌ الخَّطَرِ الْفَرْنَسِي. يَنْظُر:

<sup>&</sup>quot;Abdel Jelil Temimi, Le Beylic de Constantine et Hadj Ahmed Bey, P: 51.

"سوف يأتي الحديث على مجموعة أمناء الحرف في الغصل المؤاضح من المبحث الأول، ينظر: ص: (200).

"محمد الفكون: ينتمي إلى إحدى أعرق العائلات القسنطينية، التي الشهرت بالعلم والورع، لعسب دورا كبسرا ومهما أثناء الأرمة التي كانت تعربها الجزائر بما فيها بايلك الشرق، فجمع لذلك في منزله كبار الشخصيات من

أَ يَنظَر تَرجمةُ ثَهِذَه الشَّحْصِيةَ فِي هذا المَيحِث، الصَفْحةَ رقم: (51). - أَصَالَح فَركوس، الحاج أحمد باي قسنطينة، ص ص:31-32.

على خدمته فنذكر منهم:

باش سراج: كان كبير السياس. كلف بخدمة الإسطبلات وتجهيز حصان أحمد باي الخاص، عندما كان يعتزم هذا الأخير امتطاءه (١).

قائد المقصورة: وهو بمثابة المقتصد في قصر الباي الخاص(2).

قائد الجبيرة: كلف بجبيرة (<sup>(3)</sup> الباي وتزويدها بالأموال اللازمة <sup>(4)</sup>.

قائد السبسي: كلفت هذه الشخصية بحمل غيلون الباي (5).

باش قهو اجي: تمثلت مهمته في تحضير القهوة الخاصة بالباي (6).

قائد الطاسة: كلف بحمل الأنية الخاصة بشرب القهوة خلال سفر الباي (7).

قائد السيوانية: تمثلت مهمته في حمل مظلة الباي عند المطر أو في حالــة الحر الشديد(8).

قائد الدريبة: و هو البواب الأول في قصر الباي (9).

باش فراش: كان المسؤول على كلّ الأفرشة الخاصة بقصر أحمد باي (<sup>(10)</sup>.

2\_ الإدارة على مستوى الأوطان:

اختلفت المصادر والمراجع في تسمية العنصر الأول والأساسي الذي كان يتكون منه الأوطان (11) في تلك الحقبة التاريخية، فمرات أطلقوا عليه مصطلح

أتناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثماني، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، 1984، ص: 320.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>صالح بن العنتري، تاريخ قسطينة، ص:22،

<sup>&</sup>quot;الجبيرة: هي المحفظة التي كانت تعلق في مقدمة سرح خيل الباي. ينظر: المرجع السابق، ص: 320.

المدر السابق، من: 22.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>-المصدر نفسه، ص: 23.

أوصف قدلين شلوصر الذي كان أسير أحمد باي مجلس هذا الأخير ققال: كان يجلس فوق مخدة حمراء، وكان يقدم له القيراجي فنجان القهوة الذي كان يتوقها قبل أن يقدمها له. ينظر: قسنطينة أيام أحمد باي، ص: 30.
أتاصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص: 320.

<sup>&</sup>quot;صالح بن العنتري، المصدر السابق، ص: 22.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>المصدر تقسه، ص: 23،

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> المصدر نضه، ص: 23.

الوطن: وهو المصطلح المعتمد عليه في رسائل أحمد باي، لهذا قسوف يكون الاعتماد عليه في كل مراحل البحث. ليضا الله أكثر ملائمة لذلك الحقية التاريخية.

"المشيخة". ومرات أخرى سموه ب "النجوع" (1). في حين عمدت بعض المراجع الأخرى إلى تسميته ب "القيادة" (2). ويتكون هذا العنصر الإداري من عدد من الدواوير (3)، أمّا الأقسام التي كانت تتكون منها القبيلة، فعرفت ب "الخروبة" (4).

ولقد حرص أحمد باي بعد تعيينه على تنظيم الأمور الإدارية خاصة على مستوى الأوطان، والتي كانت قبل مجيئه نتسم بعدم الاستقرار (5)، ونتصف بطابع الارتجالية والكثير من التجاوزات، هذا إلى جانب غياب الأمن في مختلف ربوع البايلك(6).

لهذا عند توليه الحكم، استدعى إلى مدينة قسنطينة كلّ الشخصيات البارزة، خاصة تلك التي مثلت مصالح القبائل القوية والغنية واجتمع بهم في الجامع الكبير (7) وبحضور شيخ الإسلام قام بتنصيب الشيوخ والقياد وولاهم على قبائلهم. كما عمل على استقطاب أكبر عدد من القبائل خاصة تلك التي عرفت بقوتها ونفوذها (8) من أجل نيل تأييدها، والمحافظة على سلطته.

ومن بين هؤ لاء القياد والشيوخ الذين أقر البعض منهم على ما كانوا عليـــه،

ا-مدال خوجة، المرأة، ص: 99.

<sup>&</sup>quot;صافح فركوس، الحاج أحمد باي قسنطينة، ص: 29. وقد ضم بايلك الشرق مجموعة من القيادات نذكر أهمها: قيادة بالتنة. ثم قيادة أو لاد داوود، وقيادة بني وجانة. ثم قيادة العمامرة. فقيادة أو لاد عبدي، ينظر: ناصر السنين سعيدوني، براسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، ص ص: 280-290،

تواوير: مغرده دوار وهو مجمع من الخيام، ينظر: Boyer, L'évaluation de l'Algérie.P:19
وأضاف مصدر أخر أنه عبارة عن منطقة يعيش فيها البدو مجتمعين فيها من 50 إلى 60 خيمة، وأكبرهم هو شيخ الدوار، الذي كان ينظم أمورهم التجارية، ويخضعون الأوامره عن طيب خاطر منهم. بنظر: قدلين اللوصر، قنطينة أيام أحمد باي، ص:89.

<sup>&</sup>quot; المحروية: كذلك سماها ناصر الدين سعيدوني في مرجعه: ورقات جزائرية، ص: 156. والخروبة هي و هدة الساحة بعل بها وخ الساحة بعل بها في تونس، وهي ايضا وحدة الوزن يراد بها وزن حبة الخروب، وكانوا بتعاملون بها في الساحة بعل بها وزن هية الخروب، وصلاح الدين خدوام، موسوعسة وحدات القياس العربية والإسلامية وما يعادلها بالمقايس (الأطوال-المساحات-الأوزان-المكاييل)، مكتبة لبنان ناشرون، ص: 277.

الرسلة رقم: (24) في الترتيب العام المجموعة. النظر كل من الرسالة رقم: (15-24-30) في الترتيب العام المجموعة.

<sup>&</sup>quot;القست المؤسسات الدينية في الجزائر عامة أثناء الحكم العثماني إلى جامع، ومسجد وزاوية، كلّ حسب المهام التي تؤديها، فالحكم كانت منتشرة فسي التي تؤديها، فالحالم، ومن بين الجوامع التي كانت منتشرة فسي بالميك الشرق على عهد أحمد باي نذكر: جامع أربعين شريف، وجامع القصبة وجامع البشتارزي أيضنا جسامع الخضر وجامع رحبة الصوف وجامع الغزل، ينظر: Ernest Mercier, Constantine Avant la conquête

Française 1837, Notice sur cette ville à l'époque du dernier Bey, R. C. 2 série, 1878, P: 67. أمثال ذلك: ما فحله أحمد باي مع قيلة أو لاد عبد النور، التي كانت من بين أقوى القبائل، إذ حظيت بحسن الضياقة والاستقبال، كما قدّم أبعض من زعمائها العطايا والهدايا كسيا أمساندتهم له. ينظر: صالح فركوس، العرجع السابق، ص: 29.

وعزل البعض الآخر وولى مكانهم رجالا كان يرى فيهم الإخلاص للسلطة نذكر:

أ-مجموعة القياد: يتم اختيار القايد من فئة الأثراك أو الكراغلة، كان اتصاله الإداري مباشرة مع أحمد باي، يراسله ويستقبل الأوامر منه. استعان بشيوخ القبائل من أجل تسيير شؤون الرقعة الجغرافية الداخلة تحت إطار مهامه، ذلك أن إقامته لم تكن بين أفراد القبيلة التي كان مكلفا بإدارتها، وإنما كانت في مدينة قسنطينة أو في أحد الأبراج المحصنة التي تكون قريبة من إقامة القبيلة المسمؤول على تسبير شؤونها (1). كما كانت له اختصاصات متعددة خاصة الأمنية والاقتصادية منها (2).

ولقد ولت السلطة العثمانية والممثلة في شخص أحمد باي على مستوى الأوطان المتواجدة في بايلك الشرق مجموعة من القياد نذكر منهم:

قائد الحراكتة (3) أو "قائد العواسي" (4): كانت إقامته بمدينة قـسنطينة، كلـف بقيادة فرقة من الجيش تتكون من ثلاث مائة جندي (5). ويدير أيضا شـوون ثلاثـين قبيلة تشمل معظم سكان الشاوية.

ولقد تقلد أحمد باي هذه الوظيفة وهو ابن الثامنة عشر سنة، واستمر فيها حتى سنة 1232هـ/1816م أيّ مدة تسع أعوام كاملة (6). فسمحت له هذه الوظيفة بتسيير شؤون قبيلة الحراكتة القوية، والتي أكسبته خبرة وكفاءة (7)، ساعدته فيما بعد على فهم الكثير من المعطيات السياسية والاجتماعية التي تميزت بها قبائل البايلك.

القشاعي قلة المولودة ميساوي، الريف الفسنطيني اقتصاديا واجتماعيا أواخر العهد العثماني (1792-1837)،
بحث لنيل شهادة الدراسات المعمقة في التاريخ الحديث، معهد العلوم الاجتماعية، جامعة الجزائر، 1403/1403.

<sup>&</sup>quot;خثوف على، السلطة في الأرياف الشمالية، لبايلك الشرق الجزائري "تهاية العهد العثماني وبداية العهد العرنسي"، مطبعة العناصر، الجزائر، داط، ص: 49.

<sup>&</sup>quot;قبلة الحراكتة: قبلة بربرية مستعربة؛ كانت تقطن منطقة عين البيضا، وقد أصبحت مقسمة إلى ثلاث مناطق مسترجة، أم البوقي، مسكياتة وصدراتة، ولرجال هذه القبيلة صلابة وشدة مراس قل نظيره، ينظر: أحمد نوفيق المدني، كتاب الجزائر، ص: 224، وقد وصفهم بن العنتري ققال: " هم أناس طبعهم غليظ ولم تكن لهد سياسة يركون بها عاقبة الأمور و لا عندهم قطانة فيتخلصون بها من المحذور"، ينظر: تاريخ قسنطينة، ص: 120.

<sup>&</sup>quot;قائد العوامعي: كذلك ورد في الرسالة رقم: (4) في الترتيب العام للمجموعة. وهي كلمة مشتقة من (عيسسي). وأطلقت على قبيلة اللمامشة "مند قتال سابق مع الأثر اك"، وهم من سكان عين البيضاء. ينظر: محمد بن محسد بن عمر العنواتي، تأريخ العنواتي، ص: 86.

<sup>&</sup>quot;Abdel Jelil Temimi, Beylic de Constantine et Hadj Ahmed Bey, P: 60.
"تاصر الدين سعيدوني، الجزائر منطلقات وأقاق، ص: 46. في حين ذكر أخر أنه اسلم هذه الوظيفة وهو بيلغ من العمر ما بين 21 إلى 23 سنة. ينظر: 2460. M. Léon, L'Algérie ancienne et moderne, P: 460.

ومن بين الشخصيات الذي أسندت لها هذه المهمة على عهده زوج حفيدت الذي كان بمرتبة يولداش في الجيش فترقى مباشرة إلى رتبة قائد العواسي بعد زواجه من هذه الحفيدة، وكان له ذلك سنة 1245هـ/1829م(1). وهذا ما يؤكد الفكرة القائلة بأن هذا المنصب لم يكن ليسلم إلا لأحد أقرباء الباي(2).

قائد النمامشة: كلفه أحمد باي بتسيير شؤون هذه القبيلة مقابل تقديمه أحسق التولية. وكانت تخضع له المناطق الشرقية من الأوراس. وممّا بالحظ على هذا القائد أنّ سلطته ظلّت في أغلب الأوقات اسمية أكثر منها سلطة فعلية، فلقد كان يستعين بمحلة البايلك الفصلية الاستخلاص المطالب المخزنية من سكان قيادته، أمّا في أوقات غياب هذه المحلة فإنه الا يجسر أن يتجول في قيادته، وإن هو حاول ذلك فإنه غالبا ما يعرض نفسه لخطر محقق(3). وما يؤكد صحة المعلومات التي قدمها ناصر الدين سعيدوني هو ما تضمنته بعض الرسائل من معلومات تقيد بأن كثيرا ما كانت تتعرض هذه القبيلة لحملات تأديبية كان يشنها عليها أحمد باي بين الحين الحين والآخر من أجل عصياتها وتمردها على السلطات الحاكمة (4).

قائد الزمول<sup>(5)</sup>: كانت تحت إمرته حوالي عشرين قبيلة عسكرية. وكان يرأس كل 150 فارس شاوش، أمّا على عهد أحمد باي فكانت تتكون هذه القوة من 500 فارس يرأسهم من 10 إلى 15 شاوش حسب ما كانت تقتضيه الظروف<sup>(6)</sup>.

قائد قبيلة التلاغمة (7): ولى أحمد باي المدعو "إبراهيم بن إسماعيل" قائدا على

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقر: (15) في الترتيب العام للمجموعة.

أصلح فركوس، الحاج أحمد باي فسنطينة، ص: 31.

<sup>&</sup>quot; الصر النين سعيدوني، در اسات و أبحاث في تاريخ الجزائر ، ص: 277.

النشر الرسالة رقم: (18) في الترتيب العام للمجموعة.

الزمول: كانت هذه العبلة ضمن قبائل المغزن، واستطاعت أن تقطع بعض الأراضي الصالحة الزراعة والرعي لتنمكن من حراسة الممرات الجبلية بنواهي بائنة حتى يظل طريق بسكرة مفتوحا أمام تحركات الحاميك التركية. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص: 271.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>-Mouloud Gaid, chronique des Beys de Constantine, P: 136.

تقبيلة الثلاغمة: كان تواجدها على بعد 10 كلم من جنوب غرب مدينة قسطينة، ينظر: Vayssettes, Notes Historiques sur les Tribus de Constantine, R. C. 1869, P: 3.

هذه القبيلة، وقد تم له ذلك سنة 1245هــ/1830م (١). وكانــت لهــذه القبيلــة نقاليــد عسكرية أكثر منها فلاحية، كما كانت تميل أيضا لتقاليد المخزن (٢).

قائد الأوراس<sup>(3)</sup>: وكان يشرف هذا القائد على إدارة شؤون اثني عشر قبيلة (4) من أهمها: الأعشاش، (5) وأو لاد بوحالة، وقبيلة العمامرة، وأهل السواد الأبسيض، وأهل واد عبدي، وقبيلة المعافر، وأو لاد سعيد، وأو لاد فاضل، وقبيلة بني مسومنين، وأو لاد زيان، وكان تواجد كل هذه القبائل في الجهات الجبلية الوسطى الواقعة إلسى الجنوب من بلاد الحراكتة والزمول (6)، وقد أسند أحمد باي هذه المهمة إلى المسدعو على شريف، وذلك سنة 1244هـ/1828م (7). في حين ذكر ناصر الدين سعيدوني أن قيادة الأوراس توارثتها أفراد عائلة بن بوضياف، وكسان أخرهم حسب تقارير القادة الفرنسيين المدعو سيدي العربي بن بوضياف (8).

وعلى العموم فغالبا ما كانت تسند هذه الوظيفة إلى مسن أظهر إخلاصه وتبعيته لإدارة البايلك، وكان هذا القائد يمارس صلاحياته بمعاضدة قوة من الفرسان المسلحين، ذلك أنّ منطقة الأوراس شهدت الكثير من الحركات التمردية التي كانت تقوم بها بعض القبائل، لهذا اضطر أحمد باي إلى استعمال الحملات العسكرية مسن أجل تأديبها (9).

قائد أو لاد عبد النور: شكلت هذه القبيلة قوة من قوات المخزن والتـــي كـــان يطلق عليه اسم الزمالة (10). وقد أعاد أحمد باي تنظيمها إداريا، إذ قبل وصوله للحكم

Abdel Jelil Temimi, Beylic de Constantine, P : 68.

أسلح فركوس، الحاج أحمد باي قستطينة ، ص: 43.

أشغلت هذه المنطقة الكثير من الحيز في رسائل أحمد باي نذكر منها كلّ من الرسالة رقم: (26-29-30)
 Moulond Gaid, Gaid, chronique des Beys de Constantine, P: 136.

ألاً المشاقى: أصلهم من أو لاد سحاولة، ينظر: Liela Babes, Tribus - Structures sociales P: 110. وكان هذا المخزن بزعامة عائلة بن سديرة، كلف أفراده يالنتقل بين السفوح الشمالية للأوراس ابدءا من منطقة أسرفون، التي كانت بمحاذاة خنشلة إلى نواحي يوعريف موطنها حاليا، وقد وجنت هذه العشيرة المساندة القيام بمهمة الحراسة. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، ص: 271.

<sup>&</sup>quot;لمرجع نفسه، ص: 276.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>-Abdel Jelil Temimi, Op. Cit, P: 140.

أ ناصر النين سعينوني، المرجع السابق، ص: 276.

<sup>&</sup>quot;ينظر كلّ من الرسالة رقم: (15-18-19-28-29-30) في الترتيب العام المجموعة.

اا صالح فركوس، المرجع السابق، ص: 43.

كان يدير شؤونها ثلاثة شيوخ، لأنها كانت مقسمة إلى ثلاث أقسام كبيرة: الـشراقة، والغرابة (١)، والوساطة، وعند توليه حكم البايلك أدخل تحويرا إداريا جديدا عليها بعد أن أخضعها لسلطته، فأسند قيادتها إلى قائد واحد فقط، ومن بين الذين تقلدوا هذا المنصب على عهده القائد سليمان (2).

قائد عامر شراقة (3): كان يشرف بدوره على ست قبائل (4).

قائد سكوكدة: كلف بإدارة شؤون ومصالح تسع قبائل<sup>(5)</sup>، ويفضل "خنوف على" أن يسميها بـــ"الأعرش<sup>(6)</sup>. ومن بين أهمها عرش بنى مهنة<sup>(7)</sup>.

قائد زواغة: كان يأتمر على عدد كبير من سكان القبايل<sup>(8)</sup>. وكانت مهمته صعبة للغاية، إذ تميز أفراد هذه القبيلة بتمردهم وعصيانهم على كلّ من كان يمثل السلطة العثمانية، ولم يتم إخضاعهم إلا أثناء حكم أحمد باي<sup>(9)</sup>.

قائد أو لاد إبر اهيم (10): كلف هذا القايد بالإشراف على إحدى عشر قبيلة (11). قائد عامر الغرابة (12): تمثلت مهمته في إدارة شؤون خمس قبائل (13).

قائد أو لاد دراج بمنطقة الحضنة (14): لم تكن مهمة هذا القائد سهلة نتيجة لما

الهيلة الغرابة: قدم أفرادها من أو لاد سلطان، ينظر: Leila Babes, Op. Cit, P. 31.

<sup>&</sup>quot;صالح فركوس، الحاج أحمد باي قسنطينة ، ص: 30. ولم يذكر أية معلومات حول هذه الشخصية. أ "عامر الشراقة: كانت متواجدة على بعد ثلاثين كلم من جنوب شرق وادي الرمل، ينظر:

Leila Babes, Tribus et structures, P : 31.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Mouloud Gaid, chronique des Beys de Constantine, P : 137.

<sup>5-</sup>Ibid, P: 137.

<sup>&</sup>quot;خنوف علي، السلطة في الأرياف الشمالية، ص: 34. وينظر الملحق الخاص بالخرائط رقم: (3) من أجل الإطلاع على خريطة نبين توزيع الأعراش على مستوى بايلك الشرق.

<sup>&</sup>quot;عرض يقي مهنة: من بين أهم الأعراش التي كانت تسكن منطقة عرش بني مهنة، ونسب العرش ينحدر من رجل يدعى أمهنة الذي حل يشرق القل في مكان يدعى حالبا أو لاد مهنة. وبنو مهنة فرقتين: السهلية والجبلية. وقد قاوموا الاحتلال الفرنسي المنطقة، والكلهم هزموا في أول معركة. ينظر: المرجع نفسه، ص: 34.

<sup>8-</sup>Mouloud Gaid, Op. Cit, P. 137.

<sup>(</sup> صالح فركوس، العرجع السابق، ص: (50.

الله المراهيم: تقرعت هذه القبيلة إلى فروع، منها ما كان متواجدا على مستوى منطقة العلمة، ومنها ما كان مستورا في منطقة سطيف ونواحيها. ينظر: . .Leila Bahes, Op. Cit, P : 31

<sup>13-</sup>Mouloud Gaid, Op. Cit, PP: 137.

<sup>1</sup>d-Ibid, P: 137.

كان عليه أفراد هذه القبيلة من تمرد وعصيان فكثيرا ما كان أحمد باي يستعمل الحملات العسكرية من أجل تأديبها وتدعيما لسلطة هذا القائد عليها(1).

ولقد استعان هؤلاء القياد بسلطة الشيوخ من أجل بسط نفوذ السلطة وفرض الأمن في كثير من المناطق على مستوى البايلك.

ب-مجموعة الشيوخ: كانت سلطة السيخ<sup>(2)</sup> مزدوجة، احداهما إدارية والأخرى عسكرية. تولى تسيير شؤون القبيلة وعمل على مراقبة مواسم الحرث والحصاد وتقسيم الأراضي على العائلات. كما كان ينظر في قضايا توزيع المياه، واختيار مكان استقرار "الدوار" أو "الدشرة". (3) وأهمهم، شيخ العرب (4)، ولقد حظيت هذه الشخصية بالاحترام والتقدير، فكانت تتمتع بسلطة ونفوذ كبيرين على القبائل، لهذا استعانت بها السلطة على مستوى البايلك في تسيير أمور الرعية.

ومن بين الشخصيات البارزة التي تقلدت المشيخة (5)، "قرحات بن سعيد" وذلك مند عهد الباي كريتلي، وبعد أن شق عصا الطاعة عليه سنة 1232هـــ/1821م عزله (6)، لكنّه نال عفو الباي عنه، وبذلك واصل يمارس سلطته إلى أن اتهمه أحمد باي بسرقة أموال البايلك، فقام بعزله سنة 1241هــ/1826م (7) وولى مكانه بو عكاز (8) الذي كان من أوفى الزعماء له، بحيث سائده ودعمه أثناء الحملة الفرنسية الأولــى

الرسالة رقد: (30) في التربيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot; الشيخ: وهو المصطلح الذي اعتمده أحمد باي في رسائله عندما كان يعرض البعض من الأحداث التي كانت تقع في مناطق متفرقة من البايلك. مثال ذلك ينظر كل من الرسالة رقم: (15-28) في الترتيب العام المجموعة. وكلمة الشيخ تعنى تخديم تحديم، بوجه عام، كان يختار من بين الأكبر سنا والأكثر نضجا وحكمة وممارسة الفضيلة، وهو الذي يحكم عليه أهل القبيلة لن كان جديرا بأن يأمرهم، ينظر: ف. ياتايتي، مغامرات ومالحظات (تقريسر عن المامة في الجزائر)، د مط، باريس، د ط، 1820. ص: 125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>كذلك سماها أحمد باي في إحدى رسائله. ينظر: الرسالة رقم: (15) في الترنيب العام المجموعة.

Ernest Mercier, Histoire de Constantine, P : 357.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الرسالة رقم :(5) في الترنيب العام للمجموعة.

أبوعكار: وتعنى الرمح أو الرجل ذات العصا المصفحة بالحديد. ينظر:

Charles Féraud, Ferdjioua et Zouar'a (Note Historique sur la province de Constantine), R. A. 1878, P. 4.

على قسنطينة (1). ثم أسند هذا منصب بعدها إلى بلحاج بن غانة، وذلك سنة 1245هـ/ 1829م(2).

ولقد استعانت السلطة العثمانية الممثلة في شخص أحمد باي بشيوخ القبائـــل من أجل إدارة شؤونها، ذلك أنّ الشيخ كان محترما وموقرا من طرف جميع أفـــراد القبيلة. ومن بين هؤلاء الشيوخ نذكر:

شيخ الحنانشة: كان يدير اثني عشر قبيلة (3). وقد أسند أحمد باي مشيخة قبيلة الحنائشة للحاج المبارك (4)، ولكنه بعد مدة قرر عزله وكان ذلك في صديف عدام 1241هـ (1826م (5)، بعدما تأكد له عصيانه وعدم قدرته على إدارة شوون هذه القيلة القوية (6).

أمّا عن الشخصية التي وليت مكان الشيخ المعزول فلم يــذكر أحمــد بــاي بخصوصها أيّة معلومات، في حين رشح "عبد الجليل التميمي" رزقي الحنانــشي (٦)، الذي كان ينتسب إلى عائلة مجهولة النمس، السبب الذي أثار حقد وغضب القبيلــة عليه، لهذا رفضوا سلطته، ذلك أنّ مثل هذه القبائل كانت ترفض أن تولي أمورهــا لفرد غريب عنها، وحتى وإن كان قرار تعيينه صادر من الباي شخصيا(8).

ولعل أمر تنصيبه هذا يعود إلى تلك العلاقة القديمة التي ربطته بأحمد باي، فلقد كان رفيقه في عمليات الصيد، كما قدّم له خدمات عدة ، من بينها القبض على

<sup>1-</sup>Séroka, Le sud Constantinois de 1830 à 1850, R. A. 1912, P : 378.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>-Mouloud Gaid, Chromique des Beys de Constantine, P: 137.

Thid, P: 137.

<sup>&</sup>quot; الماج مهارك: وهو الماج مبارك بن أحمد بن على، من بين أهم الشخصيات البارزة في قبيلة المناتشة، ومن Pierre Castel, Tebessa histoire et Description : ينظر d'un territoire Algérien, Henry Paulin et C éditeurs, Tome : 2, P : 73.

<sup>&</sup>quot;الرسلة رقم: (15) في الترتيب العام للمجموعة. "ألحل ذلك يعود إلى صيف سنة 1241هـ/1826م، عندما كان أحمد باي ناز لا برفقة محلته في منطقة سوق أهراس عندها قصده رزقي المعنائشي وأفراد قبيلته، فاستغل أحمد باي الفرصة وبعث للحاج المبارك لكله نغيب نون عذر واضح، فاعتبر أحمد باي غيابه هذا عصياتا وخروجا عن طاعته. ينظر: الرسالة: (15). في الترتيب العار المجموعة.

أرزقي الطاقشي: هو رزقي بن منصور، تولى الأمور الإدارية لقبيلة الطاقشة في العهود السابقة. ينظر: Pierre Castel, Op. Cit P: 73.

<sup>8-</sup>Abdel Jelil Temimi, Beylic de Constantine et Hadj Ahmed Bey, P: 140.

زين بن يونس<sup>(1)</sup> الذي اعتبره أحمد باي من بين العصاة والمتمردين على الــسلطة الحاكمة (<sup>2)</sup>.

في حين ذكر ناصر الدين سعيدوني أنّ الذي ولي مشيخة قبيلة الحنانشة هـو المدعو الحسناوي<sup>(3)</sup>، ولكنّ بعد فترة عزله أحمد باي وولى مكانه المـدعو رزقـي الحنانشي<sup>(4)</sup>، وقد تكلم عنه في مذكراته فقال بأنّ الحسناوي كان شيخا علـى قبيلـة الحنائشة التي كان مقيما عندها، و لأنه حاك ضده المؤامرات، حكم علـيه بالإعـدام واستبدله برزقي الذي أبدى له الكثير من الإخلاص. ولكن بعنما فكر مليا في عاقبة هذا القرار وإرضاء لأسرة الحسناوي عينه كانبا لدى الشيخ، لكنّه تتازل عن منصبه ولجا إلى تونس<sup>(5)</sup>.

أمًا "أرنست مارسي" "Ernest Mercier" فرشح "علي" الذي كان شيخا على فرع من قبيلة الحرار بن ناصر (6). وقد كان هذا الشخص من بين المتمردين على ملطة أحمد باي، لهذا أمر بالقبض عليه. ولكن بعد تسليمه، نظر في قضيته ودرسها من كل الجوانب فبدلا من معاقبته، أصدر قرارا بتنصيبه شيخا على قبيلة الحنائشة؛ إلا أنّ هذه الأخيرة رفضت سلطته وثارت عليه وكان ذلك سنة 1242هـ/1827م (7).

وعلى كل فإن هناك إجماع بين ناصر الدين سعيدوني وعبد الجليل التميمسي على أنّ المدعو رزقي كان شيخا على قبيلة الحنانشة. وأمام غياب النص التاريخي الأحمد باي فيكون هذا الترجيح نسبى ولكنّه مقبول للأسباب التالية:

أرّين بن بونس: كان شيخا على قبيلة النمامشة، وكتب له أن يعيش إلى ما بعد احتلال الفرنسسيين الجزائسر، وثناء نزول أحمد باي بديار هذه القبيلة التوحيد الصغوف وتكوين قوة، عمل بن يونس هذا وأعوانسه مسن أو لاد سبدي يحي و الزرالمة رعايا باي تونس التمليم أحمد باي، ولكن هذا الأخير تغطن المكيدة ولم تنطل عليه حيلة بن يونس الذي تظاهر بائه على علم بخطة العدو والله كان يسايرهم والا يأخذ بتوجيهاتهم، فسارع أحمد باي إلى قتله مع لتأمر الدين سعيدوني، الجزائر منطاقات واقاق، ص: 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ernest Mercier, Histoire de Constantine, P : 376. : الصناوي: هو الصناوي بن بلقاسم، أصله من قبيلة الحالثانية، وحفيد الشيخ مبارك بن أحمد بن على، بنظر: Pierre Castel, Tebessa histoire et description d'un territoire Algérien, P : 73.

أتلصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص: 51.

<sup>&</sup>lt;sup>و</sup> أحد باي، مذكرات أحمد باي، ص: 85. \* **قبيلة أولا، بن تاصر:** تفرعت هذه القبيلة إلى فروع من بينها: بني مناصر الشراقة، وبني مناصد الجيابليسة الموجودة في منطقة والذي ريغ. ينظر:

L. Rinn, Le royaume d'Alger sous le dernier Day, R. A. N: 41, 1897, P: 150.

Ternest Mercier, Op. Cit, P: 376.

كنية الحنانشي التي ألحقت باسمه دلالة على أنه كان على اتصال مباشر
 مع هذه القبيلة.

- \*-مكافأة له للخدمات المتعددة التي قدمها لسلطة الباي.
- أمّا فيما يخص أسباب استبعاد الرواية الثانية فذلك يعود إلى أنّه ليس من طبيعة أحمد باي أن يرحم كلّ من تمرد على سلطته وبدلا من معاقبته يكافئه بان يوليه شيخا على قبيلة تعد من أكبر وأقوى القبائل في بايلك(1).

شيخ العرب بالزاب "منطقة بسكرة": انقسمت هذه المنطقة إلى ثلاث منساطق متباينة وهي: الزاب الظهري، والقبلي، والشرقي، وكانت كلها خاضعة للشيخ بسن عانة الذي عينه أحمد باي (2) من أجل تسيير شؤون إحدى عشر قبيلة (3) وهم مسن البدو والرحل، ومن بين أهمها: قبيلة النمامشة الغرابة، والعرب الرحل الشراقة (4)، والغرابة، وأو لاد جلال (5)، وسيدي خالد (6)، وأو لاد زكري وكل صحاري، هذه الأخيرة وصفت بالتمرد، فكثيرا ما كان يقوم أحمد باي برفقة قواته بشن حملات عسكرية قصد تأديبها (7).

شيخ بازمة (8): كانت تحت إدارته، ثلاث عشرة قبيلة. وكان هذا الشيخ أكثر أهمية من شيخ الأوراس، نظرا للمداخل التي كان يتحصل عليها، أيضا للقوة العسكرية التي كان يشرف عليها بحيث كانت تقدر بـــ 300 فارس، في حين لــم

آلِنَ من العادة و العرف المتداول عليهما في تلك الحقية التاريخية أنّه لا يسلم مثل هذا المنصب إلا لمن اختساره أعيان القبيلة، ويقع إثباته في مهامه نزو لا عند رغبتهم، كما النها كانت في معظم الأحيان عملية وراثية ولم يكن لتأثير بائيات قسنطينة دورا مهما في ذلك. فمن النتائج المنزئية على مثل هذا القرار طرده أو قتله. ينظر: شارل روبير أجيرو، تاريخ الجزائر المعاصر، مع مقدمة من المؤلف خاصمة بالطبعــة العربيــة عيــسى عــصلور، منشورات عويدات، بيروت- باريس، ط:1، 1982، ص: 13.

أصالح فركوس، الحاج أحمد باي قسلطينة، ص: 26.

Mouloud Gaid, Chronique des Beys de Constantine, P: 136.

أعرب الشراقة: تقرعوا إلى عدة قروع من بينها: أهل بن علي وشرقة وقمرة ولولاد أهل النور وجزءا من أولاد سحنون بالحضنة. ينظر: المرجع السابق، ص: 54.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> أ**ولاد جلال:** كان تواجدهم في الواحات بالجنوب الجزائري، وإليهم نتمت واحات أو لاد جلال. ينظـــر: أحـــــد توفيق المثني، كتاب الجزائر، ص: 195.

أصلح فركوس، المرجع السابق، ص: 26.

أينظر كلُّ من الرسالة رقم: (16-19) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;منطقة بلزمة: تشكلت من منطقة بلزمة الأوراس الغربي وهي تحدها من الغرب بانتة، ومن الشرق منطقة العضنة، أمّا شمالا الزيبان، ومن الناحية الجنوبية الهضاب العليا القسنطينية. وتتكون من كتلة جبلية منيعة من الصعب الاستيلاء عليها أو التحكم فيها عسكري. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية ، ص: 135.

تتجاوز القوة العسكرية التي كانت تحت إدارة شيخ الأوراس (150 فارس (1).

شيخ زواغة: كان تحت إشرافه أربع قبائل (2). لم يـذعن أفرادهـ اللـسلطة الحاكمة سوى على عهد أحمد باي ، وظلت منذ ذلـك الوقـت تـستجيب لمطالـب المخزن (3). وهذا ما يجعلنا نستنتج أنّ مهمة هذا الشيخ كانت صعبة. وقد وكل أحمد باي عز الدين بالإشراف على إدارتها (4).

شيخ قصر الطير، هذا الأخير كان موجودا على بعد ثماني فراسخ (5) جنوب مدينة سطيف على مقربة من البحيرة المعروفة بسبخة قصر الطير (6). وكان شيخها يتحكم في قبيلة ريغة المتفرعة إلى فرعين: ريغة الظهرة التي كانت تتكون من أربعة عشر حيا، وريغة القبلة وتتكون من ستة عشر حيا (7).

شيخ أو لاد مقران<sup>(8)</sup> بمدجانة: كان مسؤو لا على إدارة شؤون ثلاثة عــشر قبيلة<sup>(9)</sup>. وكانت هذه الشخصية من بين الشخصيات المهمة، لسبين، أحــدهما لقــوة ونفوذ هذه الأسرة. أمّا الثاني فيعود لأهميــة المنطقة الاقتصادية والاجتماعية. وكان أحمد باي يمد هذا الشيخ بــ 15 خيمة، ذلك أنّ قبيلتي بني العباس<sup>(10)</sup> وعباد كانتــا تمتعان عن دفع المطالب المخزنية، لــذا فإنّ استخلاص هــذه الأخــيرة بمشيخــة

اتناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، ص: 135.

Mouloud Gaid, Chronique des Beys de Constantine, P: 136.

أصلح قركوس، الحاج أحمد باي قسنطينة، ص: 51.

Temimi, Le Beylic de Constantine, P: 137.
القرصخ: وحدة قياس للطول، وهو عند العرب ثلاث أميال أو ست. قيل هو فارسي معرب، وقيل مأخوذ من القرصخ الإنجليزي ثلاث أميال برية وهو ما يعادل أيضا 15، 150 قما. ينظر: العوسوعة العربية العالمية، ج:17، ص: 301.

<sup>&</sup>quot;قاصر الدين سعيدوني، در اسات و أبحاث في تاريخ الجز الر، ص: 160.

أصالح فركوس، المرجع السابق، ص: 51.

أمقران: تعنى باللغة البربرية القائد الكبير، ينظر:

W. Ragot, Le Sahara de Constantine, R. C. 1873-1874, P: 228.
ولقد نفر عث هذه قبيلة إلى فر عين، منها فرع عبد السلام الذي كان وفيا اسلطة العثمانيين وكان زعمهم الحاج
Mouloud Gaid, Op. Cit, P: 94.

<sup>&</sup>quot;الهنيلة بنى العباس: هؤلاء صدار عوا بشدة الأخوين عروج وخير الدين وتحصنوا في الحصن العالي المحمي الأثراف العشقين والقوى المحلية يتونس والجزائر، وضعية الدراسات حول الولايات العربية في العهد العثماني خلال الثلاثين سنة الماضية، إعداد وتقديم: عبد الجليل التميمي، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، فترسي-رغوان، أكتوبر/تشرين الأول 1996، ص: 221.

المقراني لم يكن بالأمر الهين، سواء في العهد العثماني أو الفرنسي. وقد نصب أحمد باي المدعو أحمد بن بوزيد المقراني (١) شيخا عليها (2).

شيخ فرجيوة: تمثلت مهمته في إدارة شؤون ست قبائل  $^{(3)}$ . وقد أسند أحمد باي هذه المهمة إلى مقورة بن عاشور  $^{(4)}$ ، وكان ذلك سنة 1243هـ  $^{(5)}$ 1827م، لكنه بعد مدة قرر عزله  $^{(5)}$ .

ولعل أسباب عزله (6) تعود إلى ثلاث أمور، وهي التي أظهرها أحمد باي في رسالته، ممّا يعطينا فكرة عن أسباب العزل التي كان يصدرها البايات بصفة عامة، وأحمد باي على وجه الخصوص في شأن عمال الإدارة العثمانية، وقد تمثلت فيما بلي:

\*-عدم دفعه لحق اللزمة(٢) والتي كانت تدفعها قبائل الرعية(8).

عدم تسدیده حق القندورة، هذه الأخیرة كـان الزامـا علــ كـل شــیخ تسدیدها (9).

عدم استجابة مقورة لطلب أحمد باي، والمتمثل في إمداده بفرسان من أجل

الشبخ أحمد بن بوزيد المقرائي: من بين الشخصيات البارزة والمهمة في عائلة المقرائي، وقد خاص صراعا مزيرا وشاقا مع أيناء عمومته من أجل إدارة المنطقة التي كانت ثمند مساحتها ما بين قيادة فرجبوة بالشرق، وقيادة شيخ العرب بالجنوب، ينظر: صالح فركوس، الحاج أحمد باي قسنطينة، ص: 55.

<sup>2</sup> لمرجع تضه، ص: 55.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>-Mouloud Gaid, Chronique des Beys de Constantine, P: 138.

<sup>&</sup>quot;مقورة بن عاشور: كان شيخا على قبيلة فرجيوة. انضم إلى فريق إبر اهيم كريتلي مع كل المعارضين للباي أحمد وذلك بعد سقوط عنابة. وتعود أصل هذه العداوة القديمة بينه وبين أحمد باي إلى ما حدث بين أحمد القلي جد أحمد باي وأحد أجداد مقورة بن عاشور، هذا الأخير سبب لأحمد القلي هزيمة نكراء، ومند ذلك الوقدت تكونت بين الأجيال عداوة كبيرة توارئتها على من التاريخ، وبالرغم من ذلك العداوة إلا أنه أمد أحمد باي بكافة المساعدات وتطوع أن يكون فارسا تحت إسرته من أجل انقاد الجزائر، ينظر:

Charles Férand, Histoire des villes de la province de Constantine, R. C. 1871-1872, P: 308. وكلّ هذه الأقوال تتناقض مع ما جاء في رسالة أحمد باي التي وجهها إلى حسين باشا و التي يعامه من خلالها لله تم القضاء على مقورة بن عاشور في 19 محرم من سنة 1243هـ/12 أوت 1827م. ينظر: الرسالة رقم: (20) في الترتيب العام المجموعة، وما يؤخذ به هو ما جاء على لسان أحمد باي.

الرسالة رقم: (20) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;تكر أرتست مارسي أنّ أمر عزله هذا لم يؤثر على نفوذه وسلطته على بعض مناطق البايلك. ينظر: Ernest Mercier, Histoire de Constantine, P: 375.

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم: (20) في الترتيب العام للمجموعة. " النصر الدين سعينوني، النظام المالي، ص: 97.

الرسالة السابقة.

القيام بحملته الشتوية (١)؛ بحيث كان واجبا على كلّ شيوخ القبائل أن يلبوا هذا النداء، بناء على اتفاق يبرم بينهم وبين السلطات مقابل بعض الإعفاءات المخزنية (2).

ولقد نصب أحمد باي مكان الشيخ المعزول ابن عمه ولكن دون التعريف به أو حتى ذكر اسمه (3)، وما عثر عليه في بعض المراجع هو أن هذا الشخص هو بن دراجي بورنان (4) الذي كان شيخا على منطقة فرجيوة. ولقد تأكد حقيقة أنه كان ابن عم مقورة بن عاشور من جهة، وخال لبوعكاز من جهة أخرى لكن الرعية تمردت وثارت عليه رافضة بذلك سلطته (5).

شيخ دير أو لاد يحي بن طالب (<sup>6)</sup>: كان تو اجدهم في جهات متفرقة من منطقة تبسة، ولقد عرفت هذه الأخيرة عدة اضطربات على فترات مختلفة من تاريخها العثماني، إلا أنّ هذه الفتن خقت حدّتها على عهد أحمد باي (<sup>7)</sup>.

شيخ قبيلة العلمة مصالح (8): تم تنظيمها في شكل قبيلة مخزن، يديرها مباشرة شيخ يختاره أفراد القبيلة الذي كان تحت أو امر باش كاتب الباي، وقد ساعدت تلك القبيلة كثير ا سلطة الباي في إقرار الأمن ببلاد القبائل الصغرى (9).

شيخ منطقة وادي الصفصاف: كان يشرف على إدارتها الأتراك بشكل

الرسالة رقع: (20) في الترتيب العام المجموعة.

Charles Féraud Ferdiioua et zouar à. Note historique sur la province de Constantine, R. A. 1878, P : 20.

الرسالة السابقة.

أَبِنَ دراهِي بورنان: أوقعه الشيخ بوعكار في فخ نصبه له بالتخطيط مع أحمد باي أثناء قيامهما بجولة قوق المصان بحيث أرماء أرضا ومن تم قام بطعته طعنة قاتلة. ينظر:

Mouloud Gaid, Chronique des Beys de Constantine, P: 93. Voir aussi: Charles Féraud, R. A. 1878, P: 83.

وعندما شاع خير مقل بورنان بين أفراد قبيلته، اتحنت هذه الأخيرة مع قبيلة بن قندوز الذي نقذ في زعيمها حكم الإعدام بأمر من الباي شخصيا وأعلنت عصياتها وتمردها على سلطته، لهذا الغرض قام أحسد باي بتأديبهم، وذلك بشن حملة عسكرية عليهم، ولكن قوات الباي تراجعت أمام شجاعة فرسانهم، ينظر:

Mercier, Histoire de Constantine, P : 375.

5-Bouaziz Ben Gana - Chiekh El Arab, Etude Historique sur la famille Ben Gana, P : 35.

<sup>&</sup>quot; أو الله يحي بن طالب: مند سنة 1242هـ/1827م، اعترات هذه القبيلة الساحة، ملتحلة إلى جبال الأوراس، أو الله عن ما كان يحدث من حركات تمرد وعصيان. ينظر:

Pierre Castel, Tebessa histoire et description d'un territoire Algérien, P : 7.

7-Ibid, P : 74.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> قبيلة العلمة مصالح: تو اجدت هذه القبيلة في منطقة سطيف، ولقد اتحدت مع بعض القبائل الرافضة لحكم أحمد
ياي يز علمة ابن قدوز من أجل الإحاطة بحكمه. ينظر: صالح فركوس، الحاج أحمد ياي قسنطينة، ص: 63،

<sup>9</sup> المرجع نفسه، ص: 30.

مستمر، وعلى عهد أحمد باي أصبح أغا الباي يتولى شؤونها. ويوجد تحت أوامره شيخان يتقاسمان إدارة القبائل بالمنطقة، واحد منهما يتولى إدارة العرب القبالة، فيما يدير الثاني شؤون العرب الظهارة (١).

وبهذا فالمجموع العام للعاملين تحت سلطة أحمد باي يكون ستة وثلاثون عاملا ما بين شيخ وقائد. يتوزعون على الشكل التالي: إحدى عشرة شيخ وعشرين قائدا، هؤلاء نصبوا من أجل مباشرة أعمالهم والوقوف على مصالح الدولة والرعية. هذا طبعا باستثناء القبائل التي كان لها اتصال مباشر بإدارة البايلك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المادة التاريخية التي جمعت حول هذا الموضوع والعدد الذي طرح لا يمكن أن يكون النهائي، بل يبقى نسبي ما دامت هناك وثائق كثيرة قد يكشف عنها لغبار والتي يمكن من خلالها كشف أمور ومعطيات جديدة.

وما يلاحظ على المادة التاريخية الواردة في رسائل أحمد باي أنها لم تكسن كافية لسد هذا العنصر المهم من جهاز الحكم على مستوى المنطقة خاصة تلك التي خصت الإدارة على مستوى المدينة، ذلك أنّ معظم ما ورد حول هذا الموضوع كان عبارة عن تقارير مختصرة كان يعلم بها الباشا حسين بين الحين والأخر،

وعموما ما يمكن الخروج به من خلال هذا العرض الموجز لأسس العمل الإداري على مستوى بايلك الشرق عشية الاحتلال الفرنسي، أنّ أحمد باي سار على خطى من سبقوه من البايات، فلم يغير من أسس هذا الجهاز، ولكنه حاول أن يجعل منه خاضعا للسلطة العثمانية، يتماشي وفق معطيات فرضتها القوة الحاكمة؛ كما حاول فرض سلطة الحكم على الجميع بعدما كان شبه غانب أثناء حكم الباي السابق حمد منماني ...

وما الجديد في هذه المجموعة من الرسائل في الجانب الإداري، هي تلك المعلومات التي خصت بعض أسباب العزل، وعلاقة الباي بعماله وصرامته في اتخاذ القرارت ومواجهة مشاكل وأعباء الإدارة على مستوى المدينة والأوطان.

أصلح قركوس، الحاج أحمد باي قسطينة ، ص: 30.

كما أظهرت تلك التبعية المطلقة والولاء لولي الأمر حسين باشا، إذ كان يعلمه بكل تفاصيل العزل والتولية التي كانت تتم على مستوى إدارته، وهذه صورة الخرى رسمتها قبا هذه الرسائل على نوعية العلاقة التي كانت تجمع بين الحاكم الأعلى ونوابه في الحكم على مستوى البيالك، وهذا ينفي تماما ما ذهب إليه بعض الكتاب الفرنسيين من أنه لم تكن هناك أية تبعية أو ولاء من قبل أحمد باي اتجاه حسين باشا(۱).

وما هو مهم في المعلومات التي قدمتها البعض من هذه الرسائل، أنها أكدت المعلومات التاريخية الواردة في بعض المصادر والمراجع، وأحيانا أخرى نفت أمورا تداولتها هذه المراجع، كما أضافت معلومات جديدة أفادت نوعا ما الدراسات التاريخية التي اهتمت بالتاريخ العثماني في الجزائر خاصة أواخر عهوده.

### (2/1)-المبحث الثاني: القضاء على عهد أحمد باي

تميز الجهاز القضائي في الجزائر أثناء العهد العثماني بخصائص ميزته عن الأجهزة القضائية التي كانت متواجدة في الدول الأوروبية. ذلك أن السلطة العثمانية عند وضعها لهذا الجهاز راعت خصوصيات المجتمع الجزائري من حيث تعدد المذاهب الإسلامية، والبنية الاجتماعية، وهذا ما سيلاحظه كل دارس للقضاء الجزائري على ذلك العهد، فلقد اهتم العثمانيون بالقضاء (2) مند عهد السلطان محمد الفاتح (855-886هـ/1451-1481م)(3)، وكان استنادهم في إصدار أحكامهم والبت في القضايا التي كانت تواجههم على الكتاب والسنة (4).

<sup>-</sup>Mercel Emerit, L'Algérie à l'époque d'Abdel Kader, P:241.

<sup>&</sup>quot;القضاء اصطلاحا: هو منصب الفصل في الخصومات والإلزام بالأحكام الشرعية في الأصور النسي تعبنات الصاحب هذا المنصب في العهد أو العرف، ينظر: منير العجالاتي، عبقرية الإسلام في أصول الحكم، مطبعة دار الفائس، بيروت لبنان، طن3، 1985، ص330.

<sup>&</sup>quot;المناطان محمد الفاتح: هو السلطان محمد بن السلطان مراد الرابع، جلس على كرسي الخلافة سنة سنة وخمسين وثمانمائة، وكان عمره إذ ذلك عشرين عاما، توفي سنة سبع وثمانين وثمانمائة، كان من أجل ملوك بني عثمان وثكرمهم، وسمي بالفاتح لكونه قد فتح قسطنطينية. بنظر: محمد البكري الصديقي، فنح الرحمانية في النولة العثمانية، مخطوط رقم: 1651، المكتبة الوطنية، الجزائر العاصمة، قسم المخطوطات، ظو: 8. أمحمد فريد بك، تاريخ الدولة العلية العثمانية، دار النفائس، ص: 178.

واعتبر الجهاز القضائي على مستوى بايلك الشرق صورة مصغرة للجهاز القضائي المساري العمل به في كلّ الجزائر، إذ لم يكن العمل القضائي محصورا بين أيدي المفتيين والقضاة الذين كانوا مفوضين للنظر في القضايا، وإنّما كان يشاركهم في ذلك كبار الموظفين وصغارهم، محاولين في ذلك تحقيق التوازن بين كلّ فئات المجتمع القسنطيني، ذلك أنّ تمايز المذاهب الإسلامية (المذهب المالكي لأغلبية المجتمع، فالحنفي الذي اختص بالأثراك والكراغلة، ثم المنذهب الإباضي) في المجتمع الجزائري عامة والقسنطيني على وجه الخصوص قد فرض على السلطة الحاكمة أن تسخر لكلّ محاكمه القضائية الخاصة به، يقوم على تسييرها مجموعة من الموظفين، يعمل كلّ طرف في الاختصاص الذي سخر لأجله، فكانت بذلك محمومة الأولى والأساسية تحقيق العدل وإنصاف المظلوم وحل النزاعات المختلفة.

كما أنه نتيجة لهذا التمايز في إلبنية الاجتماعية التي كان عليها المجتمع الجزائري عامة، عمدت السلطة العثمانية على تقسيم العمل القضائي في الجزائر إلى قضاء مدني (1) و آخر عسكري (2). كما خصصت لغير المسلمين الذين كانوا متواجدين في البيالك خاصة اليهود والمسيحيين منهم قضاءهم ومحاكمهم الخاصة بهم.

ومن خلال عرض بعض النماذج من المسائل القضائية التي بت فيها أحمد باي سوف يتضح كيفية ممارسة الباي للعمل القضائي (3) مع أنه تعذر معرفة الفصل النهائي في القضايا التي كانت تعرض على الباشا، ولقد كانت هناك محاولة للعشور على الردود التي كان يبعث بها حسين باشا لعامله على مستوى بايلك الشرق أحمد باي على القضايا المطروحة عليه، إلا أنه تعذر ذلك، لهذا اقتصرت هذه الجزئية إلا على دراسة القضايا التي بت فيها أحمد باي دون التطرق إلى الفصل فيها.

1-القضاء المدنى: كان يتم على مستويين. الأول على مستوى المدينة، وهو

أُ يَنظر كُلُ مِن الرسالة رقم: (6-18-24-30) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;ينظر كل من الرسالة رقم: (5-7-25) في الترتيب العام للمجموعة.

أَمَن بَينَ الرسائلُ التي تتاولتُ نماذج عن يعض المُسائلُ القضائية والتي بت فيها أحمد باي نـــذكر كـــل مـــن الرسالة رقم: (5-6-7-18-25-25-20) في الترتيب العام للمجموعة.

ا من اختصاص المفتيين (1) والقضاة ، والباي (2). وكان يتم ذلك بالتسيق مع هيئات أخرى. أمّا الثّاني فكان يتم على مستوى الأوطان وكان من صلاحيات كلّ من الشيوخ (3)، والمرابطين (4)، والقياد. وهذا لا يعني نفي وجود القاضي في الأوطان. كما كان أيضا من اختصاص الباي (5).

أ-العمل القضائي على مستوى المدن: يتكون المجلس القصائي بمدينة فسنطينة من مغت وقاضي مالكيين لعموم الناس، ومغت وقاضي حنفيين للأتراك والكراغلة وعدلين وناظر للأوقاف الإسلامية الذي كان يشغله على عهد أحمد باي المدعو العربي بن عيسى المتوفى في مدينة قسنطينة سنة 1251هـ/1836م(6)، وكل فؤلاء كانوا يؤلفون جميعا المجلس الشرعي الإسلامي برئاسة الباي(7)، يعملون بالتنسيق مع أجهزة أخرى، هذه الأخيرة قامت بتسهيل المهمة وضبط النظام والأمن.

وأول عنصر في هذا الجهاز نجد:

المفتى: كان خاضعا للسلطة الحاكمة في الجزائر (8). كما كان عصوا في الديوان (9). فلقد وفرت السلطة العثمانية على مستوى كلّ مدينة رئيسة مفتى حنفي، الذي كان يبت في المسائل القضائية التي خصت العنصر التركي والكرغلي. أمّا المفتي المالكي فكلف بالبت في القضايا التي كانت تخص عامة السكان الجزائريين.

الم يعثر على تتخل القاضي أو الحنفي في كال المسائل القضائية المطروحة في رسائل أحمد باي، ولكن كان الإد من التطرق إلى هذا العنصر لما له من أهمية في إثراء هذا المبحث.

أَيْنَظُو كُلُّ مِنَ الرَّسَالَةُ رَقَمَ : (7-24) فِي التَرْتَيْبِ الْعَامِ لَلْمَجْمُوعَةُ.

تنظر كل من الرسالة رقم: (18-19) في الترتيب العام للمجموعة.

ينظر الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;ينظر كلّ من الرسالة رقم: (5-27) في الترتيب العام للمجموعة. "لهو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر اللقافي، ج:5، ص: 398.

بو علم عدد عاريخ عيرانو - صالح بن العنزي، تاريخ ضنطينة، ص: 24.

<sup>&</sup>quot;صالح فركوس، الحاج أحمد باي قسطينة، ص: 42.

تنكر شارل أن المفقى كان موظفا خاصعا السلطة الحاكمة في الجزائر وليس له أية سلطة سياسية من أي نوع. ينظر: شارل، مذكر ات شائر قنصل أمريكا، ص: 48. وهذا ما نفاه أحمد سليماني الذي نكر بأن المفتسي كان عضوا في الديوان. ينظر: تاريخ مدينة الجزائر، ص: 39.

لهذا خصصت لكل طرف محاكمه الخاصة به (١)، فكان لكل مفت مقره بمعزل عن الأخر، أين كانا بعقدان جلسات للنظر في القضايا مرتين في الأسبوع، وكانست هذه المحاكم متساوية في الاختصاصات (2).

ومن بين الذين مارسوا وظيفة الإقتاء على عهد أحمد باي ننكر، أحمد العباسي المتوفى سنة1251هـ/1836م. تخرج من جامع الزيتونة أبن تشبع بالعلم. فكان نابغا في البلاغة، كما اشتهر بدروس التفسير، وسي الحاج مبارك الذي تولى الإفتاء على المذهب المالكي، وكذا المفتي ابن الفتح الله على المذهب الحنفي (3).

القاضي: كان القاضي (4) على اتصال مباشر بمشاكل الحياة اليومية من خصومات، وعقود زواج وطلاق، وعقود بيع وشراء ووقف وكراء. لهذا وفرت السلطة الحاكمة على مستوى كلّ مدينة رئيسة قاضي حنفي وآخر مالكي.

فالأول كان يخوض في المنازعات والمسائل التي كانت تحدث بين الأثراك والكراغلة. في حين كان القاضي المالكي يبت في المسائل التي كانت تقع بين أفراد المجتمع الجزائري.

وفي حالة وجود قضايا مختلطة، -أيّ نزاع بين جزائري وتركي - أو -جزائري وكرغلي-، فكان الحق يعود للتركي أو للكرغلي في رفع قصنيته أمام القاضي الحنفي (<sup>5)</sup>.

ومن بين الذين مارسوا وظيفة القضاء على عهد أحمد باي نــذكر، محمــد العنابي المتوفى سنة 1252هــ/1836م كذلك أبو المنصور عمار الشريف الــذي تولى القضاء خلال سنة 1240هــ/1826م. وكان من بين الشخصيات المشهورة على

أعد الرحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج: 3، ص: 512.

أشارل، مذكرات شارل، ص: 48.

أصلح فركوس، الحاج أحدد باي قسطينة، ص: 42. التحديد (10 بدع ما ما المار المار

أهكا ورد تسعيته في رسالة مجاورة للرسالة رقم: (8) لا تحمل رقما أو تاريخا.

أشارل، لمرجع السابق، ص: 48.

تمحمد العقبي: يتحدر هذا العالم من عائلة عربقة، اشتهر أفرادها وبالعلم والعمل في المجال الفضائي، ينظر: عمار هلال، العلماء الجزائريون في البلدان العربية الإسلامية فيما بين القرنبين الناسع عشر والعشرين الميلابيين (14/13)، بيوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، داط، 1995، ص: 318. ووصفه حمدان خوجة بالصلاح والعنل، ينظر: المراة، ص: 198.

مستوى مدينة قسنطينة، والإمام الخطيب بجامع رحبة الصوف، كما كان لا يشق له غار في الفقه، والأدب (١).

بالإضافة إلى القاضي المالكي والحنفي، كان هناك قاضي اياضي السذي السذي الختص بالبت في النزاعات التي كانت تحدث بين فئة الميز ابيين باعتبار هم جزء لا يتجزأ من الرعية الجزائرية.

وكان على شخص القاضي أو المفتي التمتع بشروط أجمع عليها كلّ الأنمة والعلماء تمثلت في الحرية، وسلامة العقل والبدن، والنزاهة، والأخلاق العالية (3). كما كان على كلّ واحد منهما أن يتحصل على شهادة علمية من مدارس أدرنة أو القسطنطينية أو القاهرة. فكان اختيارهم لا يتم إلا من فئة العلماء بعد اجتيازهم لامتحان (4)، تختير من خلاله معرفتهم بالعلوم الفقهية والنصوص التشريعية (5).

فكان يجب على القاضى أو المفتى أن يكون مطلعا على القوانين الإجرامية والأحكام الشرعية (<sup>6)</sup> من خلال النصوص الإسلامية (<sup>7)</sup>، زيادة على إحاطت بعلوم الدين وتضير القرآن (<sup>8)</sup>، ذلك أنّ الأحكام الصادرة في كلّ القضايا كان مصدرها من الشريعة الإسلامية، وهذا ما تأكد من خلال هذه العبارة الواردة في إحدى رسائل

Chandiegne, Libraire Portugaise, Paris, 1993, P : 96.

المد توفيق المدنى، عامان باشا داي الجزائر، ص: 71.

<sup>&</sup>quot;حارثنا لعثور على بعض الأسماء لقضاة مارسوا هذه الوظيفة على عهد أحمد باي ولكنه أم نتمكن من ذلك. أن ميمون العز الري، التحفة المرضية في الدولة البكداشية، ص:39.

له يكن نظام الاستحادات معروفا وقتها، وإلما كان الشائع هو أن يكلف الأستاذ الذي أخذ سهما واقرا من العلوم في أن يساعد الطلاب على ارتبك الدرس الجديد، وتكوين فكرة عنه قبل أن يشرحه الأستاذ وهو ما جسرت بسه العادة، أو بأن يعيد على الطلاب الدرس الذي سبق أن القاه الأستاذ، فيرفع من جهته مستوى التدريس، على أنسه حن يعتم الارس يعتمه الأستاذ إجازة خاصة لتدريس علم معين أو عدد من العلوم. أو إجازة عامة لتدريس كافة العلوم. ينظر: العيد مسعود، حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني، سيرتا، معهد العلموم الاحتماعي، جامعة قلطوة، عطبعة البعث، قسلطينة، س2، ع: 2، رجب 1400هـ إماي 1980م، ص: 67.

<sup>&</sup>quot;بن ميمون الجزائري، المصدر السابق، ص:37. كان القاضي الثاء العهد العثماني بصورة عامة يمثل الرجل المثلف أكثر مما يمثله رجل الحكم، فكان يشترط في القاضي أو المفتى أن يكون مطلعا على الفقه وعلوم الفرآن، إذ لا يتبغي لقاض لا يعرف الشرع تولى منصب الفضاء. ينظر: خابل الساحلي، سجلات المحاكم الشرعية كمصدر فريد التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، المجلة التاريخية المغربية، تؤنس، جافي 1974، ع:2، ص: 27.

ألمت بحري، الحياة الإجتماعية بالجزائر في عهد الدابات 1671-1830، رسالة النيل شهادة ماجيستر، كلية العلوم الإستانية والحضارة الإسلامية، وهران، المنتة الجامعية: 1422-1423هـ/2001-2001 م، ص: 150. ألد كان القضاة شيوخا مطلعين على القرآن الكريم ويتنتعون بسمعة طبية، وفي جميع القضايا كانوا بنطقون بلحكامهم شفييا، ينظر: Joao Mascarenhas, Esclave à Alger, Récit de captivité de Joao Mascarenhas (1621/1626), Traduit de Portugais et présenté par : Paul Tyssier, Edition

أحمد باي والتي صرح فيها: " ... وشاورناك أعزك الله فإن ظهر لكم أيدك الله أن يجري أمره على حكم الله والشريعة المحمدية فذلك المراد... "(1). وهذا ما يؤكد صحة الملعومات الواردة في البعض من المصادر والمراجع التي تناولت القصاء على العهد العثماني.

وبناء على كلّ ما ذكر فإنه كان لا يتم اختيار البايات للقضاة أو المفتيدن إلا باستشارة أهل العلم، بحيث لا يستلمون مهامهم إلا بعد إثبات كفاءاتهم (2)، عندها كانت تمنح لهم السلطات الحاكمة وثائق تثبت تعيينهم (3) وتوصي فيها باحترامهم، فيكتسبون بذلك سلطة روحية وفعلية تخضع لهما العامة والخاصة.

وهذه الوثيقة نموذجا عن تلك الوثائق التي كانت تسلم إلى القضاة بعد تعيينهم، والتي جاء نصها كما يلي:

الحمد شه وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم ونص الطابع المتوكل على المعبود عبده مصطفى بن محمود سنة (1239) أمرنا هذا أسمى الله ذكره وأعلى شأنه وقدره بيد ما سكه المكرم الأجل الزكسي، الأقضل، العالم، الأكمل ابننا السيد الهواري على أننا أنعمنا عليه ووليناه قاضيا مرضيا وثقة محظيا على خدامنا جماعة بني مايدة. فيحكم بمشهور من مذهب الإمام مالك، ويملك في ذلك أحسن الطرق والمسالك ويتقي أمة تعالى في سره وعلانيته، واليعلم أنه مضطلع عليه وسايله يوم بعثه عن كل ما حكم به وأمضاه وصوغه وارتضاه وأوجب العمل بمقتضاه. وأجرينا في جميع أموره وأحواله عليه أن يعمل القضاة المتقدمين أمثاله مع الحرمة الكاملة والشاملة. فحسب الواقف عليه أن يعمل بما فيه ولا يخالف و لا يتعدى عليه ومن تعدى الحد فقد استوجب الحد، والله الموفق

ألرسالة رقم: (24) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>2-</sup>Louis de Boudicourt, La guerre et le gouvernement de l'Algérie, Sagnier et Bray édition, Paris, 1853, P : 283.

أكان يتم تعيين القاضي أمام محضر من العلماء والفقهاء والذين يكونون المجلس الشرعي، والعرض من ذلك أن تتخذ تولية الفاضي صدفة شرعية. فكان يقوم أحد أعضاء المجلس وغالبا ما يكون رئيسا له بإعالان توليسة الفاضي منصبه. ثم تملى عليه قوانين المجلس الشرعي الذي يجب على كل قاض الوقوف عليها والالتزام بها.
ينظر: وثيقة تعيين قاضي، غير مرقمة، مكتبة السيد محمد القاضي، غليزان.

<sup>\* 2391</sup>هـ مو اللَّمَةُ لَمَنَّةً 1825م.

للصواب وإليه المرجع والمآب لا رب غيره ولا معبود سواه والأمر كله لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحليم الكريم. وكتب عن ادن ابن المعظم الصود مصطفى خوجة الخير وفقه الله بمنه أمين (1). "بتاريخ أو اخر 25 رمضان المبارك 1245()".

ومن خلال نص هذه الوثيقة تتبين أمور عدة من بينها:

توضيح المهام المنوط بها والتأكيد على العمل بالمددهب المالكي فقها
 وفتوى.

الصبغة الدينية التي طغت على نص الوثيقة، بحيث حملت الكثير من العبارات التي دلت على التمسك بدين الله وحدوده.

\*-أنّ هذا الأمر كان عرفا متداولا بين الحكام بدليل هذه العبارة: على عادة القضاء الجزائري القضاء الجزائري المتقدمين أمثاله". وهذا إن دلّ على أمر فإنّه يدلّ على أنّ القضاء الجزائري سار على وثيرة لم يخالفها أحد من الحكام.

السلطة الروحية والفعلية التي كانت تمنح للقاضي بعبارة: على الحرمـــة
 الكاملة والشاملة".

وإذا وضعت مقارنة بين نص هذه الوثيقة مع نص وثيقة أخرى من النوع نفسه ولكن الإطار الزماني مختلف، فسوف يتأكد من خلال هذه المقارنة أن الصبغة التي كتبت بهما لم تتغير حتى بعد سقوط مدينة الجزائر، وهذا نصها:

"الحمد لله تعالى أمرنا بهذا السعيد المبارك بحول الله تعالى

وقوفه الحميد بيد الفقيه الأجل ابننا السيد على الزغواني على أنا أنعمنا عليه ووليناه قاضيا بنجع الحراكنة أو لاد عيمنى وأوصيناه بأن يحكم بمشهور إمام مالك بن أنس الذي به الفتوى وأوصيناه بتقوى الله العظيم وطاعته في السسر والعلانية ومراقبة من لا تخفاه خافية وأمرنا بطاعته مع إيقاء عليه بالحرمة والاحترام والمبرة

أَمْلُفَ الْوِثَائِقُ الْعَمْاتِيةِ، المجموعة رقم: 3205، وثيقة قضائية، المكتبة الوطنية بالحامة، الجزائر العاصمة. \* 1245 هـ موافقة لمنة 1830م.

والإكرام بحسب الواقف على أمرنا هذا أن يعمل بمقتضاه و لا يخالفه و لا يتعداه ومن خالف الحد استوجب العقوبة والحد، والسلام من السيد الحاج أحمد باشا أيده الله تعالى ونصره أمين (1).

"أو اسط جمادي الأولى 1250<sup>(\*)</sup>".

وبهذا يتضح أنّ الصيغة التي كتبت بها هذه الوثيقة لا تختلف مطلق عن سابقتها، وما يلاحظ أيضا التكرار الحرفي لبعض العبارات نذكر منها:

وليناه قاضيا". وهذه العبارة تؤكد على أن أمر تولية القاضي كان يقوم
 به الباي شخصيا.

 "يحكم بمشهور إمام مالك". من خلالها يتأكد أن الأحكام الصادرة كانت مستنبطة من المذهب المالكي المتبنى من طرف معظم الجزائريين.

\*- "مع إبقاء عليه بالحرمة". أيضا: "ولا يخالفه ولا يتعداه". وما ورد في ماتين العبارتين لا دليل على حرص السلطات العثمانية والممثلة في شخص الباي في ضمان الوقار والتقدير والطاعة لشخص القاضي.

\*-"ومن خالف الحد استوجب العقوبة والحد". وهذا يؤكد على أنّ العقاب الصارم يكون مصير كلّ من حاول خرق هذه الحدود التي وضعتها السلطات حفاظا على "حرمة" القاضي.

ومن خلال هذه المقارنة المختصرة لمحتوى الوثيقتين فابَّه يستنتج أنَّ الأمور القضائية لم تتغير في بايلك الشرق حتى بعد سقوط مدينة الجزائر مركز الحكم،

العمل القضائي من اختصاص الباي: ذلك أنّ الباي (2) كان وكيل الباشا في تسيير شؤون الرعية حتى القضائية منها، فقد ذكر الزياني أنّه كان للباي "الحق المطلق في الرعية بالقتل للعرب والضرب والسجن والعقوبة بكلّ وجه الخطية دون

أوثيقة يولي من خلالها الحاج أحمد باي المدعو على الزغواني منصب القضاء على مذهب الإمام مالك. وقد اختنا بلص الوثيقة المخطوطة الأنّ النص الذي جاء به صالح فركوس مختصر بحيث تفادى نكر بعض العبارات التي رأيناها هامة في عملية المقارنة. ينظر: صالح فركوس، الحاج أحمد باي قسطينة، ص: 110.

 <sup>1250</sup> هـ مو قفة لمنة 1835م.
 أونظر كل من الرسالة رقم: (5-6-7-18-24-25-30) في الترتيب العام للمجموعة.

تعرض أحد له في ذلك (1). وقد أشارت بعض المصادر إلى ممارسة البعض من البابات للعمل القضائي ولكنها لم تفصل في الموضوع. ومن هؤلاء البابات نذكر البابي محمد الكبير (2) الذي لم يكن يتسامح أبدا مع كلّ مــن كان يحاول إثارة الفنتة وزرع روح العصيان بين أوساط الرعية، أو أن يمس بمقدسات المجتمع (3). أيضا البابي محمد بن عثمان الكبير 1193-1212هـ/1779-1779م (4) الذي عرف طيلة فترة حكمه بقوة قضائه وشدة حكمه، وكان اعتباره الوحيد في كلّ هذا أنّ إقامة العدل هو أساس الملك.

ومن بين المسائل القضائية التي بت فيها أحمد باي شخصيا والتي ورد ذكر تفاصيلها في إحدى رسائله (5)، تلك التي وقعت بتاريخ جمادى الأولى من عام 1243هـ/1827م؛ إذ قام رجل مالكي المذهب (6) من القاطنين في مدينة قسنطينة بقتل زوجته. وصفها أحمد باي بأنها سيدة محترمة، ومتدينة وذات أخلاق عالية، وذلك بشهادة كل جيرانها (7).

وخلاصة تفاصيل هذه القضية، أنه في وقت الزوال من تاريخه دخل الجاني منزله فوجد زوجته في صحن الدار مع جاراتها في جلسة نسائية، فنادى عليها،

أالزياتي، أتيس الحبران وجليس السهران، ص: 190.

<sup>&</sup>quot;تمحمد الكبير: هو محمد بن عثمان الكردي. كان خليفة على مليانة، ثم ارتقى فأصبح بايا على تيطري. حرص هذا الياي على الثقافة والمثقفون، لذلك بنى المدارس الطلبة ووقر لهم المؤن وهيًا لهم كافة الوسائل. ينظر: أحمد بن هطال التلمسائلي، رحلة محمد الكبير "باي الغرب الجزائري" إلى الجنوب السصحراوي الجزائسري، تحقيسق وتقديم: محمد بن عبد الكريم، الناشر عالم الكتب، دط، ص: 15-24.

أَ لِنَ سَحَوَنَ الرَّالَّذِي. النَّغُر الجماني في ايتسام النُّغر الوهراني، تحقيق: المهدي البوعبدلي، مطبعة البعث، مشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، قسلطينة، د ط، 1973، ص: 402.

<sup>&</sup>quot;مُحَدُّ بِنْ عُمَّانِ: هُو عصمان بن الحاج اير اهيم أبو عثمان باي منطقة الغرب وتأمسان. تحدث عنه بن عودة المترفي فقال: تخيضه الله لفتح و هر ان تولمي أو لا بتأمسان لما كانت القاعدة بها، وقام عليسه يسونس المرائسي، وتولمي ثانيا على جميع المنطقة الغربية فرقمي لمنصب الباي بالعز و التفضيل!. ينظر: بن عودة المزاري، طلسوع عد المتواري، طلسوع عشر، ج: ا، تحقيق ودراسسة: يوعزيز، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: ا، 1990، ص ص: 282-284.

الرسالة وقع: (24) في الترتيب العام للمجموعة.

أمن خلال ذكر مذهب القاتل يمكن التعرف على النمائه الطبقي، وبالتالي فكان الأجدر أن تعرض تضبيته على الفاضي المالكي، إلا أنّ أحمد باي فضل ينفسه البت فيها. أيضا من خلال معرفة النمائه المذهبي يمكن معرفة انوعية التي يستحقها ولكن بالرغم من كلّ هذه المعطيات فإنّ الباي لم يستطع أن يتخذ أيسة عقويسة دون الرجوع إلى الباشا.

أ الرسالة رقم: (24) في الترتيب العام للمجموعة.

عدها أسرعت إليه لتلبية ندائه؛ بعدها بقليل خرج الرجل مسرعا من البيت، فذهبت إليها جاراتها لتتفقدنها فوجدنها مقتولة. عندها قصد "أولياء الزوجة" أحمد باي بطالبونه بالقصاص (1). ومن خلال هذه العبارة تتأكد فكرة القصاص التي كان يطالب بها أهل الضحية، وهذا ما يؤكد أيضا صحة ما جاء به "شارل جوليان" " Charles " الما للصحية، وهذا ما يؤكد أيضا صحة ما جاء به "شارل جوليان" " Julien أحمد باي لطلبهم وأصدر أمرا بالقبض على الجاني (3).

ومن خلال عملية البحث تم العثور عليه مختبنا في مقر "سكن النوبة" (4) بالقصبة بعدما طلب منهم "الأمان". عندها بعث أحمد باي إلى النيوان وأعلمهم بأن "هذا الرجل قتل نفسا عمدا وأن التجاوز عن مثل هذا يغري أضرابه من أهل المسارة والفساد ويتجرأ غيره ويستسهل الأمر من لا يخشى العواقب والصواب أن تبعثوا لنا هذا الجاني نسئله ونبحثه عن السبب الذي قتل به زوجته أم أو لاده التي هي معه مدة طويلة لم يظهر منها ريبة ... "(5). فمن خلال هذه الفقرة يستنتج أمور عدة أهمها: أن مقر النوية "الثكنة العسكرية" كانت ملجاً لبعض الجناة، الذين كانوا يجدون فيها الحماية والمساندة.

وهذا ما يؤكد صحة ما ذهب إليه شارل حين ذكر "أنّه إذا لم يتمـتع المتهـم بحماية شخص قوي النفوذ فإنه يكون في وضع سيئ للغاية (6). وقد يكون شارل صائبا في جانب من كلامه، ولكنّه أخطأ حين أكد بأنّ حماية صاحب هذا النفوذ قد تتجى الجانى من الحكم الذي سوف يصدر ضده، إذ بالرغم من لجوء القـاتل إلـى

<sup>2</sup>-Charles André Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, P : 6.

ألرسلة رقم: (24) في الترتيب العام المجموعة.

أطرسالة رقم: (24) في الترتيب العام المجموعة.

التوبة: وهي عبارة عن مجموعة الجند المستقرة بالكنات المتواجدة في المسنن، أو العرابطة بالأبراج والمصون، وأغلب هذه المجموعات تتعركز في مدينة الجزائر وما حولها فيما يتوزع القليب منها بالعراكز المهمة بالبيالك الأخرى ويتصرف في كل مجموعة أغا. ينظر: عثمان كعلك، موجز تاريخ الجزائر العسام مسن العصر المجري إلى الاحتلال الفرنسي، تقديم ومراجعة: أبو القاسم سعد الشسمحمد البشير الشنيني خاصر النين سينوني - إيراهيم بحار، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط:1، 2003، ص: 281، هامش: 3.

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقع: (24) في الترتيب العام للمجموعة. "شارل، مذكر ات شائر قتصل أمريكا، ص: 47.

النوبة والاحتماء باليولداش إلا أنه لم ينفذ من ملاحقة عمال أحمد باي له والقبض عليه، فقد ذكر في تقريره ما يؤكد ذلك فقال: "فأحضروه لدينا على كره منهم وفي زعمهم أن ذلك حط في جانبهم"(1).

عندها حقق أحمد باي شخصيا مع الجاني بدليل عبارة: "فسالنا القاتل"، "فأقر لدينا بالقتل"(2) متهما زوجته بالخيانة مع أحد جيرانه. لكن أحمد باي لم يسلم بهذا الاتعاء الخطير دون البحث والتحري عن الحقيقة، فأصدر أمرا بإحضار الشخص المعني وبعد الاستماع إلى أقواله تبث بشهادة شهود أنه وقت الجريمة كان على ضفة الوادي يغسل ثيابه(3). وبهذا سقطت حجة الجاني وتبثت عليه الجريمة بأدلة قطعية(4)، فقد ذكر أحمد باي بصريح العبارة:"...ولم يثبت عندنا سبب بوجب قتل العراة أمسكنا الرجل القاتل مربوطا عندنا..."(5). لكنه لم يتخذ أي قرار في شأنه، الما كتب إلى الباشا تقريرا مفصلا حول القضية، يستشيره في أمر معاقبته أو العفو عنه (6).

ومن خلال المعطيات التي قدّمها أحمد باي حول هذه الجريمة، فإنّه تتبين من خلالها عدة أمور أهمها:

ان الباي كان يبت في قضايا القتل الخاصة بالطرف المدني مالكي المذهب، وهذا يؤكد صحة ما ذهب إليه صالح فركوس عندما ذكر "أن البايات كانوا يقضون جزءا من يومهم في الفصل في القضايا التي كانت ترفع إلىهم (7)، دون إعطاء أمثلة أو تفاصيل عن ذلك.

\*-مسألة القصاص المتداولة في تلك الحقبة التاريخية.

ألرسلة رقم: (24) في الترتيب العام للمجموعة.

أكلت إجراءات التحقيق نتم شفهيا. ينظر: . .Charles Julien, Histoire de l'Algérie P : 60 وكان المتهمين يقومون بالمرافعة والدفاع عن قضاياهم بأنفسهم ويدون مساعدة أحد. ينظر: السارل، مستكرات شارل، ص: 48.

أ أرسالة رقم: (24) في الترتيب العام المجموعة.

ألرسالة نضها

الرسالة نفسها. الرسالة نفسها.

أصالح فركوس، الحاج أحمد باي قسطينة ، ص:42.

\*-الطريقة التي كان يتم بها استجواب الجاني.

حكما يتبين أن بعض المجرمين اتخذوا من مقر النوبات مأوى وملجأ لهـم،
 حتى لا تصل اليهم السلطة، وذلك لأهمية المكان ومكانته.

ويستنتج أيضا أن أحمد باي لم يكن يخشى أحدا حتى البولداش، في حالـــة ما إذا تعلق الأمر بإحقاق العدل ومعاقبة الجاني، وهذا ينفي تماما ما ذهب إليه بعض المؤرخين، هؤلاء وصفوا البايات بالقسوة والظلم اتجاه الرعية وأخذهم للرشوة، كما يؤكد صحة ما قيل في شخص أحمد باي، بأنه كان حاكما عادلا يحترم إرادة الرعية ولا يتحمل الظلم بكل أشكاله(1).

وما هو جديد في المعلومات الواردة في نقرير احمد باي، هو أنه بالرغم من شوت تهمة القتل على الجاني بدليل هذه العبارة: " فأقر لدينا بالقتل (2)، إلا أنّ الباي لم يصدر في شأنه حكما، وهذا ينفي تماما ما أورده "الزياني" حينما كتب يقول عن ملطة الباي القضائية: " وله الحق المطلق في الرعية بالقتل للعرب والضرب والسجن والعقوبة بكل وجه الخطية دون تعرض أحد له في ذلك (3).

فمن العادة في تلك الفترة من تاريخ الجزائر أن كل من قتل نفسا متعمدا، فإن مصيره يكون حتما الإعدام (4). فكان العربي يعاقب بالشنق في ساحة عمومية أو يقطع الرأس أو الأوصال أو يلقى به من على سور مرتفع ليتلقفه خطاف حاد من الحديد أثناء سقوطه (5).

ولعل رجوع أحمد باي إلى الباشا حسين في أمر معاقبة الجانب، يعود إلى أحد الأمرين:

أصالح فركوس، الحاج أحمد باي قسطينة، ص: 30. أيضا ينظر:

M. Emerit, Les mémoires d'Ahmed Bey, dernier Bey de Constantine, R. A. 1949, P. 17.

\* الرسالة رقم: (24) في التتريب العام للمجموعة.

الزياتي، أنيس الحيران وجليس السهران، ص: 190.

Mouloud Gaid, Chronique des Beys de Constantine, P: 131.
أنكان تنفيذ المحكم: كانت أحكام الإعدام تنفذ في حصن الغصية بإلقاء الجناة من أعلى الحصن نحو أعماق الولاي السحيقة؛ أمّا بقية الأحكام فكانت عادة ما نتفذ عند باب وادي الرمل. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، ص: 182.

"الأمر الأول: ما كان شائعا في تلك الحقبة التاريخية أن كل القضايا الخطيرة يرجع فيها القرار النهائي إلى الحاكم الأعلى والممثل في شخص حسين باشا، ذلك أن الباشا كان يسير الأمور القضائية بصفة محكمة، إلى جانبه أعضاء مجلسه الذين يكونون دائما حاضرين معه، فيطلع على جميع الأمور بصفة عامة ولمور البيالك على وجه الخصوص بما فيها المسائل القضائية. ففي الديوان كان يستعرض ويدرس جميع القضايا والشكاوى التي كان يقدمها السكان على مستوى كل المناطق (۱). وقد يستبعد هذا الأمر.

\*-أمّا الأمر الثاني: فيعود إلى أنّ الجاني قد طلب الحماية من النوبة الموجودة بقصبة مدينة قسطينة، لهذا فإنّ أحمد باي لم يشأ أن يتصرف في هذا الأمر دون اللجوء إلى الباشا حسين، حتى يتقبل اليولداش هذا القرار رغما عنهم، وهذا ما نراه أكثر ملائمة لهذا الموقف، ذلك أنّ أحمد باي عندما بعث يستشير الباشا حسين، ذكر له ما يلي: "وعرفناك وشاورناك أعزك الله فإن ظهر لكم أيدك الله أن يجري أمره على حكم الله والشريعة المحمدية فذلك المراد وإن بان لك حفظك أن نجاوزوا عنه لهروبه للنوبة فإنه كرهوا إخراجه من عندهم فالنظر لك"(2). فهذه العبارة تؤكد أن هذا الأمر هو المرجح في هذه القضية.

أيضا من بين القضايا التي بت فيها أحمد باي على مستوى المدينة تلك التي خصت شخص قايد الدار المدعو بوزيان بن علي، هذا الأخير قام بسرقة جزء من المطالب المخزنية التي جمعها من الرعية، وبعدما تبثت عليه جريمة السرقة فرض عليه أحمد باي غرامة مالية لم يحدد قيمتها في محتوى الرسالة، وقد دفع الجاني جزءا منها فيما طلب من الباي أن يمهله مدة من أجل تسديد البقية (3).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- Mouloud Gaid, L'Algérie sous les Turcs, Maison Tunisienne de l'éducation, Société national d'édition et de deffusion, Alger, 1974, P:92.

الرسالة رقم: (24) في الترتيب العام المجموعة.

ألرسالة رقم: (7) في الترتيب العام المجموعة.

وما يلاحظ على هذه القضية أنها خالفت العادة التي دوام عليها أحمد باي في البت في كل المسائل القضائية، ذلك أنه أصدر حكما فيها وصرح بنوع العقاب المسلط على الجاني، في حين نجده في كل المسائل الأخرى يستشير الباشا حسين في لمر العقوبة المترتبة على الجاني مهما كانت درجة الجريمة المرتكبة.

بالإضافة إلى شخص الباي ومجموعة القضاة والمفتيين، كان الجهاز القضائي العامل على مستوى المدن الرئيسة يضم أعضاء كانوا يعملون بالتنسيق فيما بينهم، فيساعدونهم بذلك في تممهيل العمل القضائي وبسط الأمن واستتباب النظام في الشوارع والأحياء، ومن بينهم نذكر:

العدول: وقد سماهم أحمد باي في إحدى رسائله بـ "شهداء القاضي" (1). فقد كان لكلّ قاضي عدلان رسميان يسجلان الأحكام الصادرة (2)، فبعدما يصدر القاضي حكمه، يقوم أحد العدول بتسجيله في وثيقة، يطلق عليها "الحجة"، ثم يقوم القاضي بعدها بالتوقيع عليها (3).

امًا العقود فاسندت مهمة تحريرها وتسجيلها الاثني عشرة عدلا، بحدها بمضيها العدلان الرئيسان ويختمانها بالختم الخاص بكل واحد منهما (4) كما كانا يحضران الجلسات التي كانت تتم فيها المحاكمات، فيكونان بذلك شهودا على كل ما كان يحدث مصداقا لقوله تعالى: والهمحوا حوي عمل منكه (5). وقد خصصت لهم السلطات العثمانية رواتب يتقاضونها مقابل الجهود المبذولة في خدمة القضاء (6).

وبما أنّ الجهاز القضائي على مستوى بايلك الشرق كان صورة مصغرة من الجهاز في كلّ أنحاء القطر الجزائري أثناء العهد العثماني، فإنّه يمكننا أن نتخذ أمثلة

الرسالة مجاورة الرسالة رقم: (8) وهي لا تحمل رقما أو تاريخا.

<sup>&</sup>quot;أحد توفيق المدنى، عثمان باشا داي الجزائر، ص: 171.

أخليل الساحلي، سجلات المحاكم الشرعية كمصدر فريد للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي، المجلة المغاربية، ص:28.

<sup>4-</sup>Boutems, Les institutions Algériennes durant la période turque, P : 41.

أسورة الطلاق، الآية رقم: 2. أرسالة مجاورة الرسالة رقم: (8) وهي لا تحمل رقما أو تاريخا،

من مناطق أخرى ونسقطها على ما كان يحدث في بايلك الشرق. ومما يؤكد ما قيل عن العدول، عقد التسليم الذي وقعه السيد عبد القادر بن المختار قاضي في منطقة سوق الثلاثة الواقعة في الغرب الجزائري، وكان ذلك أثناء حكم حسن باي. وقد وقع على هذا العقد مجموعة من الرجال وصفوا بالعلم ومعرفتهم بالأمور الفقهية، وجاء ضها كما يلى:

"الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

الشهدنا على نفسه الكريمة المكرم السيد بن سعيد وأنه أنزله ولد ولده محمد موضع النه السيد عبد القادر من كونه ينوبه ما ينوب أبيه من الإرث في مال السعيد بسن السعيد فجزاه الله خيرا وله المثوبة وأجرا. بمحضر الفقيه السيد عبد القادر بسن المداني والفقيه السيد المكي والفقيه... (1) بتاريخ أو اخر شوال عام 1240(").

الجهاز الأمني (الشرطة): كان الأمن في المدينة من اختصاص "الـشرطة"، التي كانت تعمل على حراسة الطرقات والأحياء وضبط الأمن والنظام العام، فكانت بذلك نشيطة ومهابة؛ وكلف بهذه المهمة أعيان المدينة والقادة (2).

فكانت تتشكل من أربع مجموعات، كلّ مجموعة تـضم سـنين رجـلا تـم استيعابهم من سكان المدينة، يتولى رئاستها قائدان، فـي حين كان يشرف علـي تتظميها قائد القصية (3) ويساعده في ذلك خوجة الخيل، الذي كلف بالقيام بالدوريات الأمنية ليلا(4).

الكاهية (5): كانت هذه الشخصية تعين من بين الأهالي أو من فئة الكراغلة.

أأنمد بحري، الحياة الاجتماعية بالجزائر في عهد الدايات، ص ص: 147- 148.

<sup>\* 1240</sup>هـ مو الله أسنة 1826م.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حدل خوجة، المرأة، ص: 18.

<sup>&</sup>quot; القصية: نقع في الزاوية البارزة المثلث الذي تشكله الأسوار بين باب القنطرة والباب الحديد أوق الصخور المطلة على الجزء الأكبر من المدينة على ارتفاع مائة مئر قوق جرف يشرف على أعماق الوادي في السحدار رأسي سحيق. وهذه القصبة عبارة عن بناء قديم في شكل قلعة صغيرة محصنة وكانت تستعمل بمثابة تكسنة (بمصطلح العصر) المدامية. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، ص: 181.

أُ هلينوشُ فون مأنسان، ثلاث سنوات في شمال غربي افريقيا، الشركة الوطنية النشر والتوزيــع، الجـــزائر، 1980، ص:41.

أورد هذا المصطلح في كل من الرسالة رقم: (18-30) في الترتيب العام للمجموعة.

وكانت تسهر على أمن المدينة نهار ا(1). كما كلفت أيضا بالسهر على ضبط النظام وحسن سير الجنود داخل النوبة (2).

أغا الخيل: كانت تختاره السلطة من فئة الأتراك، واختص بالعمل اللياب، حيث كان يسهر على أمن الطرقات والأحياء (3).

المزوار: تمثلت مهمته في السهر على استنباب الأمن والنظام داخل المدينة، فيقوم بمساعدة أخرين بدوريات ليلية لترصد أي طارئ أو فوضى قد تحدث أثناء الليل، وفي الصباح يقدم تقريرا للحاكم (4). كما كلف بتطبيق العقوبات الجسدية، ومراقبة دور الدعارة، والسجون، والقبض على المذنبين، ما عدا رجال السلك العسكري، فقد منع عليه منعا باتا القبض على أي جندي مهما كانت جريمته (5).

قائد الدار: تمثلت مهمته في السهر على توفير الأمن وحراسة الطرفات والقبض على المجرمين (6).

التشو أو الجلاد: كانت من بين الوظائف المهمة في تلك الحقبة التاريخية، بحيث الحق بكل حاكم جلاد، الذي كان يرتقي ليشغل أعلى المناصب في السلطة (7).

وخير دليل على انتشار الأمن في شوارع المدن الجزائرية ما ذكره أحد الأوروبيين في هذا الشان، فكتب يقول: "كانت الأحياء والشوارع تحرس ليلا بطريقة ملفتة للانتباه مثلما لم يشاهد مثلها في الدول الأوروبية، وقليلا ما كنا نسمع عن عمليات السطو على البيوت (8).

كلَّ هؤلاء العمال سخروا من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار في

Boutems, Les institutions Algériennes durant la période turque, P : 42.

<sup>&</sup>quot;لا سالة رقد: (18) في النرتيب العام المجموعة،

Op. Cit, P: 42.

Du bois thainville. Mémoire sur Alger. 1809. P : 130.

Auteur inconnue, Histoire des Etats Barbaresques, Par un auteur qu'y résider plusieurs années avec caractère public, Traduit de l'Anglais, Tome : 1, chez Chaubert Quai des Augustins Hérissant, Imprimeur, P : 363.

Mouloud Gaid, Chronique des Beys de Constantine, P: 136.

الشاول، مذكرات شاول، ص: 47.

André Raymond, Grandes villes arabes à l'époque Ottomane, Bibliothèque Arabe Sindahad, P : 146.

الأحواء والطرقات، وهم يعملون بالنتسيق مع القضاة الذين كانوا مكلفين بالخوض في كلّ القضايا التي كانت تطرح أمامهم بعد ما يقوموا هؤلاء العمال بالقبض على المتهمين. وهذا ينفي تماما ما ألحق بالقضاء في الجزائر أثناء العهد العثماني، بأئه كان ينقصه الكثير من النتظيم والدقة في مباشرة الأعمال القضائية.

ب-العمل القضائي على مستوى الأوطان: كان العمل القضائي على مستوى الأوطان من اختصاص القياد والمرابطين وشيوخ القبائل، نظرا لطبيعة البنية الاجتماعية التي كانت عليها هذه المناطق على العهد العثماني في الجزائر.

كما هو أيضا من اختصاص الباي الذي كان يبت في بعض القضايا الحستاسة التي كانت ترفع إليه بين الحين والأخر، وهذا ما لم تتطرق إليه جل المصادر والمراجع التاريخية المعتمد عليها في إنجاز هذا البحث، وإن تطرقت إليه فإنه يكون بصورة مختصرة وغير مفصلة. ولقد أطلعتنا البعض من رسائل أحمد باي على على مستوى الأوطان.

فامًا الشيوخ فاستمدوا شرعية سلطتهم من التعقل والحكمة، والسلوك الحسن ينيا وينيويا، ورضا الناس عنهم. فلقد كانت السلطة القضائية في بعض الأوطان تخضع لنظام قبلي خاص<sup>(1)</sup> في إطار الثقاليد والأعراف المتبعة والمتوارثة عبر الأجيال، حيث كان يختار شيخ يرأس الجماعة التي تشرع وتصدر الأحكام طبقا للشريعة الإسلامية والأعراف<sup>(2)</sup>. وما قدّمه على خنوف من وثائق أتبثت ذلك، فقد نشر في مرجعه وثيقة تضم مجموعة من الأحكام قد دونت على شكل فصول، كل فصل اختص بقضايا معينة قابلتها الأحكام الخاصة بها<sup>(3)</sup>.

وكثيرًا ما كان يتدخل الشيوخ في إصلاح ذات البين وحل بعض المشاكل العالقة التي كانت تحدث بين الحين والأخر على مستوى المنطقة التي كلفوا بــــإدارة

<sup>-</sup>Sald Ben Abdallah, La Justice du F. L. N. Pendant La Guerre de Libération, Presses du Complexe Graphique de Reghaia, 1982, P : 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>-Charles André Julien, Histoire de L'Algérie Contemporaine, P: 7.

<sup>&</sup>quot;خنوف على، السلطة في الأرياف الشمالية، ص ص: 25-27.

سُؤون الرعية المستقرة بها<sup>(1)</sup>.

أمّا "القياد" (2) فكانوا يستمدون سلطتهم من الإرث الأسري، وهو النوع الوحيد في المنطقة الذي كان يستند في فرض سلطته إلى القوة (3). و "القايد" هو المسؤول على الشرطة، والأمور القضائية (4) إلى جانبه قاضيان، واحد للأحوال المدنية والأخر القضايا الجنائية، يصدران الأحكام بحضوره وبمساعدته (5)، وكان من خصوصياته إصدار الأحكام سواء كانت بالضرب، أو بالسجن، أو بالتغريم. أمّا الأحكام الجنائية الكبرى فكان يرجع فيها القرار إلى الباي (6). ومن بين "القياد" الذين تولوا هذا المنصب "القايد" عمر الذي و لأه أحمد باي "قايدا" على وطن فرجيوة (7).

في حين استمد المرابط سلطته من الشرف الأسري المتوارث ومن اكتسابه لبعض العلوم الدينية التي تعلمها من أجداده (8). فقد أكد حمدان خوجة ذلك عندما كتب عن أعراش زواوة يقول: "وعلى الرغم من عدم وجود قانون يسوون به خلاقاتهم، ويكبحون به جماحهم، وعلى الرغم من أنهم لا يقبلون الخضوع لأي سلطان، فإن طاعتهم للمرابط لا يمكن تفسيرها (9). أيضا ما ذكره أحد الباحثين عن قبائل الغرب الجزائري، إذ كتب يقول: "فهذه قبائل غرب مدينة الجزائر كلهم عصاة لا يتصرف فيهم المرابط (10).

وبما أنَّ هذه الظواهر الاجتماعية يمكن إسقاطها على ما كان يحدث في بايلك

أططر كلُّ من الرسالة رقم: (18-19) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;القابد: يتموز القايد عن غيره ببرنوسه الأحمر الذي كان يرتنيه، ويتم الباسه إياه في مراسيم تعيينه من قبل الباي بحضور الأغوات وكبار الموظفين، حيث يتم مثوله كأي موظف جديد مهما كانت رتبته أسام المجلس، ويسلم له البرنوس الذي يهيئ له السلطة التي تو الاها، يتظر:

Louis de Boudicourt, La guerre et le gouvernement de l'Algérie, P : 273.

أختوف على، السلطة في الأرياف الشمالية،، ص: 49.

<sup>\*-</sup>Op. Cit. P : 284.

<sup>5-</sup>E. Pélissier De Raynaud, <u>Annales Algérienne</u>, Revue corrigé et continuée jusqu à la chute d'Abdelkader, Librairie militaire, Librairie Bastide, Alger, Octobre 1854, Tome: 1, P: 93. 6-Louis de Boudicourt, Op. Cit, P: 284.

إلى الوثائق العشاتية، رقم المجموعة: 1246، قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية، الجزائر العاصمة.

خنوف على، المرجع السابق، ص: 49.

المحمدان خوجة، المراة، من: 56.

الطريف الزهار، مذكرات شريف الزهار، ص: 48.

الشرق خاصة على مستوى الأعراش الموجودة في كلّ من مدينتي بجاية وسكيكدة، فإلنا نستنتج أنّ سلطة المرابط كانت قوية على سكان الأوطان(١).

وكثيرا ما كان المرابط يتدخل في بعض القضايا التي كانت تحدث بين الجانب المدني والسلطة الحاكمة الممثلة في شخص أحمد باي، ومثال ذلك ما قام به أحد المرابطين عندما عرض عليه كبار قبيلة أو لاد سحنون التدخل في إصلاح علاقتهم مع أحمد باي<sup>(2)</sup>.

كما أسند العمل القضائي في بعض المناطق إلى القضاة، هؤلاء كان يتم المناطق من بين الشخصيات الأكثر علما وحكمة، فكانوا بذلك يشرفون على أمور عدة، كالملكية، والإرث، والزواج، والطلاق، وغيرها من القضايا التي خصت الحياة اليومية للمواطن الجزائري(3).

ومثال ذلك ما كان معمولا به على مستوى منطقة تقرت (4) المعروفة بـ
إمارة بني جلاب"، فقد كان يتولى أمورها القضائية قاضيها؛ وقسمت إلى قرى صغيرة تخضع كلها إلى سلطة الحاكم الأكبر، الذي كان يسير أموره بمساعدة موظفيه، ويعتبر الشاوش عينه الساهرة التي كانت تترقب كل ما كان يجري بين الرعية، وقد وفر لكل منطقة قاضيها، هذا الأخير كانت ترفع إليه القضايا لمعالجتها وحلها، وكان يتم الاستئناف على مستوى القاضي الأكبر بتقرت في مجلس ينعقد في سوق البلدة بحضور كل قضاة القرى، وكان الحكم الأخير يعود للقاضي الأكبر، أما الأحكام الصادرة فكانت مرجعيتها الأولى والأخيرة للشريعة الإسلامية (5).

أمَّا المقر الذي كانت تباشر فيه الجلسات للبت في القضايا العامة والخاصة فكان

أُختوف علي، السلطة في الأرياف الشمالية، ص ص:35-36.

<sup>&</sup>quot;ينظر الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام المجموعة. "المرجع السابق، ص: 47.

<sup>&</sup>quot;تقرت: موقع هذه "الإمارة" -أو مشيخة القبلية- ما بين وادي ريغ ووادي ايغارغار بسالجنوب السشرقي السي تواحي الجريد التونسي؛ وكان تأميسها على يد الحاج سليمان بن رجب بن جانب سنة 1450هـ/1450م، وأورثها بنيه مدة أربع قرون تقريبا، وكان الرئيس منهم يحمل لقب "شيخ" وتارة "السلطان"، والمعروفة أسساؤهم سن رؤساء هذه الإمارة عشرة شيوخ أولهم الحاج سليمان ثم جاء بعده أيناؤه ونووه، فيسطوا نفوذهم السي أن جساء الاحتلال الفرنسي عام 1267هـ/1851م، ينظر: عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ح: 3، ص: 264. أحساء "-M. TH. Pein, Lettres Familières Sur L'Algérie (Un Petit Royaume Arabe), Librairie Adolphe Jourdan Imprimeur Libraire, Editeur. 26me Edition 1893, P: 71.

ب (المحكمة) (1)، التي كانت متواجدة بالقرب من منزل القايد أو القاضي، أين كانا يستقبلان الشكاوى والنزاعات وذلك عند انعقاد الأسواق الأسبوعية، فكانا يتلقان الشكاوى والقضايا الخاصة والاحتجاجات بداخلها. ولقد استمرت الخدمات القضائية تقدم داخل الأسواق حتى بعد الاستعمار الفرنسي للجزائر (2).

كما كان أحمد باي يبت بين الحين والأخر في بعض القصايا التي كانست تحدث في الأوطان، والتي اختلفت درجة خطورتها، وما يلاحظ على هذه القصايا التي تتاولها أحمد باي في رسائله، أنها التزمت بالمبدأ نفسه والذي سار عليه في القضايا السابقة، والمتمثل في تجنب إصدار الأحكام على الجناة مفضلا في ذلك الرجوع إلى حسين الباشا.

ومن بين القضايا التي بت فيها احمد باي على مستوى الأوطان، نذكر عمليات المرقة التي خصت أموال البايلك. فقد جاء في أحد تقاريره التي بعث بها الى حسين باشا(3) بتاريخ 26 ذي القعدة من سنة 1241هـ/1826م، أنّ المدعو فرحات بن سعيد(4) شيخ العرب والمكلف بجمع المطالب المخزنية، قام بمرقة أموال البايلك؛ والتي قدرت بدمائة رأس إيل، وقد تم استخلاصها من الرعية على مستوى منطقة الصحراء(5).

وعادة ما كانت نصوص العقوبات، مستنبطة من القرآن الكريم (6). فالعقاب

المحكمة: كانت عبارة عن كوخ مربع الشكل منطق بأغصان الشجار العابة أو بالحجارة والطين من شالات جهات ومقتوح من الجهة الأمامية. ينظر: خنوف على، السلطة في الأرياف الشمالية، ص: 49. السرجع نفسه، ص: 49.

ألرسالة رقم: (5) في الترتيب العام المجموعة.

<sup>&</sup>quot; قرحات بن سعيد: كتب عنه أحمد باي في مذكراته يقول: إنه رجل بارود، لا يهاب العنية. حاربني مدة سبع سنوك قكان يساوي وحده مائة فارس، ينظر: أحمد باي، مذكرات أحمد باي، ص: 46. وما يؤكد هذا الوصف ما ذكره أحد الفرنسيين في شأته فوصفه بالبأس والشجاعة، وأنه يذكرنا بأحد الأبطال الأواسل في العهد الإسلامي، ولكن سرعته وعدم صدره وعدم ضبطه للأمور السياسية جعل من كل هذه الصفات الجملية والحميدة الانظير فيه. كان قصير القامة ومتواضعا جدا في شكله، ينظر:

Séroka, Le sud Constantinois de 1830, 1855, R. A. 1912, P : 381.

ألرسالة رقم: (5) في الترتيب العام للمجموعة.

اً لتري بريان، أندري نوشي، ايف لاكوست، الجزائر بين الماضي والحاضر، ترجمة، اسطانبولي ومنصف علنور، ديولن المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1984، د ط، ص: 22.

المخصص للسارق هو قطع اليدين(١)، بموجب النص القرآني القائل: الساوي والمارقة فاقطعوا أيديمما جزاءا بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (2). فكان الشواش "يحملون السارق بعد أن تقطع يده على حمار ووجهه إلى الخلف ويده معلقة على صدره فيطوفون به في الشوارع ليشهد العامة عقابه (3).

وبالرغم من هذا فإنّ أحمد باي لم يذكر نوع العقوبة المسلطة على شخص فرحات بن سعيد، لكنَّه يؤكد بأنَّ العقاب واقـع عليه لا محال لأنَّه تجرأ على سرقة أمول البايلك(4)، وهذه الأخيرة جريمة لم تكن لتغفرها له السلطات العثمانية.

كما حدثت عملية سرقة مماثلة خلاصتها، أنه عندما طلب الباشا حسين من أهمد باي تقريرًا حول حساب الوكيل مع السماري<sup>(5)</sup> قايد الجابري والعشر، أجابــــه بعم قدرته على تتفيذ هذا الطلب، ذلك أنّ هذا القايد لمّا جمع من الرعية المطالب العينية، فر بها هاربا(6).

وأعلمه بأنَّه بعث إلى عماله " ليكيلوا" ما جمع من قمح وشعير، فإذا بهم لـــم يعثروا إلا على مائة وأربعة عشر صاعا من الشعير وسنة عشر صاعا من القمح لا غير، وهذه القيمة سجلت بعد ما سددت كلّ الرعية ما كان عليها من المطالب. إضافة إلى هذا كله فإن القايد السمارى قد أجبر الرعية على دفع ما عليهم من حصة الشعير قبل ينعه (بيسه)، لهذا فإنَّ كلَّ ما عشر عليه قد فسد ولم يستطع الانتفاع

Charles Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, P : 60. وقد تنبو هذه العقوية لليعض مجردة من الإنسانية وقاسية، خاصة بالنسبة للأوروبيين عامة، والفرنسيين علسي وجه الخصوص، ولكن ما يجب قوله أنّ الإنسان لن يكون أبدا رحيما بأخيه الإنسان، لكثر ممّا سيكون عليه الله سبدته وتعلى بعياده. فهذا العقاب هو نص قر أني فصل فيه خالق العياد، هذا حتسى تسصمان أمسوال النساس ومعلكاتهم، وأبيضا حتى تكون عبرة لمن تسول له نفسه أن يأخذ ما ليس له يغير وجه حق. الله وقع: ١١٥ الله وقع: ١١٥ الله وقع:

Louis de Boudicourt, La guerre et le gouvernement, P : 147.

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم: (27) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;المعاري: قد تكون كتية الحقت بهذه الشخصية، وهي نمية إلى قسم من قبيلة أو لاد رئسان مسن السصحراء، والأصل في ذلك أنَّ البعض من العائلات التي تنتسب إلى أو لاد دراج وأو لاد سالم من الهنئة وأيت عزيز مـــن البابور كاتوا قد استقروا بالقرب من عين ندعى السماري ومنها أطلق عليهم هذه التسمية. ينظر: Leila Babes, Tribus et structures, P : 115.

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقد: (27) في الترتيب العام للمجموعة.

(I) ay

ويضيف أحمد باي بأنّ عملية السرقة هذه كانت على علم من كلّ الرعية التي المتخلصة منها هذه المطالب العينية وبوثائق تثبت ذلك (التذاكر)<sup>(2)</sup>. لهذا أمر أن تجمع كلّ "التذاكر" حتى يتم تقدير القيمة الحقيقية (3).

امًا بخصوص الادّعاء الذي سوف يتخذه السماري حتى يبرا ذمته، فذكر احد باي بخصوصه ما يلي: أنّ السماري سوف يدّعي بأنّه استعمل هذا القصح والشعير لتسنيد "حاجيات البايلك". وهذا كلام كانب على زعمه، إذ أنّ كلنّ ما استعمله أخذ جزءا منه من المحصولات التي جمعت من الرعبة على عهد محمد المنعلة أخذ جزءا منه من المحصولات التي جمعت من الرعبة على عهد محمد المنعلتي السابق-، والجزء الأخر اقترضه من بعض الأتراك ومن أهل فلطينة ومن "الدايرة" (4)، على أساس أن ترد كلّ هذه الديون إلى أصحابها في الأجال، لكنّه لم يفعل ذلك، و هذه جريمة أخرى تضاف إلى تهمة السرقة (5).

وبالرغم من كلّ هذه التهم الثابتة على المدعو السماري، إلا أنّ أحمد باي لم يتقذ أي إجراء ضده، إذ بعد عملية حسابية بسيطة نجده قد سرق 3200 صاعا من العابرية و3684 صاعا من العشر. كما أنّه لم يسلم ما كان عليه من الديون الصحابها. وعندما كتب أحمد باي هذا التقرير المفصل كان ينتظر من الباشا أن ينصحه في نوع العقوبة الواجبة في شخص القابد (6). وعموما لم تكن السلطة

الرسلة رقم: (27) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;التذاكر: جمع تذكرة وهي الأو امر اليومية للشؤون العامة. ينظر: أحمد توفيق المستني، عثمان بائسا داي الحرائر، ص: 181. وكانت هذه التذاكر تقدم الفلاحين أو الرعية بصغة عامة عندما كانو ايقومون بتسديد المطلب المغزنية؛ انن هي بمثابة وصول بمصطلح العصر ينبث من خلالها الفلاح سداده لما عليه من مطالب الملقة، كما كانت تكانب فيها القيمة المدفوعة؛ وبهذا لا يستطيع القايد الذي يستخلص هذه المطالب أن يزيد فيها أو أن يقص من قيمتها. ينظر: حمدان خوجة، العراق، ص: 114. ومن هذا تعتبر هذه التذاكر التي كانت تسلم الرعة عد تعديد ما عليهم من مطالب مخزنية بمثابة واليقة رسعية تستعمل في حالة الضرورة.

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم :(27) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>\*</sup> لاَلهِوَ: كَانْتُ نَتَشْكُلُ مَنَ الغرسانِ الذين كانوا يشركزون بأراضي العزل المحيطة بمدينة قسنطينة، وينشكلون من بني عيشة والسراوية وبني نشامية وعبد النور والتلاغمة وقيائل الزمور الزنائية وتعلوكـــة النابعـــة لقائـــد العرائة ينظر: صالح فركوس، الحاج أحمد باي قسنطينة، ص: 27.

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم: (27) في الترتيب العام المجموعة.

<sup>&</sup>quot;الرسالة نضها.

لعثمانية نتساهل مع كلّ من سولت له نفسه سرقة أموال البايلك<sup>(1)</sup>.

هذا فيما يخص جرائم السرقة التي كانت تحدث على مستوى بعض المناطق ن البايلك، وما يلاحظ عليها أنّ مرتكبيها كانوا كلهم عمالا تحت سلطة وإدارة أحمد

أمّا فيما يخص بعض النماذج الأخرى من الأعمال المنافية للقانون والنظام لعام نذكر عملية النصب والاحتيال التي حدثت أثناء عهده؛ إذ تحايل المدعو مصطفى ابن الأبيض<sup>(2)</sup> على أحد الرعية، إذ باع لهذا الأخير قطعة أرضية، تعتبر ضمن ممتلكات البايلك (أراضي المخزن). وبهذا فإنّ هذه الأرض ليس لأحد حق التصرف فيها سواء كان ذلك بالبيع أو بالكراء، وكلّ من تعدى على هذا المبدأ فان مصيره حتما العقاب. وقد تم هذا البيع بعقد مزور وشهود زور، هؤلاء كانوا من أولاد بن زكري. وأمّا عن كاتب العقد، فكان طالبا يقوم على خدمتهم<sup>(3)</sup>.

ومن العادة أنّ مهمة تحرير العقود بكلّ أنواعها تعود إلى العدلين؛ فكلّ وثيقة مكتوبة وممضية من كلي الطرفين المتعاقدين وتحمل شهادة شاهدين من العامة وتحمل أيضا خاتما فإنه لا يعمل بها ولا يعترف بأنها قانونية ويمكن أن ينكرها القاضي إذا لم يحررها العدلان<sup>(4)</sup>.

ومن هذا المنطلق فإن تسجيل هذا العقد باطل بالحجج التي ذكرت، ومن أجل استرجاع أملاك البايلك أمر أحمد باي أحد عماله بالتحقيق في القضية (5)، ولم يبين من خلال تقريره نوع العقوبة التي أوقعها على بن الأبيض وشركائه.

المئتتاج عام من خلال ما ورد في معظم الرسائل، بحيث كال الحملات التي شئها أحمد باي على بعض القبائل، ومجيل قرارات العزل التي اتخذها في شأن البعض من عماله كان سببها عدم تسديد ما كانت تفرضه المسلطة العدائية من مطالب مخزئية.

الله كانت هناك محاولة للعثور على نرجمة لهذه الشخصية إلا أنه لم يعثر على مادة تاريخية تسد هذا الفسراغ ذلك أن المراجع التاريخية لم تهتم بدراسة حياة الشخصيات المغمورة كما أن تقرير أحمد باي لم يذكر في شأنها القمعلومات.

أ الرسالة رقم: (27) في الترتيب العام للمجموعة، مؤرخة في: 16 من ذي الحجة 1244هـــ/828 ام.

المد توفيق أمدني، عثمان باشا داي الجزائر، ص: 171.

<sup>&</sup>quot;الرسالة السابقة.

بل بعث يستشير الباشا حسين في أمر هم (١).

هذه بعض النماذج من المسائل القضائية التي بت فيها أحمد باي، ممّا يبرهن على أنّ العمل القضائي لم يكن حكرا على القضاة والمفتيين فقط، بل كان أيضا من صلاحيات الباي، والذي قليلا ما تناولته المصادر والمراجع التاريخية بهذا النفصيل. كما تؤكد هذه النماذج حرص الباي على إدارة ورعاية شــؤون الرعيــة ومــصالح البايلك، لا يشغله في ذلك لا أعماله ومسؤولياته الكثيرة ولا السلطة أو الحكم.

#### 2-القضاء العسكري:

كان كلّ القضاء من صلاحيات الداي وهي قاعدة قديمة استعملت أثناء الخلافة العياسية، بحيث كانت العدالة من صلاحيات الخليفة. لهذا كان الداي أو الباي هما اللذين ببتان في القضايا الخاصة بأعضاء السلك العسكري، فهؤلاء لم يخضعوا أبدا للقانون المدني<sup>(2)</sup>. كما كان للديوان صلاحيات تطبيق العدالة إزاءهم؛ وبهذا فلم يكن لأية هيئة أخرى الحق في محاكمتهم، إذ كان الأغا وكاهيته برتبة أغا باشي<sup>(3)</sup> بمثابة القضاة يساعدهما في ذلك شاوشان<sup>(4)</sup>.

ومن أجل ذلك سخرت السلطة جهازا قضائيا ممثلا في المحاكم العسكرية للبت في مختلف القضايا التي كانت تحدث بين أعضاء السلك العسكري، ذلك أن هؤلاء لم يكونوا دائما على انضباط، كما أن البعض من عناصره اتصفت بالعنف والقسوة أحيانا، وبالتسيب والتجاوز على ما كانت تنصه القوانين والأعراف أحيانا أخرى؛ لهذا كان على الداي والباي السهر على السير الحسن للنظام، وتطبيق العدالة حتى وإن تعلق الأمر بهؤلاء، رغم تمتعهم بامتيازات خاصة، لكنها لم تكن لتشفع لهم في حالة ارتكابهم لمخالفات.

أَيِنظر الرسالة رقم: (27) في الترتيب العام للمجموعة.

تحمدان خوجة، المرأة، ص: 95.

الاغاباشي: ينتمون إلى فئة القضاة، كان الداي يرسلهم لتتفيذ الأواسر المهمة، فينتشرون في كل أنحاء القصر، كما أنهم يقومون بالتتاوب بزيارات تفقدية للسفن التجارية الخارجة من العيناء وذلك لمنع العبيد من الاختباء وللهروب. ينظر:

Auteur inconnue, Histoire des états barbaresques, P: 42.

- 1bid. P: 153.

فالدراسات التاريخية أتبثت انتشار بعض الجرائم في الوسط العسكري، والني اختلفت درجة خطورتها، منها قضايا القتل والضرب والغش، لكن هذا لم يمنع مرتكبوها من التحقيق معهم، وهذا ما سوف يتبين من خلال عرض بعض المسائل القضائية التي تطرق إليها أحمد باي في رسائله.

ومن بين هذه القضابا، جريمة قتل حدثت خلال سنة 1243هـ/1828م، في شخص ثلاثة رجال من الرعبة كلهم ينتمون إلى طبقة اجتماعية بسيطة إذ وصفهم لحمد باي بالفقراء، هؤلاء وجدت جثتهم خارج مدينة قسنطينة، وبعد عملية البحث والتحقيق، لم تتمكن السلطات من ضبط الجاني، فقيدت الجريمة ضد مجهول(1).

وتفاديا لتكرار الأحداث نفسها ونشرا للأمن والاستقرار في المنطقة، قام أحمد باي باتخاذ إجراءات أمنية مشددة؛ فسخر لذلك كلّ من الطرف المدني والعسكري، فأمّا الطرف الأول فتمثل في قبيلة الزوارة (2). في حين اشتمل الطرف الثاني على المحلة المتكونة من مائة وعشرين يولداش، والتي تمركزت بالقرب من وادي الرمل(3)، يحكمها كلّ من الكاهية وشاوش الكرسي(4). وبالرغم من كلّ هذه الإجراءات الأمنية المشددة، إلا أنّه وقعت جرائم قتل أخرى، إذ عثرت على جثت خمسة رجال من الرعية على أطراف المدينة (5)، "وقد قتلوا كلهم بغير بارود"(6).

ولمًا شدّد أفراد قبيلة زوارة الحراسة تمكنوا من اكتشاف الفاعل. إذ بعد عملية

الرسلة رقر: (30) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;الزوارة : قبيلة بربرية كانت تسكن منطقة الميلة. ينظر:

Jean despois René, Géographie de l'Afrique du nord ouest, P : 114.

أولاي الرمل: يأخذ منبعه على بعد مسافة خمس أيام من منينة قسنطينة، يمكن اجتيازه طيلة فصول السنة كلها ولا يتعذر عبوره إلا في فترات نزول الأمطار الغزيرة إذ يبلغ ارتفاع مياهه حينئذ أربع أقدام، في حين لا بزيد عمقه عادة عن قدم أو قدمين فقط، وعلى حافة والذي الرمل اليسرى عند مشارف مدينة قسنطينة يوجد سلما زراعي يحف بها جبل المنصورة، ينظر: ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، ص: 182.

أُ شَاوِشُ الكرسي: يُنتمي إلى الأثراك، وكان يتولى وظيفة الجلد -أي تتفيذ العقاب بالجلد-. ينظر: أحمسد سليماني، النظام السياسي الجزائري في العهد العثماني، ص: 42.

أرسالة رقم: (30) في انترتيب العام للمجموعة.

أكم اقتل أيغير بارود"، وهذا يعنى أنه لم يتم استعمال البنادق. ولعل هذا الأمر يعود لسببين: حنسى لا يحسنوا صوتا فيكتشف أمرهم. أو خوفا من ضمياع الذخيرة والتي كان يشتريها الجندي بنقوده الخاصة. ينظر: شسارل، مذكرات تدارل قنصل أمريكا، ص: 54.

لتحري والبحث الجيد، وبعد جمع كلّ الأدلة الكافية وقعت التهمة على مجموعة من اليولداش، عددهم ثلاثة، كلهم من الدفعة الجديدة، إذ لم تتعد فترة خدمتهم نحو ثلاث سنوات وهم من أفراد المحلة التي وضعت في المنطقة. وكلّ هذه الجرائم التي وقعت كانت على علم شاوش الكرسي<sup>(1)</sup>، إلا أنه أخفى الأمر على الباي<sup>(2)</sup>.

ولم يصدر أحمد باي حكما في شأنهم، بل بعث بتقريره المفصل إلى الباشا حين ليستشيره في الأمر، ويطلب منه النصح والتوجيه (3)، وقد ذكر أنّ المقصود والهدف من ارتكاب هذه الجرائم هو زرع الخوف في المنطقة، وبالتالي زعزعة حكمه وسلطانه، فقد ذكر بصريح العبارة ما يذل على ذلك، إذ كتب يقول: "وان قتل هؤلاء الفقراء القليلين لا سبب باعت لهم على قتلهم من مال أو عداوة أو غير ذلك والما امرهم مدسوس اغراهم اهل الفساد ليشيع ذلك كما صنعوا في ايام محمد باي إظهار أمر مهم، وهو أنّ أعداءه بتربصون له ويعملون على الإطاحة بحكمه كما فعلوا بغيره.

وعادة ما كانت العقوبة المترتبة من جراء ارتكاب عملية القتل مع ثبوت الأدلة، الحكم بالإعدام (5)، إذ يساق المتهم إلى منزل أغا ذو القمرين بعيدا عن أعين الرعية، ليتم قتله خنقا (6)، ولكن الأمر مختلف في هذه القضية، إذ كان مرتكبوا الجريمة ثلاثة من اليولداش وليس فردا واحدا، ولم يفصح أحمد باي في رسالته على الحكم الصادر في شأنهم، إلا أنه يلح على حسين باشا بتوقيع أقسى العقوبة على الجناة زجرا وردعا لغيرهم، إذ كتب يقول: "أن السكوت والتجاوز عن هدا الامر

الرتكبت هذه الجرائم على علم شاوش الكرسي والتستر عليها هو تواطأ مع الجناة وهذا الأمـــر بعاقـــب عليـــه القلون، ولكن لماذا هذا التستر؟ أخوفا من أن يتهم بالتهاون في أداء سهامه؟ أم لغرض أخر؟.

ألرسلة رقم: (30) في الترتيب العام للمجموعة.

أ الرسالة تفسها. أ الرسالة نفسها،

<sup>&</sup>quot;لا بكن تنفيذ حكم الإعدام على أحد من الجنود إلا بعد مشاورة الباشا. ينظر: الزياني، دليل الحيران وأنسيس السيران في فتح مدينة و هران، ص: 190، فقد كان هؤلاء اليولداش لا يخضعون إلى القانون والداي هو الوحيد التي كان له الحق في محاكمتهم. ينظر: أحمد باي، مذكرات أحمد باي، ص: 18. "Mouloud Gaid, Les Turcs en Algérie, P: 203.

الفاد ومريدي الفننة ويجب امضاء الحكم فيهم (١١).

ومن بين القضايا التي كانت أقل خطورة من القتل، الضرب، وأعمال الغــش وأكل أموال الجند بالباطل.

فامًا جريمة الضرب التي وقعت على عهد أحمد باي ، فقام بها أحد اليولداش في حق امرأة من الرعية، تسبب لها في جروح خطيرة. وعندما علم الشاوش بأمره أولد القبض عليه من أجل معاقبته، إلا أنه هرب وتسلل إلى مقهى اليولداش (2)، أين وجد الحماية (3). وعندما علم أحمد باي بالأمر أصدر أمرا بالقبض على اليولداش وإحضاره، وفعلا تم له ذلك بعد إكراههم (4).

عندها بعث أحمد باي إلى حسين باشا يستشيره في أمر هــذا اليولــداش (5)، ويشتكي من التصرفات التي لا تمد بصلة لا للدين أو العرف فقــد كتــب بــصريح العبارة: هو سيدي أن هذا الزمان الفارط كان الحكم غير مضبوط والقهر وكل مــن يهرب إليها ينجوا انحل الأمر سبب ذلك وكذلك قهوة عنابــة صــارت كــذلك وأن يولداش كثر افسادهم في أو لاد الناس (6). فهو بهذا الكلام يــتهم عناصــر الـسلك العسكري بالتجاوز والخروج عن الحدود.

وما جعلنا أمام حيرة من هذه المادة التاريخية المتواجدة في تقرير أحمد باي تعارضها مع ما ورد في إحدى الوثائق التي عرضت قضية ممائلة وقعت في مدينة مستغانم، وذلك سنة 1244هـ/1828م، إذ قام أربعة من اليولداش بالاعتداء على امرأة من الرعية بالضرب؛ عندها حقق معهم أغا النوبة وأصدر في حقهم حكما

الرسالة رقم : (24) في الترتيب العام المجموعة.

أَ اعتبرت المقاهي في تلك الفترة وغيرها من الفترات أماكن النترفيه والتسلية في تلك الحقبة التاريخية، فكانست غدم فيها الفهوة والشاي، ينظر: حمدان خوجة، المراة، ص: 60. ومن بين المقاهي التي كانت موجودة في مدينة السلطينة مقهى الديان. ينظر:

Ernest Mercier, Constantine avant la conquête, R.A. 1878, P: 74. وبهذا فإنّ المقاهي التي كانت مقرا للتسلية بالنسبة لليولداش كان لها أيضنا دور سياسي تمثل في حماية كلّ لاجئ يقصدها وحتى وإن كان هذا الأخير قد ارتكب جريمة.

الرسالة رقم: (24) في الترتيب العام المجموعة.

ألرسالة نفسها.

<sup>&</sup>quot;الرسالة نفسها.

ألرسالة نفسها.

بطدهم خمسماتة جلدة زجرا وردعا لغيرهم(١).

ومن هذا المنطلق فإنّ آغا النوبة هو المسؤول على تطبيق الأحكام على اليولداش، كما حددت نوع العقوبة المترتبة على مثل هذه الأعمال المنافية لحسن السلوك والأدب، بعكس ما وجدناه في تقرير أحمد باي.

وعموما ما ذكره أحمد باي في تقريره هذا وما ورد في نص الوثيقة المذكورة لفا، يؤكد المعلومات التاريخية التي ذكرت بأن هؤلاء اليولداش وإن كانوا ملتزمين بصن السلوك واحترام تعاليم الدين الإسلامي التزاما بمبدأ سياسي حسس (2) فانوا التجربة أتبثت أن هذا لم يكن ليمنعهم من التحلل أحيانا، بحيث كثيرا ما كانوا برتكبون المخالفات ضد البدو والقبائل (3). فقد وصفوا "بالخشونة، التهور والتعالي اتجاه الأهالي (4).

أمّا عن قضايا الغش التي ارتكبها بعض اليولداش، ما حدث على عهده؛ إذ بعد وصول رسالة من حسين باشا، يوبخ فيها أحمد باي بخصوص ما ورد عليه من أخبار حول عملية الغش التي حدثت في وزن خبز الجنود، أصدر الباي أصرا لأعضاء ديوان وعلماء مدينة عنابة بالتحقيق في المسألة. فذهب العلماء على حين غظة إلى الفرن (5) الذي كان يطبخ فيه هذا الخبز (6)، فأخذوا منه عينة، عندها وجدوا بالها ليست "من خبز عنابة بل هي من خبز الجزائر يقال له الحراق"، هذا الأخير كان ناقصا في الوزن مقارنة مع خبز عنابة، فبعثوا بالعينة إلى الباي (7).

عندها بعث أحمد باي إلى كلّ من الكاهية وأدباشي (<sup>8)</sup> والشاوش يستفسر هم على الأسباب التي دفعتهم للقيام بمثل هذا العمل، فإذا بهم يقرون بأنهم كانوا يأخذون

أملف الوثائق الحثمانية، مجموعة: 3190. الملف الأول،

أشارل، مذكرات شارل، ص: 55.

المدان خوجة، المرأة، ص: 149.

الجو القاسم سعد الله، محاضرات في تاريخ الجزائر، ج:2، ص: 49.

أُورُد فِي الرسالة كلمة الكوشة، وهو ذلك المكان الذي كان يطبخ فيه الخبز.

<sup>&</sup>quot;كُانُ هَذَا الْفَرِنَ مُوجُود دَاخَل مَقَر النَّوية المُوجُودة بالقصية. يَنظر: الرسالة رقم: (18) في التَرتيب العام المعموعة.

الرسالة رقم: (18) في الترتيب العم للمجموعة.

الداباشي: كان قبطان السرية. ينظر: بن ميمون الجزائري، التحفة المرضية في الدولة البكدائية، ص: 38.

كاليتهم من المؤونة. ولماً بحث أحمد باي في الأمر وجد أنهم كانوا يبيعون "مؤونـــة لهر" من قمح، وسمد، وصابون وزيت، ويستهلكون "مؤونة شهر أخر"<sup>(1)</sup>.

وكالعادة لم يتخذ أحمد باي أي إجراء ضد من كان وراء عملية الغش هذه، وإن كان الفعل جماعي، لكنه قام بإرسال عينات من الخبز إلى الباشا حسين، متمثلة في أربع خبزات اثنين من الخبز الأبيض والأخرى من النوع الأحمر، بعدما طبخت أمام مرأى ويمراقبة "أعضاء النوبة والسادة العلماء"، كما أرفق تقريره هذا بشهادة عررها وأمضاها علماء المدينة، وهو في انتظار النصيحة والتوجيه من الباشا

وما يستنتج من خلال هذه المسألة أنّ التهمة كانت جماعية بحيث اشتركت فيها عناصر من النوبة، ولم تقتصر التهمة على عملية الغش فقط بل تعدت ذلك، بحيث قام هؤلاء الجند بسرقة المؤونة التي كانت تعطى لهم شهريا، وهذا ما يوضح غياب المراقية.

وعلى العموم فإذا ما تبتت عملية الغش في الموازين بصفة عامة، فإنه تقطع يد الغاش أو يطاف به أمام العامة على ظهر حمار، أمّا إذا تبث غش الخبّاز في وزن الخبز الذي يقوم بطبخه، فتصادر مخبزته وينضرب ضربا مبرحا على قعيه (أ) الكنّ هذه العقوبات كانت تطبق على المدنيين، في حين لم تتناول المراجع نوع العقاب المسلط على اليولداش إذا ما قاموا بعملية الغش في مادة الخبز،

أيضا من بين الأعمال المنافية للشرع والعرف معا، أكل أموال الناس بالباطل. فقد قام أحد الشواش الذي كان مسؤو لا على تسجيل الديون المترتبة على اليولداش بمضاعفة الديون عليهم، إذ "كلّ من كان عليه ريال دين احتسبه ريالين"، وقد تضرر "أهل عنابة" كثيرا من ذلك(4)، فكتبوا الأحمد باي يشتكون من تصرفات

الرسالة رقم: (18) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;الرسلة نفسها.

ألو الله سعد الله محاضرات في تاريخ الجزائر، ج:2، ص: 44.

و علم مد الله على عابة جنود النوية. ينظر: خليفة حماش، كشاف الوثانق عن تاريخ الجزائر في العهد الشاتي، ص: 321.

هذا الشاوش(1).

عندها وجه أحمد باي إنذارا كتابيا لكلّ من أحمد بن حمزة (2) وأعضاء الديوان أمرا إيّاهم بمعاقبة هذا الشاوش "لأنه أكثر في الباطل وعليه أن ينتهي عن مثل هذا العمل (3). والسبب في توجيه هذا الخطاب الصارم إلى الديوان، هو أنّ هذا الأخير تكفل بتنفيذ الأحكام الصادرة في حق أعضاء السلك العصكري، كما كان من اختصاصات رئيس الديوان تطبيق العدالة في منزله على الأتراك الدين يخلون بقواعد الانضباط أو يتعدون على القوانين (4).

وقد هدد أحمد باي الأغا وأعضاء الديوان في خطابه بقوله "إن الجزائر بلاد إسلام وإن لم ينته هذا الشاوش من أخذه أموال الناس بالباطل فلا يلوم إلا نفسه" إذا ما حلّ عليه العقاب الصارم<sup>(5)</sup>.

واعتمادا على ما ورد في نص هذه الرسالة، فإن هذا الـشاوش أخـذ فوائـد ربوية من اليولداش المدينين، وبالنسبة لأحمد باي أخذ الربا حرام بناءا على الـنص القرأني القائل: والعلم الله البيع وهرم العوا (٥). فقد أكد صالح فركوس أن تمـسك لحمد باي بالدين الإسلامي وإيمانه الراسخ به جعلا منه حاكما عادلا (٦).

كما وردت في أحد التقارير التي حرّرها أحمد باي قضية اشترك فيها الطرف المدني والعسكري (8)؛ إذ وقع نزاع بين ديوان نوبة بسكرة والمدعو عشمي باشاحول قضية الحطب المخصص للنوبة (9)، ذلك أنّ ديوان بسكرة يقر على "مسألة الشراكة" في حين كان المدعو عشمي يصر على "مسألة التخصيص"، فاحتار أحمد

الرسالة رقم: (6) في الترتيب العام المجموعة.

الرسالة رقم: (٥) في الدربيب لغام المجموعة. المحد بن حمزة: كان أغا نوبة عنابة، ينظر: خليفة حماش، كثناف الوثائق عن تاريخ الجزائر في العهد المشقى، ص: 321.

الرسلة لسابقة.

<sup>\*</sup> ألصد سايماني، النظام السياسي الجزائري في العهد العثماني، ص:21.

أث الرسالة رقم:(6) في الترتيب العام للمجموعة. \*س<del>ورة فيترة، الأية رقم: (28).</del> (245)

أصالح فركوس، الحاج أحمد باي فسنطينة، ص: 42.

السلم مرفوس . الرسلة رقم: (28) في الترتيب العام للمجموعة، مؤرخة في: 19 محرم 1244هــ/1828م. الكان يستعمل هذا الحطب لغرض الطبخ أو التدفئة.

باي في شأنهم، لهذا راسل الباشا حسين طالبا منه المشورة والنصيحة، والندخل لحل هذا النزاع القائم وإيجاد حل سريع لهذه القضية (١).

ولقد حدثت قضية مماثلة على عهد أحمد باي وكان ذلك في سنة 1244هـــ/
1828م، إذ كتب أغا نوبة بسكرة للباشا يشكو له أمر تخصيص الحطب، ويعتبر نص
هذه الوثيقة نموذجا على ما كتبه أحمد باي عندما أرسل هذا التقرير للباشا، ولأنّ
عرض نص هذه الوثيقة قد يوضح أمورا كثيرة غيبت في تقرير أحمد باي فهــذا
نصها(2):

"عرض المربوط بخدمتكم ما يذكر بهذه السنة المباركة بعد دخولنا لبلد بسكرة بعدة يوم بحضرة جملة الديوان خدامك وأو لادك البلداش لار وساير [كذا] فتحنا عهد الأمان وبعد قراءته ذكروا أشياخ الحطابة يجب لكل صغرة كل يوم حصل واحد حطب وفي كل أزف خمسة أحمال حطب من شان تطبيب قمح البرغل" فلما سمعوا أولادك البولداش لار جاوبوا بلسان واحد باختصاص الحطب وصدر التنازع في ذلك وعلى هذا الحال قدموا شيوخ [كذا] ورقة مكتوبة مضمن ما فيها لكل صغرة ما نقدم نكره فقالوا للشيوخ هذه الورقة [كذا] ووقع من الديوان تعزير ومن شأن الواقع هنا كتبنا لحضرة الباي أفندي وأعلمناه بالواقع فجاوب بهذا أنه لا يقدر على فصل الحكم ولا بد من إعلام باشا على شأن أفندي هكذا كان جوابه ثم بعد ذلك بعثنا يلداش مسن يولداش لار لقسنطينة في شأن مصالح القصور وذكر البلداش في شان مصلحة الحطب وبعثهم ثلاثة دفعات مكاتب قي شأنه فجاوبه بالذي يصل له شيء أو على هذه الحالة كل شهر يدفع ثمن الحطب".

1244 (\*\*) من المربوط بخدمتكم أغة بسكرة وديوانه (3).

ومن خلال نص هذه الوثيقة التي حررت على عهد أحمد باي تتأكد لـــنا أنّ

الرسالة رقم: (28) في الترتيب العام للمجموعة.

تقادينا عرض المقدمة اجتنابا للإطالة والأنها كانت باللغة التركية.

<sup>\*</sup>كان العطب يستعمل من أجل طبخ الخبز الذي كان من المواد الرئيسة في غداء الجندي خاصة والجزالـــري على وجه العموم.

<sup>\*\* 1244</sup>هـ نوافق سنة 1829م.

الله الوثائق العثمانية، المجموعة رقم: 3204، قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية بالحامة، الجزائر العاصمة.

أمور كثيرة منها:

"-لم يكن للباي حق التدخل في مثل هذه المسائل، و لا ندري إن كان الأمــر يتعلق بكل أنواع القضايا التي كانت تقع بين الطرف العسكري والمدني أو كان ذلك يخص إلا القضايا الخاصة بمسألة الحطب؟

\*-كما يستنتج أنّ السلطة العسكرية كانت تقيم شراكة مع الطرف المدني.

\*-ذكر عبارة "أشياخ الحطابة" تكشف وجود هيئة كلفت بالتعامل مع السلطات في شأن الحطب، وهذا دليل على التنظيم الدقيق الذي كانت تسير عليه الأمور خلال العهد العثماني.

وخلاصة ما يمكن استنتاجه من كلّ ما عرض من معلومات تاريخية مقارنـــة مع ما ورد في بعض المصادر والمراجع هو أنّ:

القضاء على العهد العثماني تميز بثنائية الهياكل والأحكام القضائية (1)، فمن خاصيته العمل بالوكالة، سريع النتفيذ وقليل التكاليف، والعمل بمقتضى المشريعة الإسلامية (2).

فأمًا القضاء بالوكالة أو بالنيابة: بمعنى أنّ كلّ القضاء كان من صلحيات الحاكم العام، فيمكن للداي أن يوكل هذه المهمة الأتباعه مثل البايات. وهذا ما وجد مجمدا في تقارير أحمد باي.

سريع التنفيذ: فقد عرف على القضاء أثناء الحكم العثماني بأنّ تنفيذ الأحكام الصادرة في حق الجناة كان يتم بصورة سريعة ودون تعطيل<sup>(3)</sup>، بحيث كان يتم بصورة سريعة ودون تعطيل التي بت فيها حضور الخصوم في الحال، وهذا أيضا ما وجد حاضرا في المسائل التي بت فيها أحمد باي، في حين عندما يقال بأنّ الأحكام التي كان يصدرها القضاة سريعة، إلا فيما ندر من القضايا التي يرى القاضي أنها تستدعي أن يطالع حولها بعض المصادر في أصول الشريعة. فهذه قاعدة لا يمكن تعميمها، بحيث في كلّ القضايا

3-Op. Cit, P: 279.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Louis de Boudicourt, La Guerre de l'Algérie, P : 281.

<sup>2-</sup>Boutems, Les institutions Algériennes durant l'époque ottomane, P : 40.

التي عرضت لم تكن الأحكام سريعة النتفيذ ودون تعطيل.

وكما ذكر أنفا في مقدمة هذا الفصل، فإنه سوف يتجاوز عن الحديث على القضاء الذي يخص الطرف الأجنبي تجنبا للإطالة، ولأنّ الرسائل لم تنظرق لهذا العنصر. كما أنّ هذا النوع من القضاء لم يكن من اختصاص السلطة العثمانية الممثلة في شخص أحمد باي، والذي لم يكن له ليتدخل في المسائل التي كانت تخص العنصر الأجنبي الذي كان مقيما في بايلك الشرق، ذلك أنه خصصت لهم محاكمهم الخاصة بهم والتي كانت تبت في قضاياهم.

وانطلاقا من المادة التاريخية التي وفرتها هذه المجموعة من الرسائل ومن خلال ما تم عرضه من القضايا مهما اختلفت درجة خطورتها، أو كان الانتماء العرقي أو الاجتماعي للجاني فيها فإنه تبين ما يلي:

1 أن أحمد باي كان المحقق في كل المسائل التي وردت سواء كانت مدنيــة أو عكرية.

لا يصدر الباي أي قرار دون الرجوع إلى الباشا، الذي كان بيده مقاليد
 الحكم. وهذا ما يؤكد الفكرة القائلة بأن القضاء كان من اختصاص الداي ولم يكن
 الباي حق التصرف في إصدار الأحكام.

آركما أظهرت المادة الموجودة في الرسائل، كيفية مزاولة الباي للعمل القضائي على المستوابين، المدني والعسكري، وعلى مستوى المدينة والأوطان. وهذا يضيف معلومات مهمة لموضوع القضاء والذي لم تتطرق إليه المصادر والمراجع وحتى الوثائق الأرشيفية المعتمد عليها في إنجاز هذا البحث إلا نادرا أو بصورة مختصرة حدا.

كما تؤكد صرامة أحمد باي في مواجهة المشاكل اليومية للمواطن القسنطيني، بدليل ما كتبته الرعية عنه:"...لقد كنا من المهمشين إلى أن عين الحاج أحمد باي حاكما علينا فأحل السلام في البايلك ورفع الظلم ومنح الأمل لفاقديه..."(1).

<sup>-</sup>Abdel Jelil Temimi, Le Beylic de Constantine et Hadj Ahmed Bey, P P: 60-71.

# الفصل القانمانيي

1/2)-المبعث الأول: علاقة أحمد بابي مع الأعيان

-موقفه من العائلات

- عاملته ليماعة المرابطين

-مكانة العلماء وحورهم فيي شتى المياحين

2/2)-المبعث الثاني، علاقة أحمد باي مع معتلف القبائل القسنطينية

معاملة السلطة لقبائل الرعية والدليغة

-مسانحة أحمد باي لقبائل المعزن وحورهم في فرض الأمن

-مواجمة أحمد باي للقبائل المتمرحة

3/2)-العبدش الثالث: علاقات أحمد على مستوى الايالة

-الولاء والتبعية لعسين باشا

- علاقته مع كبار موظفي السلطة

-موقفه من باي تيطري

# 1/2)-المبعث الأول: علاقة أحمد باي مع الأعيان

تميزت العقود الأربعة الأخيرة من العهد العثماني في الجزائر (252-1248هـ/
1790 - 1830م) بعدم استقرار نظام الحكم، فساد الفساد و عمت الفوضى مختلف قطاعات البلاد (1)، إذ تولى الحكم خلال تلك الفترة ثمانية دايات، اغتيل منهم خمسة. كما شهدت الفترة نفسها عدة اضطرابات داخلية تمثلت في تمرد بعض القبائل والطرق الصوفية (2) على نظام الحكم، و عموما فقد تميز هذا العهد بسشبه فوضى ساسيا، حيث غابت السلطة المركزية تقريبا عن الساحة، الشيء الذي فسح المجال واسعا لتجاوزات عسكرية وإدارية خطيرة، أدّت إلى ظهور عدة حركات عصيان (3). ولم يكن بايلك الشرق بمعزل عن الأحداث التي كانت واقعة في كل أنصاء الجزائر، فقد تأثر بموجة الإضطرابات، فتمرد كلّ من أصحاب الطريقة التجانيسة سنة (1234هـ/1818م) (4).

أمًا على عهد الباي محمد المنماني فقد أخذت الأوضاع الأمنية منعرجا خطيرا بشهادة أحمد باي الذي ذكر بأنّ على عهده "كان الحكم غير مضبوط والقهر وانحل الامر وان اليولداش كثر افسادهم في اولاد الناس"(أ). الرأي نفسه أيدت مجمل المصادر والمراجع التي تناولت سيرة هذا الباي، مثال ذلك ما كتبه صالح بن العنتري في شأنه قائلا: "انحلت الأحكام وتصعب الوطن وضعفت الرعية ووقع الصف بين المخازنية وعظمت بينهم الفتتة"(أ). وبهذا أصبحت معظم القبائل ترفض بفع مستحقاتها المخزنية، مما أثر سلبا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في

<sup>&</sup>quot;لا يجب تعيمم هذه الفكرة على كلّ أو لفر الحكم العثماني في الجزائر، إذ يوجد من الدايات من استطاع أن يقر الأمن والاستقرار في الداخل، و هبية الجزائر على المستوى الخارجي.

<sup>&</sup>quot;الشهر في الجزائر ثمان طرق وهي: القادرية، والشاذلية، والخلونية، والرحمانية، والتيجانية، والعياسارية، والطيبية، والسنوسية، والعمارية. ينظر: عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام: ج: 3، ص: 251.

ألبو القاسم سعد الله، أراء وأبحاث في تاريخ الجزائر، ج:2، ص: 20.

أناصر الدين سعيدوني، در اسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، ص ص: 272-273.

<sup>&</sup>quot;ارسالة رقم: (24) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;صالح بن العنتري، تاريخ قسطينة، ص: 89.

البايلك (1).

وعلى ضوء هذه الأوضاع المتردية استلم أحمد باي زمام الحكم، وهو يدري أنه من الصعب إعادة الأمن والنظام. لهذا كان عليه أن يعيد بناء مختلف العلاقات التي كانت قائمة بين السلطة والمجتمع القسنطيني بكل فناته.

### موقفه من العائلات:

إنّ بايلك الشرق بحكم شساعة مساحته وأهميته الاقتصادية والصياسية ضسم في مجاله الجغرافي العديد من العائلات الكبيرة النسي توارثت النفوذ والسيادة على القبائل من جيل إلى جيل، وعبر مر الأزمنة. وتجاهلها من طرف الحكام يعني الدخول معها في صراع، والإسراع بنهاية هذا الحكم القائم؛ لهذا كان من الحكمة والتعقل إنباع سياسة حكيمة وذكية مع هذه العائلات من أجل بسط نفوذ السلطة ونشر الأمن والامنقرار، ولو بصورة نسبية. وكان الشرق الجزائري مقسما بين خمس أسر كبيرة هي: أسرة أو لاد مقران في الغرب، والأحرار في الشرق، وأسر ابن غانة، ويوعكاز وابن جلاب في الجنوب، وبن عز الدين في فرجيوة.

وأحمد باي كغيره من البايات الذين حكموا المنطقة، ومثلوا السلطة العثمانية تأكد من ضرورة استعمال أساليب سياسية كفيلة بأن تضمن له بقاء حكمـه وبـسط نفوذه على كلّ المنطقة. فاقد تأكد من أنه لن يستطيع أن يحكم البايلك إذا ما تجاهـل قوة هذه العائلات؛ وتهميشها يعني الدخول معها في صراع هو في غنى عنه. ذلـك أن هذه السياسة لم تكن دائما تحمل الطابع المرن، والطريقة الودية لكـسب بعـض الزعماء، ومن تم القبائل التي يمثلون مصالحها، فقد حاول أحمد باي أن يقرب طرفا على حساب طرف آخر، و طبعا كان يتم ذلك وفق معطيـات فرضـت عليـه، أو فرضها هو على أرض الواقع، وهذا ما سوف يتضح جليا من خلال عرض علاقات أحمد باي بأهم العائلات وزعمائها الذين كان لهم نفوذ قوي على الرعية،

فقد تميزت سياسته اتجاه العائلات الكبيرة بطابع خاص يختلف عن الطابع

أما جاء في نص الرسالة التي بعثها منمائي باي إلى حسين بائما لنليل صائق على الوضعية الاقتصادية العزرية التي كان عليها بايلك الشرق، ينظر: الرسالة رقم: (8) في الترتيب العام للمجموعة.

الذي استمدت منه سياسة أسلافه من البايات في هذا المجال، ذلك أن سلطة العثمانيين، ببايلك الشرق، كثيرا ما كانت تبوء بالفشل في ممارستها السياسية مع هذه العائلات (1)، وذلك بحكم عراقتها وأصالتها ونفوذها على القبائل؛ فقد كانت تثقاسم قيادة البايلك تقريبا، حيث كانت تشرف على تسيير شؤون معظم القبائل (2). وبهذا تميزت سياسيته بطابعين: أحدهما إيجابي والأخر سلبي.

عائلة ابن غانة: المعروف لدى كلّ الباحثين أنّ أحمد باي كان ينتمي إلى هذه العائلة بالأصل، ذلك أنّ والده تزوج من بنت أحد كبار مشايخ الصحراء؛ ابن غانـــة بن الشريف، فقد كان يكنّى باسم أمه فيقال له "الحاج بن الحاجة شريفة"(3).

وبحكم صلة الدم التي كانت تربطه بهذه العائلة، وأيضا بحكم أته نشأ وترعرع بين أحضانها، فقد رأى أحمد باي أنه لا بد من أن يستغل ذلك، لهذا عمل على تقريبها منه حتى تكون له العين الساهرة واليد الضاربة على كلّ من كان يكن له العداء والحقد، أو يحاول زعزعة الأمن والنظام. كما أقرها على ما كانت تملكه من أراضي، وأبقى على كلّ الامتيازات التي تحصلت عليها مند العهود السابقة، ومثال ذلك ما فعله عندما قدّمها على حساب عائلة بوعكاز، بإسناد وظيفة شيخ العرب لأحد أفرادها بعدما نزعها من فرحات بن سعيد (4)، والسبب في ذلك يعود إلى أن أولاد بوعكاز كانوا يكنون لأحمد باي خاصة ولعائلة ابن غانة على العموم عداءا كير ا(5).

عائلة أو لاد مقران: إنّ هذه الأسرة لا تقل أهمية ومكانة عن ابن غانة، لهذا قرّبها أحمد باي وحاول كسب تقتها. فمند نهاية القرن الثامن عشر للميلادي وهذه العائلة تمارس سلطتها على قبائل مدجانة وتدير شؤونها البحرية، مسع خضسوعها

أصالح فركوس، الحاج أحمد باي قسنطينة، ص: 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>تاصر الدين سعيدوني، النظام المالي، ص: 50.

ألحد باي، مذكرات أحمد باي، ص: 115.

أورد اسمُه في الرسالة رقم: (5) في الترتيب العام للمجموعة. وهو من بين الذين مارسوا هذه الوظيفة من علقة يوعكاز، وقد خلف دباح بوعكاز لكبر سنه وعدم قدرته على ممارسة مسؤولياته وكان ذلك على عيد الباي محد المعلوك سنة 1237هـ/1825م، واستمر ذلك إلى غاية سنة 1240هـ/1826م، عندما لقب الحاج أحمد بن غلة بايا على بايلك الشرق. ينظر: Bouaziz Ben Gana-Chiekh El Arab, P: 34.

أتاصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص: 50.

لسلطة بايات قسنطينة؛ إذ كان يتم اختيار ممثليها من بين أفرادها مقابل مطالب ينفعونها سنويا. ونظرا للتأثير الكبير والنفوذ الواسع الذين كانت تحظى بهما هذه العائلة، رأى أحمد باي أن من صالحه كسب تأييدها من أجل ضمان مساندتها لبسط سلطة الحكم والأمن (1). فأقرها على ما كان بيدها من سلطة على منطقة مدجانة، وأيضا على ما كانت تملكه من امتيازات تجارية خاصة البحرية منها (2).

ولكن العلاقة لم تكن تسير بالمثل مع كل أفراد هذه العائلة، فهذه الأخيرة كانت مقسمة إلى ثلاث صفوف، صف أو لاد الحاج<sup>(3)</sup> وأو لاد السلام، ويعتبر هذا الأخير الصف الرئيس في العائلة، ثم صف أو لاد بورنان<sup>(4)</sup>، وصف أو لاد قندوز<sup>(5)</sup>؛ وللتخلص من معارضة كل من الصف أو لاد بورنان وأو لاد قندوز، وتمكين صف أو لاد عبد السلام وأو لاد الحاج من زعامة هذه العائلة<sup>(6)</sup>، عمل أحمد باي على المسائم أو الاد عبد السلام (<sup>8)</sup>، وسي الباي المسائم (<sup>7)</sup>. فعمد إلى إصدار أمرا بالقبض على ابن عبد السلام (<sup>8)</sup>، وسي الباي الكنوري (<sup>9)</sup>، وصالح بلقندوز (<sup>(11)</sup>، وعندما تمكن له ذلك أصدر حكما بإعدامهم (<sup>(11)</sup>).

أصلح قركوس، الحاج أحمد باي قسطينة، ص: 55.

صلح وردوس، المحاج الحمد باي فللمسيد، في الربيد. أيما لكه الم المائد عليه هذه العائلة من وضلعية أنها لكه لم يعتر على معلومات تؤكد عكس ما ذكر أعلام، فإن كلّ ما كانت عليه هذه العائلة من وضلعية التصفية (استيازات) يبقى على ما هو عليه إلى حين ظهور مادة تاريخية وثائقية جنيدة تثبت عكس ذلك. أولاد المحاج: ورد ذكر هم في الرسالة رقم: (7) في الترتيب العام للمجموعة، وقد ذكر أحمد باي أنهم كانوا يتماطلون في دفع ما عليهم من مطالب مخزئية.

أولاد بورنان: ورد نكرهم في الرسالة نفسها. وقد اشتكى أحمد باي من تماطلهم في دفع مستحقاتهم المخزنية. أ**ولاد قندوز: لقد** كان لجزء من أولاد المقراتي وعلى رأسهم أولاد قندوز نفوذا كبيرا على سكان سطيف والعلمة وعامر، وتحت إشارة منهم تتحرك عناصر هذه القبائل لترفع راية العصبيان معلنة بذلك رفضها الغضاء. ينظر:

Bouaziz Ben Gana - Chiekh El Arab, Etude Historique sur la famille Ben Gana, P : 36.

6-Charles Féraud, Province de Constantine (Ain Baida) R. C. 1871-1872, P P : 299-300.

7-Ibid, PP : 299-300.

<sup>&</sup>quot;الشيخ عبد المسلام: اعتبر من بين الشخصيات البارزة في عائلة أو لاد المقراني، وكان و الد عيــشوش زوجــة أحد باي. ينظر: Ernest Mercier, Histoire de Constantine, P: 372.

أنسى الكفوري: من بين الشخصيات البارزة التي لعبت دورا مهما في قبيلة بورنان. ينظر: Bid. P : 375. المنافق أأصلح بلقدوز: زعيم صنف أو لاد قندوز، ومن أهم الشخصيات البارزة والموفرة في هذا الصف. ينظر: Bouaziz Ben Gonn On Cit. P : 26

Bouaziz Ben Gana, Op. Cit, P: 36.

11-Ernest Mercier, Op. Cit, P: 375.

ولما علم الشيخ عبد الله (۱۱) بالخبر كتب رسالة يستعطف من خلالها أحمد باي ويشفع فيها لهم، فجاء نصها: لقد استبشرنا خيرا بتنصيبك بايا علينا، أنت من يعري دمنا في عروقه، فلقد كنا أثناء حكم البايات السابقين في حرب دائمة مع أو لاد يورنان وأو لاد قندوز، ولا تدري كم أضرنا هذا الوضع، وكنا نتمنى تحت حكمك أن الأمور سوف تتغير، ولكن قرارك الأخير بثبت أنك نسبت أو تناسبت أو اصل القرابة التي تصل بيننا وبينك (2). وعند قراءة أحمد باي لهذه الرسالة وتحت ضغوط وتوسلات كل من والدته وزوجته عيشوش أصدر قرارا بالعفو على أحمد بن عبد السلام، في حين أمر بقتل كل من سي الباي الكنوري وبلقندوز (3). ولكن أيضا بعد تنخلات قامت بها بعض الشخصيات المرموقة في البايلك، أمر بالعفو على سي الباي الكنوري، في حين أعدم المدعو بلقندوز (4).

وممًا يؤكد سوء العلاقات التي كانت بين أحمد باي وجزء من هذه العائلة، تلك الغرامة المالية التي فرضعها عليهم وألزمهم بالدفع وإلا فسوف يكلفهم ذلك عقابا صارما(5).

عائلة بوعكاز بن عاشور: لقد كان لعائلة بوعكاز (6) نفوذا واسعا وتأثيرا كبيرا على مستوى منطقتي فرجيوة وزوارة. وكانت علاقة أحمد باي بزعيمها " بوعكاز بن عاشور" قوية ومتينة، وبفضل ذلك تمكن أحمد باي من المحافظة على الأمن

Charles Féraud, Notes historique sur la province de Constantine, (Ferdjioua et Zouar'a), R. A. 1878, P : 128.

<sup>&</sup>quot;الشعخ عبد الله: لقب شيخا على مدجانة، كان من بين الشخصيات المرموقة أثناء حكم أحمد باي. قام بمرافقة الناي أثناء رحلته الدنوشية إلى الجزائر، وعند عونتهم وفيما كانوا يعبرون منطقة سور الغرزان هاجمتهم معبوعة من رجال بايلك تبطري، فتصدى لهم بن عبد الله وقواته بكل قوة وشجاعة وتمكن لوحده من قال مجبوعة كبيرة منهم فيما وأنت البقية هارية. ومكافأة لعمله هذا، أسند له أحمد باي مهمة جمع المطالب المخزنية من الرعبة على مستوى منطقة ونوغة. ينظر: .302-301 : Ernest Mercier, Histoire de Constantine, PP : 301-302.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>-Bouaziz Ben Gana, Chiekh El Arab, Etude Historique sur la famille Ben Gana, P: 372, <sup>4</sup>-Ibid, P: 372.

ألرسالة رقع: (25) في الترتيب العام المجموعة. مؤرخة في 11 من ذي القعدة من سنة1243هـ/1827م. عللة بوعكار بن عاشور: تتحدر أسرة ابن عاشور من سلالة عاشور الذي تبناه شبخ فرقة (ورزيفة) سيدة فيلة فرجيوة في نهاية القرن السابع عشر، فيعد هذا الرجل مؤسس الأسرة، التي مارست السلطة على مجموعة كيرة من أعراش المنطقة السهاية والجبلية لفرجيوة مثل أراس، وزرزاة وجميلة، وغيرها من الناحية الغربية لولاية الميلة حاليا. ومن بين أشهر قيادها، سي مصطفى بن عاشور الذي شارك الباي حسن في الحملة التأديبية ضدياي تونس سنة 1222هـ/1807ه. ينظر:

والاستقرار خاصة بين أوساط القبائل الصغرى. وقد دامت تلك العلاقة الطيبة حتى بعد سقوط مدينة قسنطينة (1)، بالمقابل أقرها أحمد باي على بعض الامتيازات، كما على حماية مصالح هذا الجزء من العائلة (2).

لكنّ علاقة أحمد باي مع هذه العائلة لم تكن تسير دوما على هذا المنوال، فقد كان جزءا منها في صراع على أشده مع عائلة بن غانة من أجل قيادة الصحراء والحصول على منصب (شيخ العرب)<sup>(3)</sup>، خاصة بعدما قدّم أحمد باي عائلة بن غانة على حسابها، هذا ما حقر أفراد هذا القسم وزادهم إصرارا وعملا على تكوين ما كان يسمى بـ "الحلف"<sup>(4)</sup> المضاد بزعامة "فرحات بن سعيد"، الذي كان يلقب بـ أفعى الصحراء "أب هذا الأخير عزله أحمد باي بعدما اتهمه بسرقة أموال البايلك (6). وبهذا كان تأثيرهم واضحا على مختلف جهات الصحراء القسنطينية ما عدا منطقة الزيبان أين كان تواجد عائلة ابن غانة قويا (7).

عائلة ابن عز الدين بالزوارة: كانت لأحمد باي علاقات طيبة معها، فقد علمت هذه الأسرة على إقرار الأمن في المنطقة (8)، كما ظلت مخلصة له على مدى فترة حكمه على البايلك (9). ولم تقدم لنا المصادر والمراجع معلومات حول ما كان بقدم احمد باي لهذه العائلة من أجل كسب ودها ومساندتها له.

أصلح فركوس، الحاج أحمد باي قسطينة، ص: 57.

للصح مرسوس. الله يعثر على معلومات تاريخية و الهية تُبين نوعية هذه الامتيازات التي كان يملكها هذا الجزء من العائلة، ذلك ان معظم المصادر والمراجع التي درست سيرة هذا الباي لم نتتاول الجوانب الايجابية من هذه العلاقات.

الله المتكرت هذه العائلة منصب شيخ العرب لفترة طويلة، وبالتالي حكمت كلّ منطقة الجنــوب الصـــحراوي المنطيني المتكون من منطقتي الزاب وبسكرة و هو يزعم إحدى عشر قبيلة. ينظر:

Abdel Jelil Temimi, Le Beylic de Constantine et Hadj Ahmed bey, P: 136. أَلْطَفَ: قَسَم الْحُلُص، ويتم بين عدد كبير من العائلات تجمعها مصالح مشتركة فتحالف من أحسل معاريسة

الطقه: قسم إخلاص، ويتم بين عدد كبير من العائلات تجمعها مصالح مشتركة فتتحالف من اجــل محاريــه العو المشترك، و هدفها كان دفاعها أكثر منه هجومها، بنظر: Leila Babes, Tribus, structures sociales, P: 49.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Séroka, Le sud Constantinois de 1830 à 1855, <u>R. A.</u> 1912, P : 381.

الرسالة رقم: (5) في الترتيب العام للمجموعة.

أناصر الدين سعيدوني، النظام المالي، ص:50.

<sup>&</sup>quot;تعيزت المنطقة التي كانت تحت نفوذها بتضاريسها الوعرة وأشجارها المثقة، كما شملت القيادة داخل حوزتها قيادة فرجيوة والبابور. ينظر: صالح فركوس، المرجع السابق، ص: 26.

السرجع نفسه، ص: 57.

والسنقرار خاصة بين أوساط القبائل الصغرى، وقد دامت تلك العلاقة الطيبة حتى عدسقوط مدينة قسنطينة (1)، بالمقابل أقرها أحمد باي على بعض الامتيازات، كما على عماية مصالح هذا الجزء من العائلة (2).

لكنّ علاقة أحمد باي مع هذه العائلة لم تكن تسير دوما على هذا المنوال، فقد كان جزءا منها في صراع على أشده مع عائلة بن غانة من أجل قيادة الصحراء والحصول على منصب (شيخ العرب)<sup>(3)</sup>، خاصة بعدما قدّم أحمد باي عائلة بن غانة على حسابها، هذا ما حقّز أفراد هذا القسم وزادهم إصرارا وعمالا على تكوين ما كان يسمى بـ "الحلف"<sup>(4)</sup> المضاد بزعامة "قرحات بن سعيد"، الذي كان يلقب بـ ألعى الصحراء "أ؛ هذا الأخير عزله أحمد باي بعدما اتهمه بسرقة أموال البايلك (6). وبهذا كان تأثير هم واضحا على مختلف جهات الصحراء القسنطينية ما عدا منطقة لزيبان أين كان تواجد عائلة ابن غانة قويا (7).

عائلة ابن عز الدين بالزوارة: كانت الأحمد باي عالقات طيبة معها، فقد عملت هذه الأسرة على إقرار الأمن في المنطقة (8)، كما ظلت مخلصة له على مدى فرة حكمه على البايلك (9). ولم تقدم لنا المصادر والمراجع معلومات حول ما كان بقدمه أحمد باي لهذه العائلة من أجل كسب ودها ومساندتها له.

أصالح فركوس، الحاج أحمد باي قسطينة، ص: 57.

<sup>.</sup> -الم يعثر على معلومات تاريخية وافية نُبين نوعية هذه الامتيازات التي كان يملكها هذا الجزء من العائلة، نلك إن معظم المصادر والمراجع التي درست سيرة هذا الباي لم تتناول الجوانب الايجابية من هذه العلاقات .

ن المسلم المسلم والمراجع على الرساس المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المسلم المراجع المساسر المراجع المساسر المراجع المساسر المراجع المساسر المراجع المساسر المراجع المساسر المراجع المساسم ال

Abdel Jelil Temimi, Le Beylic de Constantine et Hadj Ahmed bey, P: 136.

<sup>&</sup>quot;الخلف: قسم إخلاص، ويتم بين عدد كبير من العائلات تجمعها مصالح مشتركة فتحالف من أجل محارية العدو المشترك، وهدفها كان دفاعيا أكثر منه هجوميا، ينظر:

Leila Babes, Tribus, structures sociales, P: 49.

Seroka, Le sud Constantinois de 1830 à 1855, R. A. 1912, P : 381.

الرسالة رقم: (5) في الترتيب العام للمجموعة.

أناصر النين سعينوني، النظام المالي، ص:50.

أكميزت المنطقة التي كانت تحت نفوذها بتضاريسها الوعرة وأشجارها الملتقة، كما شملت الفيادة داخل حوزتها فيادة فرجيوة والبابور. ينظر: صالح فركوس، المرجع السابق، ص: 26.

<sup>&</sup>quot;المرجع نفسه، ص: 57،

عائلة بن جلاب<sup>(1)</sup>: كانت لهذه العائلة أو اصر صهرية مع عائلة ابن غانة مما سهل لأحمد باي التعامل معها وإقامة علاقات طبية معها، وبهذا خالف ما سار عليها غيره من البايات الذين سبقوه في الحكم. مثال ذلك ما فعله أحمد باي القبايلي عندما ناصر عائلة ابن غانة بالزيبان في نزاعها مع ابن إبراهيم بن جلاب بحكم المصاهرة والمصالح المشتركة بينهما، مما اضطر الشيخ ابن جلاب إلى القرار والتخلي عن زعامة نقرت إلى ابن الحاج بن غانة، لكن هذه النتيجة لـم تـرض الباي أحمد القبايلي، لهذا سعى جاهدا لتدبير أمر قتل إبراهيم بن جلاب، وذلك بتحريض أفراد عائلته للتخلص منه<sup>(2)</sup>.

كما كان صالح باي يتعامل معها الند بالند، ولم يستطع أن يخضعها ويجعلها تنفع ما كان يترتب عليها من مطالب مخزنية، الموقف عكسه اتخذه أحمد باي في هذا الشأن. النهج نفسه سار عليه الباي أحمد المملوك؛ إذ حاول الانتقام من محمد بن جلاب ومناصرة فرحات بن سعيد من أجل حكم تقرت مقابل مبالغ مالية (3).

عائلة بوشنتوف: من أنسال جعفر البريتكي، هؤلاء حملوا السلاح بالصحراء الى جانب أو لاد بوعكاز ضد أحمد باي وأنصاره، ذلك أنّ بن شنتوف زعيم أو لاد بن شنتوف كان يحكم الزاب الشرقي ويعمل دون هوادة للثأر من ابن غانــة الــذين قلوا والده، لهذا كان على أحمد باي أن يتدخل بين الحين والأخر لتثبيت سلطة أفراد لين غانة ونصرتهم على أعدائهم. كما لم يتساهل أبدا، أو يتوانى علــى معاقبتهم والنيل منهم، حتى لا تزداد قوتهم ويذيع صيتهم بين القبائل فيملك غيرهم طريقهم (4).

<sup>&</sup>quot;عائلة بن جلاب: يروى أن أصلهم يعود إلى سلالة الشيخ أحمد بن جلاب، الذي كان ينتسب إلى بنى مسرين؛ قالد كانت هذه العائلة في أو الل عهدها تحكم مناطق شاسعة من و ادي ريغ، ولكن نتيجة الصسراع الدائسم اذي كان بينها وبين أفر اد الأسرة الواحدة نقاصت مساحة المنطقة التي كانت تحكمها فأصبحت لا تتعد نقرت وواحة تعامين القريبة منها وذلك على عهد محمد بن محمد بن جلاب، الذي اشتهر بفساد أخلاقه، وبقتله الأخوته ليأمن من منافستهم. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، ص: 239.

<sup>&</sup>quot;المرجع نفسه، ص: 240.

الرجع نفسه، ص:243.

وعلى العموم يمكن استنتاج دوافع عديدة كانت وراء وقوف بعض العائلات إلى صف أحمد باي، وعداوة البعض الأخر له. ومن أهم الدوافع التي جعلت من بعض العائلات تساند أحمد باي في سلطته نجد:

\*-الدافع السياسي: لقد اكتسبت هذه العائلات سلطة ونفوذ كبيرين بسبب سائدتها للسلطة العثمانية الممثلة في شخص أحمد باي، إذ أقرها هذا الأخير على ما كانت تملكه من امتيازات، كما ناصرها ضد كلّ من كان يكن لها العداء. مقابل ذلك كانت تمد أحمد باي بقوات عسكرية هامة (1)، مثال ذلك نجد: الشيخ بن غانة الذي كان يدعمه بأربع مائة فارس، والشيخ بورنان بفرجيوة بثلاث مائة فارس، وشيخ الزوارة بن عز الدين بمائتي فارس، وبن عبد الله شيخ البيبان بثلاث مائة رجل (2).

\*-الدافع الاقتصادي: لعل حرص هذه العائلات على أراضيها وأسواقها وتجارتها هو الذي دفعها لتأييد السلطة الممثلة في شخص أحمد باي ضد كل ما كان يقع من حركات تمردية. كما حذا بها إلى أن تتدخل بالصلح وإصلاح ذات البين والتوسط من أجل الإبقاء على الأمن والاستقرار الذين بدونهما تحل الفوضى وتتبعثر الجهود ويسود الخوف والخراب(3).

\*-الدافع الاجتماعي: إنّ مساندة هذه العائلات لسلطة أحمد باي على مختلف أرجاء البايلك، قد مكنها من الحصول على تقدير واحترام الجميع، سواء كان ذلك بصفة اختيارية أو إجبارية، فكلّ من كان يتعرض لهذه العائلات، فكأنما يتعرض لأحمد باي شخصيا.

أمّا فيما يخص الدوافع التي جعلت البعض من العائلات القسنطينية والستي لم تكن نقل أهمية عن الأولى لاتخاذ موقف العداء ضد سلطة أحمد باي، نذكر بعضها:

- الدافع الانتقامي: نظرا لموقف أحمد باي العدائي من زعماء هذه العائلات النين كانوا بمثابة الرمز بالنسبة لأفراد قبائلهم، وأيضنا نظرا لستقديم وتقضيل

أهذا العمل كان جاري به على مختلف فتراث الحكم العثماني على الجزائر.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marcel Emerit, L'Algérie à l'époque d'Abdel Kader, P : 275.
أجمع وتقديم: عبد الجليل التمومي، الحياة الاجتماعية في الو لايات العربية أثناء العهد العثماني، ج: أو ج: 2،
عشورات الدراسات و البحوث العثمانية و المورسكية و النوثيق و المعلومات، ع: 121 اهـ – 1988م، ص: 120.

تفصيات أخرى لا تفوقهم نسبا أو نفوذا على حسابهم، عمدت هذه القبائل وبقيادة زعمائها على رفع لواء العصيان والتمرد على سلطة أحمد باي وزعزعة حكمه.

\*-دافع المحافظة على البقاء: إنّ القاعدة المعمول بها في تلك الحقبة من تاريخ الجزائر اقتضت أن يكون البقاء للأقوى، وحتى تتمكن هذه العائلات التي كانت تمثل مصالح قبائلها من فرض وجودها وسيطرتها، كان لا بد عليها أن تلجا إلى سياسة المعارضة والعصيان من أجل استرداد مكانتها التي كانت عليها من قبل حكم أحمد باي. كما تعودت بعض العائلات على رفع لواء العصيان والتمرد على كل من كان يمثل السلطة العثمانية والتي كانت ترى فيها كل أنواع الاستبداد والظلم؛ إذ أنها كانت ترفض أن نفرض عليها أي نوع من المطالب.

ومن خلال السياسة المنتهجة من طرف أحمد باي الممثل الأول السلطة الحاكمة على مستوى البايلك مع أهم العائلات عامة ومع أبرز الشخصيات فيها على وجه الخصوص يتبين اتجاهين، أحدهما معارض والأخر مؤيد:

-الاتجاه المعارض: لقد حاول أحمد باي الحصول على مساندة بعض العائلات لكي تؤازره في مقاومة عائلات أخرى وبهذا فإنه تمكن من السيطرة عليهم. كما أنّ هذه السياسة لم تحقق دوما الأمن والاستقرار بعدة نواحي، خاصة الجهات الصحراوية منها والتي كان فيها الصراع على أوجه بين عائلتي بن غانة ويوعكاز. كما أحدثت نوعا من الاختلال في التوازن السياسي بين تلك العائلات (1).

-الاتجاه المؤيد: من خلال تلك السياسة، يمكن تفسير سر نجاحه في حكم مناطق واسعة في وقت عمّت فيه الفوضى واختفت سلطة الحكم، وبالرغم من العيوب التي اتسمت بها سياسته اتجاه بعض العائلات، إلا أنها تضمنت جوانب مشرفة، تمثلت في إعادة الكثير من القبائل إلى الطاعة وجلبهم لتأييده، فاطمأن بذلك الناس وساد الأمن في ربوع البايلك إلى حد كبير بالقياس مع العهود السابقة (2).

أخاصر الدين سعيدوني، النظام المالي، ص: 55.

أصالح فركوس، الحاج أحمد باي فسنطينة، ص: 584.

## 2)-معامتله لجماعة المرابطين:

لقد لعب المرابطون (1) دورا حاسما وفعالا طيلة الحكم العثماني على الجزائر، لهذا كان على البايات أن ينتهجوا معهم سياسة خاصة تضمن لهم ولاءهم ومساندتهم في بسط حكمهم، وفرض النظام والأمن بين القبائل. ولم يتسن لهم ذلك إلا من خلال تحالفهم مع المرابطين الذين كانت لهم مكانتهم وكلمتهم على معظم القبائل.

وما يلاحظ على هذه السياسة المنتهجة أنها كانت تقليدا متبعا بين معظم البايات على مختلف الفترات، نظرا لما كان له من تأثير واضح ونتائج ايجابية. فالمرابط كان بمثابة حلقة وصل بين الحكام العثمانيين والرعية خاصة على مستوى الأوطان أين شاعت الروح القبلية.

لكنّ هذه العلاقة لم تكن دوما على أحسنها بين السلطة الحاكمة وجماعة المرابطين، فلقد شهد بايلك الشرق على غراره من مناطق الجزائر موجة من الغضب والتذمر بين أوساط هذه الفئة وأنصارها من الرعية التي كانت تطيع بأمرها وتثور بأمرها، ممّا أدى إلى اندلاع حركات عصيان مسلحة زعزعت الأمن والسلطة في مناطق عديدة على مستوى البايلك(2).

ولكنّ ما يلاحظ على فترة حكم أحمد باي أنها خلت من مثل هذه الموجات من التمرد والعصيان؛ فقد عرف هذا الباي كيف يتعامل مع هذه الفئــة الحــساسة مــن المجتمع القسنطيني، وأدرك جيدا أنّ كسبها إلى صفه يعني اكتساب طاعة الرعيــة، أمّا الدخول معها في صراعات فيعني هذا، الدخول في معركة مع الرعية لا بد فــي أن يكون الخاسر فيها الباي وسلطته (3).

وكانت تتدخل السلطة في تعيين المرابطين وتمكينهم من بسط سلطتهم على

<sup>-</sup>أورد نكرهم في كلّ من الرسالة رقم: (4-30) في الترتيب العام المجموعة.

<sup>\*</sup> حول هذا الموضوع ينظر: العربي الزبيري، التجارة الخارجية للشرق الجزائري في الفترة مــــا بـــين 1792-1830، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ط، 1984، ص: 28.

أَم يعثر في مجموعة المصادر والمراجع المعتمد عليها على مادة تاريخية تثبت أنَّ أحمد باي دخل في صراع مع العرابطين، أو أنَّ فترة حكمه شهدت موجات من التذمر والعصيان بين صفوف هذه الفئة الفعالة.

المنطقة التي أقرتهم عليها، مثال ذلك نص هذه الوثيقة التي من خلالها يستم تعيسين مرابط في ناحية جيجل، فجاء نصبها كما يلي:

"لما بعد فان حاملة المعظم الفقيه الأجل السيد المولى الأعلى البركة الصيد عبد القادر ابن المرحوم الولي الصالح القطب الناصح الشيخ البركة سيدي محمد لفران نفعنا الله ببركاته وافاض علينا انعمنا عليه بكافة عرش برباشة الدي هما على ثلاث فرقات فرقة يقال لها او لاد عبد الله والفرقة الثانية تسمى بيري والفرقة الثائية التي تجمع الجميع يقال لها برباشة يكون الجميع كلهم زاوية من جميع زواياه ويكون كلهم حسيما عليه وعلى اعقاب اعقابه ينتفع بمقرهم وزكاتهم له".

عن ادن المعظم الارفع الدو لاتلي الحاج محمد باشا ايده الله بمنه امين. (1)
ومن خلال هذه الوثيقة بتضح جليا أنّ المرابط كان يتم تعيينه من طرف
الداي أو الباي شخصيا، ويتم ذلك بإصدار فرمانات التي تؤكد على ترسيمه وتعطي
له كافة الصلاحيات على المنطقة التي وكل بالسهر على رعاية وحل مشاكل الرعية
القاطنة بها.

ولقد ازدادت سلطة المرابطين<sup>(2)</sup> اتساعا نتيجة لعدة عوامل منها؛ أنّ الحكم العثماني على مستوى الأوطان كان يسير بطريقة غير مباشرة، فكانوا يعملون على إقرار السلام، والسهر على تطبيق العهود الموضوعة بين القبائل، والتدخل في النزعات القائمة بينها<sup>(3)</sup>، ومحاولة تهدئة الأمور وحلها بالطريقة الني ترضي الطرفين<sup>(4)</sup>، ومقابل ذلك كان البايات يتقربون إليهم بشتى الوسائل.

أتنوف على، السلطة في الأرياف الشمالية، ص:20-21.

<sup>&</sup>quot;أهم المناطق التي يرزت فيها سلطة المرابط على مستوى يايلك الشرق: كانت الأطراف المساحلية للأسسر العراطية، والشيرة المرابط على مستوى يايلك الشرق جبجل، وبن فيالا والعابد بمنطقة العراطية، والشيرة جبجل، وبن فيالا والعابد بمنطقة غرب السياية وروايا سيدي بغديش، وسيدي إدريس جنوب القل وغير هم ممن اندائرت اسسماؤهم، أنسا ومسط المنطقة العبلية فكان هناك خليط من المرابطين وشيوخ الجماعة، وطلبة القرآن، فكان لا يخل أي عسرش مسن الوية يكون مقدمها هو الحاكم الفعلى المعرش، ينظر: المرجع نضمه، صن: 47.

أعنما كانت تقوم نزاعات بين القبائل كان المرابطون يتنخلون، سواء لإقرار الأمن، أو لفرض هدنة. بنقر: Luila Bebes, Tribus, structures sociales, P : 88.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>-Jean Moriszot, L'Aurès ou la mythe de la montagne rebelle, Edition l'Harmattan, Pans, 1992, P.: 116.

"-الامتيازات السياسية: وتمثلت في بناء الزوايا(1)، التي كانت تتمتع بما نسيه حاليا "بالحصانة السياسية" والأضرحة والوقف عليها؛ فلقد حرص خلفاء خير الدين على كسب هذه العناصر الدينية بمنح زواياهم حرمة خاصة وحظرا لملاحقة كلّ من يلتجا إليها(2). فكانت هذه الأماكن المقدسة بمثابة حصنا لكلّ من لعتمى بها، وطلب الاستجارة من المرابط القائم عليها.

وهذا ما تؤكده المعلومات التي وردت في إحدى الرسائل التي بعثها أحمد باي لحسن باشا، فمن بين ما ورد فيها من موضوعات لجوء كلّ من بوزيان وقريب السماري إلى المرابط خوفا من انتقام الباي، هذا الأخير اعتبرهما من الشخصيات للمتعردة التي كانت تعمل على نشر الفتنة (3). وهذا إن دل على أمر فإنما يدل على مكانة الزاوية والمرابط القائم عليها، فكلّ من بوزيان والسماري أدركا بأن لجوءهما إلى هذا المرابط سوف يحميهما من انتقام الباي (4).

ولكن هذه القاعدة لم يعمل بها في كل الحالات، فأحمد باي لم يكن ليرحم كل من حاول زعزعة حكمه حتى وإن لجأ إلى المرابط وزاويته، وهذا ما ذكرته أحد المصادر عندما كتبت حول هجوم قوات الباي على جماعة صنفت ضمن المتمردين على السلطة وإبادة معظمهم، على الرغم من تحصنهم بزاوية السيدي زواوي (5) وإن صدقت هذه المعلومات فسوف يجعلنا نأخذ بعض التحفظ على القاعدة التي تقول بأن كل من قصد مرابطا أو زاوية فإنه يكون في مأمن من غضب السلطة، وذلك طبقا لما ورد في الفرمانات والتي كانت تصدرها السلطات العثمانية.

فلقد كانت تنص هذه الفرمانات على حرمة المكان وإعطاء الأمان لكلَّ من

أهم الزوايا المتتشرة في يايلك الشرق: زاوية ابن العباس بالمنعة، وزاوية سيدي أحمد بسن بوزيسد ومسولى القرقور بيلزمة، وزاوية سيدي عيسى ببني معافة، وزاوية باقاضي بجرمة، وسيدي مسعود باراضسي بسابور، زاوية البنوان، سيدي ناجي بالخنقة، وزاوية سيدي على بن عمر بطواقة. ينظر: ناصر النبن سعيدوني، الجزائر مطاقة وقاق، ص: 65.

أمحد خير فارس، تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني للاحتلال الغرنــسي، د مــط، ط: 1، 1969، ص: 77.

أبارسالة رقم: (4) في الترتيب العام للمجموعة، مؤرخة في: 24 جمادي الأولى من سنة 1245هـ/1829م. ألرسالة نفسها.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>-Bouaziz Ben Gana – Chiekh El Arab, Etude Historique sur la famille Ben Gana, P: 35.

قصده، ومثال ذلك نص هذه الوثيقة التي يتبين لنا جليا من خلالها كيفية إعطاء الأمان والحرمة المطلقة لأحد أفراد عائلة الفكون<sup>(1)</sup> المدعو "عبد الكريم الفكون"<sup>(2)</sup> وعلى الزاوية<sup>(3)</sup> التي كان قائما عليها فجاء في الوثيقة<sup>(4)</sup>:

.. "مع الإيصاء عليه بالحرمة الكاملة وحفظ من استجار بها كعادتها من سالف الزمان وهي منجا للهاربين ومنفذ للخاتفين ومأمنا لهم وإن جميع الهاربين لها والحالين بساحتها لهم الأمان والعافية والإحسان ولو أننب الكبير من الننب لايخرجه أحد منها ويهتك حرمتها كما جرت بذلك العادة القديمة والطريقة السالفة المستقيمة وكذا خدامه وزواياه مثل أو لاد جبارة وبني وفتين والثوارة وجميع الخماسة ولا يقربهم أحد أحد بإداية و لا بمكروه" (5) .

\*-الامتياز ات الاجتماعية: اعتبر المرابط من أهم الشخصيات في المجتمع المجزائري عامة والقسنطيني على وجه الخصوص، فكان فرضا على الجميع المترامه وتقديره، سواء الطرف المدني، أو العسكري، وبالنسبة لهذا الأخير، فكان لا يتم ذلك إلا بإصدار الأوامر والفرمانات من الدايات والبايات.

وأصدق مصدر يمكن الاستفادة منه هو ما ورد في نص الوثيقة التي أمضاها على باشا في شوال 1168هـ/جويلية1755م<sup>(6)</sup>، وكان نصها كما يلي بعد المقدمة:

أُمْرِكَ بِكُتَبِ هِذَا الاسم بِالْكَافِ أَيِّ "الْفَكُونِ"، ومرات أخرى يُكتَبُ بالقَافِ أَيِّ "الْفَقُونْ". ولقد تم الاعتماد على صبغة الفكون بذاءا على ما جاء في دراسة أبي القاسم سعد الله حول هذه العائلة.

<sup>&</sup>quot;عد الكريم الفكون: هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم من عائلة الفكون القسطينية العريقة التي توارثت العلم و الوظائف المخزنية، و التشهرات بوفائها السلطة العثمانية. ولد بقسنطينة سنة 888هـ (1580هـ والقي تعليمه بها فاكتسب تقافة و اطلاعا و اسعا. تولى التكريس ثم أسندت إليه مهمة الإمامة و الخطابة باعتباره شيخ الإسسائم بالجامع الكبير يقسنطينة حتى و افته المنية سنة 1073هـ (1662هـ ترك العديد من التصانيف الغوية و الفقيية منها مؤلفة منشور الهداية الذي اشتهر به. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، من الثرات الجغرافي للغسرب الإسسائمي، تراجم مؤرخين ورحالة وجغرافين، دار الغرب الإسسائمي، ط: ال 1990، ص: 353.

تعتبر هذه الزاوية من مرافق الجامع الكبير الموجود بالبطحاء وهذه الزاوية موجودة براس الخرازين. ينظر: Ernest Mercier, Evaluation de la famille El Feggoun, 1878, R. C. PP: 245 246.

4-Ibid, PP: 243-251

حملت الوثيقة ختم أحمد باي مؤرخة في أواخر محرم 1242هـ/1827م، نشرها مارسي بنصها العربي وأرفقها بترجمة فرنسية. ويعتبر نص هذه الوثيقة نموذجا على سلطة العرابطين، ومن خالل ما ورد فيها من إعطاء الأمان حتى للذي ارتكب أعظم الأخطاء لذليل قاطع على مدى المكانة التي كانت عليها الزاوية. 5-Ibid. PP: 243-251.

<sup>&</sup>quot;بالرغم من تباعد السنوات إلا أنّ هذه الأمور لم تكن لتتغير مهما تغير الحكام، لهذا ارتأينا تقدم وثيقة تخــص الموضوع نفسه ولكن متباعدة معها في الإطار الزمني، حتى يتضح بأنّ مثل هذه الأمور لم تكن لتتغير.

"حامله الأجل السيد الحاج أحمد المكي نجل القطب سيدي محمد أمقران... قمناه مرابط بقرية جيجل و لا يتعدى عليه أحد من أهل النوبة و لا من يكسس لسه حرمة، لا أغا النوبة و لا غيره من سكان جيجل من العسكر، هذا كله حرمة منا"(1).

كما كان المرابط مسموع الكلمة إذا ما قصد الحاكم في شأن من شؤون الرعية، وهذا ما أكدته بعض المراجع، إلا أنه وجد أن خرج أحمد باي عن هذه القاعدة، وذلك عندما عرض عليه مرابطان التوسط من أجل قبول دخول أولاد سحنون في طاعة السلطة، ولكن الباي رفض محتجا بأن هولاء استولوا على ممثلكات غيرهم ولا يقبلهم في طاعته إلا إذا أعادوا كل ما سلبود لهم (2).

وأيضا كان السكان يثقون في المرابطين ويفوضونهم في قصاء حاجاتهم، مثال ذلك ما فعله مشايخ بني مسعود (3) عندما قصدوا بعص مرابطي المنطقة وكلفوهم بحمل رسالة "كتابا" إلى أحمد باي (4) وعرض قضيتهم عليه، إلا أنّ الباي رفض التدخل وفضل أن يرفع قضيتهم إلى الباشا حسين في الجزائر (5).

كما كانت نقدم الزوايا بمباشرة القائمين عليها خدمات للسكان المعوزين، وإكرام كل عابر سبيل، وهذا ما ورد في الوثيقة المحررة بأمر من أحمد باي إذ ذكر فيها ما نصه: "... وهي مأوى للفقراء وللمساكين غريبا وابن السبيل... (6)، والمعلومات نفسها دعمتها نص وثيقة أخرى بدليل عبارة: ولطعمه الفقراء والمساكين (7)، هذا من باب الإعانة الاجتماعية. أمّا فيما يخص التعليم، فقد احتلت الزوايا مكان الصدارة وكانت من بين مراكز الثقافة من ناحية تعليم المعوزين

أخنوف على، السلطة في الأرياف الشمالية، ص:21.

تنظر الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;بنو مسعود: عرش من الأعراش المتواجدة على مستوى منطقة بجلية. ينظر: الرسالة نفسها. " لم يذكر أحمد باي في رسالته الموضوع الذي أرادوا عرضه عليه. ينظر: الرسالة نفسها.

ألرسالة نفسها.

<sup>6-</sup>Ernest Mercier, R.C. 1878, P.P.: 246-247.

أخنوف على، المرجع السابق، ص: 21.

والققراء من أبناء الشعب(1).

\*-الامتيازات الاقتصادية: لقد شاع في الجزائر التحالف بين العثمانيين والمرابطين حتى عرفت الرعية أنّ هناك سياسة خاصة، فقد كان المرابطون يعرصون على تقديم خدماتهم للإدارة العثمانية والقيام بدور المدافع عن مصالح البايلك، لكنّ الأمور لم تكن دوما تسير على هذا المنوال، فكثيرا ما شهدت عدة مناطق من الجزائر حركات عصيان خطيرة أضرت بالأمن والاقتصاد معا.

وما يبين الاتجاه الأول من الصلة الجيدة بين الطرفين، نص الوثيقة المذكورة اعلاه مفادها: "...هذا كله حرمة منا ولوقوفه مع النوبة في إتيان الأرزاق... (2). ومن هذا المنطلق يتبين أن السلطة الحاكمة الممثلة في شخص أحمد باي كانت تعتمد على المرابطين في جمع المطالب المخزنية من الرعية. وبالمقابل عمدت إلى إساقاطها عنهم وعن كل الزوايا القائمين عليها (3)، طبعا كل هذا كان يتم بإصدار الأوامر إلى القائمين على جمع هذه المطالب.

ومن بين هذه الفرمانات التي نصت على ذلك ما ورد في نسص الوثيقة المذكورة أنفا، والتي تحمل ختم أحمد باي حيث ذكر فيها ما نسصه:"...و لا يطلب الباي لار زواياه بشيء من المطالب إنعاما تاما وتجديدا مباركا (4).

كما نشر ناصر الدين سعيدوني وثيقة حملت ختم أحمد باي وتؤكد ما ذكر في الوثائق المعروضة سابقا، وكان نصها ما يلي؛ بعد الحمدلة والصلاة على أشرف خلق الله:

أُجمع وتقديم: عبد الجليل التميمي، الحياة الفكرية في الولايات العربية أثناء العهد العثماني، ج: أ، منشورات الدراسات والبحوث العثمانية والمورسكية والتوثيق والمعلومات، 1990، ص: 193.

أخنوف علي، السلطة في الأرياف الشمالية، ص: 21. أكبت هذه المعلومات جلّ المراجع المستعملة في هذا البحث نذكر على سبيل المثال: خيسر فالسارس، تساريخ الجزائر الحديث، ص: 77).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>-Ernest Mercier, Féraud, R. C. 1878, P. 247.

العز سي محمد الصالح وإخوته عبد القادر بن محمد الصغير وحما وابن عمهم ليراهيم، أولاد المرحومين السيد محمد وسي أحمد ولدى المرحوم الصالح السيد ليراهيم بن السيد أحمد بن السعيد الشريف() وجردنا لهم بمقتضى ما بيدهم من الأوامر إخواننا الباي لار المتضمنة تحريرهم من جميع المطالب المخزنية والوظائف السلطانية، قلت أجبت بحيث لا يتعدى عليهم أحد ولا يطالبهم بشيء، فصب الواقف على أمرنا هذا أن يعمل به ولا يخالف عليه (1).

وما يلاحظ على كلّ هذه المعطيات أنّ أحمد باي حاول استمالة المرابطين، بخلاف ما فعله الكثير من البايات الذين سبقوه على حكم البايلك، فلقد استفاد كثيرا من أخطائهم وحاول أن يتفادها، مثال ذلك ما كانت عليه قبيلة أو لاد سيد عبيد من مكانة معتبرة إذ لم يكن اهتمام الحكام العثمانيين بتلك القبيلة في البداية الأمر إلا ناثرا جدا، فكانت تعيش في زاوية "قتينس" في سلام دائم مقابل تقديم بعض الهدايا إلى بايات قسنطينة، من أجل أن تحظى بالأمن والاعتبار وسط القبائل المجاورة، وقد السمرت تلك الحالة إلى غاية أن تولى صالح باي الحكم، فشن حملة على قبيلة النمامشة، وفاجأ في أن واحد تلك الزاوية مجبرا أو لاد سيد عبيد على تقديم اللزمة للتي قدرت بقيمة فرنكين للخيمة الواحدة.

هذه السياسة أدّت بالكثير من القبائل المرابطية إلى الهجرة وإخالاء المكان طلبا للأمن والاعتبار. بعكس ما عمل به أحمد باي، فقد أصبحت على عهده معفاة من المطالب المخزنية (2). وكان هذا كله يخضع لاعتبارات دينية وأهداف سياسية، بحيث كان كل طرف يدافع على مصالحه، بغض النظر عن من هو المنتفع الحقيقي وراء هذا التحالف.

<sup>&</sup>quot; ينتمي كلَّ هؤ لاء الأفراد إلى أسرة أحمد بن بوزيد التي كانت نتمتع بكلَّ الاحترام والتقدير أدى سكان بلزمسة، هؤلاء اعتقوا في صلاح وتقوى مؤسس هذه الأسرة الشيخ أحمد بن بوزيد، والذي يوجب ضسريحه بزاوينه لوقعة بالقرب من قرية واد الماء. ينظر: ناصر النين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تساريخ الجزائسر، ص: 297. كما نشر هذا الباحث وثيقة من النوع نفسه من تحرير وإمضاء الباي المنمساتي تخسص هذه العائلة بالامتيازات نفسها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنّ هذا العمل كان جاري به بين البايات حتى أصبح عرفا يتاول بينهم على مر الأزمنة.

السرجع نفسه، ص: 303. الوثيقة حملت ختم أحمد باي ومؤرخة في أواسط شوال من سنة1243هـــ/1827م. أصلح فركوس، الحاج أحمد باي قسنطينة، ص ص: 50-51.

وعموما ما يمكن استنتاجه هو أنّ العلاقة بين الطرفين كانت مبنية على المصالح المشتركة، فأحمد باي لم يكن زعيما دينيا أو شيخ زاوية أو صاحب طريقة، وإثما كان قائدا حربيا يعتمد نفوذه على خبرته التي أهلته ليكون حاكما على اغنى وأوسع المناطق في القطر الجزائري، فيفعل غياب عامل الزعامة الدينية وقف المرابطون من أحمد باي موقف المساند والمتعاطف، وليس موقف التابع والمطبع. لهذا كان عليه أن ينتهج معهم سياسة خاصة من خلالها تمكن من كسب ثقتهم، وبالتالي ضمن مساندتهم له وإخلاصهم في خدمته، فقضى بذلك على عددة عوامل يمكن لها أن تزعزع النظام العام وبالتالي الاستقرار في المنطقة. فأهم ما يلاحظ على فترة حكمه أنه لم تحدث هناك تمردات أو حركات عصيان من طرف بعض الطرق مثلما حدث في العهود السابقة.

## 3)-مكانة العلماء:

كان العثمانيون في بداية الأمر يجلبون معهم علماءهم من أجل قيامهم بشؤون المذهب الحنفي الذي كانوا يتبعونه على أنّ الوظيفة التي كان يتولاها العالم هي الفقوى والقضاء.

فبايلك الشرق كغيره من المناطق الأخرى الموجودة في الجزائر كان له علماؤه الذين عرفوا بعلمهم وتقواهم، بل كانت مدينة قسنطينة من بين مراكز الإشعاع العلمي في الجزائر ليس على العهد العثماني فقط بل على مر كل العهود، فقد اشتهرت بمجموعة من العائلات التي كانت لها شهرتها العلمية، توارثتها على مدى الأجيال، والتي كان من الضروري كسب تأبيدها ومساندتها، لهذا كان ينقرب اليها أحمد باي بشتى الهدايا والعطايا المختلفة، كما أسقط عليها بعض المطالب المخزنية، بالإضافة إلى منحها الزعامة الروحية، كما كان يستشيرها في مختلف القضايا، لما كانت تتمتع به من حكمة ورجاحة عقل، ومن بين العائلات التي الشتهرت بالعلم الواسع والورع والعمل للمصلحة العامة بمساعدة الملطة، عائلة

بن فكون (١) و عائلة بن مومن (<sup>2)</sup>.

ولم يكن كل الحكام على سواء في علاقتهم مع العلماء (3)، بالرغم من أن ذلك كان يضر بالمصلحة العامة للبلاد، ويعرقل السير الحسن للحركة العلمية والثقافية، والتطور الاقتصادي والاستقرار السياسي، فلقد انقسم الحكام إلى قسمين، قسم سلط على العلماء كل أنواع الاضطهاد الفكري والاقتصادي، وقسم أخر أبقى على علاقة طيبة معهم (4)، ذلك لأنه علم بأنه لابد من التحالف معهم حتى تسير الأمور بصورتها الطبيعية، ومن بين هؤلاء أحمد باي.

١-دور العلماء في الحياة العامة: لعبت هذه الفئة دورا فعالا في جميع ميادين الحياة اليومية. ومن أبرز هذه الأدوار نذكر:

أ-على الصعيد العلمي: لقد كان التعليم من اختصاص العلماء، وكانوا يلقبون بالمدرسين (5). ولقد خصصت لهم السلطات العثمانية رواتب يتقاضونها، تضمن لهم الحياة الكريمة، وتجعلهم يتفرغون للعلم والتدريس (6)، هذا الأخير كان يستم على مستوابين:

على مستوى الرعية: وكان يتم في المساجد (<sup>7)</sup>؛ إذ كانت هذه الأماكن المقدسة، فيما عدا أوقات الصلاة، ميدانا لحلقات الدروس اليومية، وتحصيل مختلف العلــوم، التي كانت تدرس خلال ذلك العهد، ولا سيما في المدن.

<sup>&</sup>quot;عللة بن فكون: من أقدم العائلات في قسنطينة، اشتهرت بالعلم والصدلاح، تنقسب إلى بلى تميم ومن ثمة فهي من القبال العربية العربية وجدهم الفكون من قبل الأم من الأشراف الحسنيين، وكان قد تولى في قسنطينة وظيفة القزول، ومهما يكن فإنها عائلة قديمة في التاريخ، ينظر: عبد الكريم فكون، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون، ناعية السلقية، أبو القاسم سعد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لينان، ط:1، 1406هـ/1976م، ص، 38. أعللة بن مومن: من بين أشهر العائلات في قسطينة، ومن بين الصفوف القوية، تمتع أفرادها بالمكانة والعظوة والدفوذ الديني والسياسي والاجتماعي لسنوات طويلة، كانت الامتهم بحي الجابية بمدينة المنطينة، من: 38.

<sup>.</sup> أورد الحديث على موضوع العلماء في كلّ من الرسالة رقم: (11–18)، ورسالة مجاورة للرسالة رقم:(8) لا تعمل رقما أو تاريخا.

أمن بين الذين شجعوا ازدهار العلم في بايلك الشرق، صالح باي الذي قام بإنشاء المدرسة الكنائية، كما ألحسق بالجامع الأخضر مدرسة أخرى. ينظر: حميدة عميراوي، جوانب من السياسة الفرنسية، ص: 37.

رسالة مجاورة للرسالة رقم: (8) لا تحمل رقما أو تاريخا.

<sup>&</sup>quot;-الرسالة نفسها. "الرسالة نفسها.

كما كان تحصيل العلوم يتم أيضا في المدارس التي خصصت الإلقاء دروس القه واللغة، وما شابهها من العلوم الدينية، والرعية كانت تفضل هذا النوع سن الاروس (1). وقد عرف على أهل قمنطينة أنهم كانوا مولعين باقتناء الكتب والبحث عن نفائس المخطوطات أينما وجدت، حتى إنّ فرنسا عند احتلالها للمدينة وجدت 17 مكتبة خاصة تحتوي على ما لا يقل 14000 من المجلدات القيمة (2).

على مستوى أعيان المدينة والحكام: كان يتم ذلك في منازل بعض الوجهاء وأعيان المدينة من ذوي النفوذ والسلطة المحلية، وقد استمرت هذه العادة إلى عهد الاحتلال الفرنسي؛ فقد كان الباي أو القاضي أو المفتى يجمع لديه بعض الرعية بعد تتاول العشاء في منزله، ثم يشرع هؤلاء العلماء في قراءة كتابا قد تم الاتفاق عليه، هذا في غير شهر رمضان، أمّا فيه فإنهم يواظبون على صلاة التراويح هناك، وبعد الانتهاء منها يشرعون في إلقاء الدروس الدينية حسبما جرت به العوائد (3).

2-دورهم على الصعيد الإداري: نظرا للحكمة التي كان يتمتع بها العلماء فقد كان يستفاد من خبرتهم في شتى المجالات، بحيث لعبوا دورا بارزا في المجال الإداري، إذ كانوا يشاركون في تعيين أو مباركة مشيخة المدينة، التي كانت تعمل على تنظيم الشؤون العامة للسكان. فقد تقلد هذا المنصب على عهد أحمد باي المدعو أبي عبد الله السيد محمد وذلك سنة 1246هـ/1830م، وقد وصفه أحمد باي العلم الجليل والخطيب الأصيل (4).

وعملت السلطة العثمانية باستشارة العلماء في أمر تعيين الشخصيات المهمة واتخاذ القرارات الحاسمة، فبدون مباركتهم لا يمكن للباي أن يستمر في حكمه لمدة طويلة، وحتى وإن استمر فسوف تكون فترة حكمه كلها صعوبات ومشاكل والتي لا

أبن سمون الجزائري، التحفة المرضية، ص: 61.

بن ميمون حجر طري، التحد <sup>1-</sup>لمصدر نفسه، ص: (60.

ألو القاسم منعد الله، مجتمع قسنطينة في كتاب منشور الهداية للفكون، الحياة الاجتماعية في الولايات العربيسة أثناء العهد العثماني، ج: 1-2، منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموركسية والتوثيق والمعلومات، العد مطيوع بالشركة التونسية، شهر مارس 1121هـ/1988م، ص: 388.

الله حلها دون الرجوع إليهم.

ومثال ذلك نص وثيقة التي أمضاها أحمد باي وصادق عليها بعض عاماء بنة قسنطينة، والتي جاء فيها: "ليعلم الواقف على هذا المكتوب الأعظم والمنشور بارك الأفخم الجالب للخير والسرور والمضاعف بحول الله وقوت للبركة حبور، ويه تكون إنشاء الله عافية البلاد وهناء العباد وعمارة السوطن وذهاب وس والمحن، وهو أن الأمير المتفق على إمارته، والنظر في كافة المصالح، علمة المطالب والمآرب، وهو السيد الحاج أحمد باي المذكور لا خلاف عند أحد بناك، وأنه حرر الرعية من كافة المظالم السابقة، لا يطالبون بمغرم ولا جابدة لا غير ذلك من التكاليف الفارطة و لا يأخذ منهم شيئا سوى الزكاة والعشور بوجه حكمه قانون الشرع العزيز للاستعانة على جهاد الكفرة دمرهم الله. كتب باذن العلماء والأمير بتاريخ (١)، أو اخر جمادى الأولى 1246 (١).

كما كانت وظيفة القضاء حكرا على العلماء؛ لما كان لها من أهمية في الحياة مامة والخاصة للرعية. حتى في القضايا التي كانت تخص بعض أعضاء السلك سكري، إذ نجد أحمد باي يستشير العلماء ويكلفهم بمهمة البحث في قضية الغش في حصلت في خبز النوبة وأن يقدموا له تقريرا على ذلك، وبعد إنمام المهمة ملهم مسؤولية كتابة تقرير آخر للباشا حسين عن كل ما سجلوه من مخالفات (2).

وهذا النموذج من عمل العلماء لدليل واضح على تدخلهم في الشؤون العامــة لخاصة للرعية. ومن بين الذين اشتهروا في هذا المجال على عهــد أحمــد بــاي كر:" مصطفى مفتي السادات الحنفية"، و"السيــد أحمد العــباسي قــاضي المــادة مالكية (3).

من خلال وثيقة أمضاها أحمد باي وصادقت عليها مجموعة من العلماء. ينظر: صالح بن العنتري، تساريخ نطينة، ص ص: 71-72. وقد الحق أحمد باي بهذه الأسماء لقب،" العالم العلامة". 1246هـ موافقة لمنذة 1830م.

ينظر الرسالة رقم: (18) في الترتيب العام للمجموعة.

صالح بن العنتري، المصدر السابق، ص ص: 137-138.

3-دورهم على الصعيد الاجتماعي: بحكم مكانتهم، حظي العلماء باحترام وتقدير جميع عناصر المجتمع الجزائري، لهذا كانت كلمتهم مسموعة ومطاعة. فعمل العلماء على نشر الوعي بين أوساط الرعية خاصة أثناء الخطب التي كانت كأنت للقي في المساجد عند صلاة الجمعة، بحيث كان معظم علماء مدينة قسنطينة أئمتها وخطباءها.

ومن بين الذين اشتهروا بهذا على عهد أحمد باي نذكر على سبيل المثال، أبو المنصور عمار الشريف (1242هـ/1826م)، الذي كان إماما وخطيبا برحبة الصوف، اشتهر بنبوغه في الفقه والأدب والأصول. أيضا المدعو محمد بن المسبح (1242هـ/1826م) والذي اعتبر من بين أكبر الأئمة والخطباء بمدينة قصنطينة، ومن رجال العلم والورع والصلاح (1).

بالإضافة إلى دورهم التعليمي والتثقيفي، كانوا ينشطون أيضا ويتحركون عندما تحل الأزمات بالبلاد، خاصة الطبيعية منها، كالمجاعات، والأوبئة والفيضانات؛ فيسخرون كل الطاقات الموجودة من أجل تقديم المساعدات للضحايا، ويعملون مع أثرياء المدينة ووجهائها على تقديم الدعم المادي للسكان (2).

4-دورهم على الصعيد السياسي: حتى المجال السياسي شارك فيه العلماء، فكثيرا ما نجد البايات يستعينون بهم من أجل حل النزاعات القائمة بين العائلات، خاصة، والرعية عامة؛ كما كانوا يقومون بتعبئة السكان في حالة وجود خطر أجنبي، من أجل أن تكون السلطة والرعية يدا واحدة للتصدي لذلك.

مثال ذلك ما فعله أحمد باي عندما قصد علماء مدينة قسنطينة من أجل توعية السكان بضرورة التحلي باليقظة والحيطة وكان ذلك أثناء الحصار الفرنسي المضروب على السواحل الشرقية سنة (1243هـ/1827م)، كما طلب من العلماء بضرورة توعية السكان بالدفاع على البلاد من الخطر الخارجي (3).

المد توفيق المدني، محمد بن عثمان باشا، ص ص: 71-72،

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أبو القاسم سعد الله، مجتمع قسنطينة من خلال كتاب منشور الهدائية للفكون، ص: 38. الرسالة الرقم:(11) ـ مؤرخة في: 29 من ذي القعدة سنة 1242هـــ/1826م.

لأجل هذا كله كان على أحمد باي أن يتعامل مع العلماء بكل احترام وتبجيل، لما كانت لهم من مكانة بين أوساط المجتمع القسنطيني، فهو يعلم جيدا أنه بدون الحصول على تأييدهم ومساندتهم له سوف يعرضه ذلك إلى مشاكل عدّة، قد تعجل بزوال ملكه وسلطانه، وهذا ما تبين من خلال العريضة التي قدّمها أعيان قسنطينة وعلماؤها إلى السلطان العثماني، قصد إعطائه لقب الباشا، وتوليه حكم المنطقة باسم الخلاقة العثمانية بعد سقوط مدينة الجزائر (1).

وانطلاقا ممًا تم عرضه من معطيات فإنه يتبين أن أحمد باي كان يقدم العلماء ويسمع كلمتهم ويأخذ برأيهم، لأنه كان يعلم جيدا مكانتهم بين المجتمع الجزائري، وأنه بمساعدتهم سوف يلغي الكثير من الصعاب والمشاكل، فالعقل والحكمة يقولان بأن يستغيد الحاكم من كل الطاقات التي لها تأثير على الرعية.

## 2/2)-المبعث الثانيي: علاقة أحمد باي مع معتلهم القبائل القسنطينية

لقد احتوى بايلك الشرق كغيره من المناطق الجزائرية تشكيلة بشرية مميزة الهذا كان لا بد على الحكام مراعاة ذلك من أجل بناء علاقة سليمة بين السلطة والرعية. فكان من الحكام من أدرك ذلك، فعمل بهذه القاعدة، ومنهم من غاب عنه هذا، فعجل بنهاية حكمه، وأحمد باي على غرار البايات الذين حكموا بايلك الشرق قد نشأ في الوسط الجزائري وبين المجتمع القبلي، فسمح له ذلك بالتعرف على مميزات المجتمع القسنطيني، لهذا حاول أن يترجم ئلك المعرفة على أرض الواقع، مستعملا في ذلك جميع الوسائل الكفيلة بتحقيق التوازن الذي طمح إليه كل من حكم المنطقة. و لا يمكن الجزم بنجاحه، ولكن الإشادة على الأقل بقدرته على إرساء الأمن، ولو بصورة نسبية، مقارنة بالعهود السابقة.

ومن ثمة اتخذت سياسة أحمد باي مع القبائل ثلاث اتجاهات على حسب نوعية العلاقات التي كانت قائمة بين الطرفين. فلقد انتهج في بعض الأحيان اللين،

أتهن خلال ونئيقة نشرها عبد الجليل التمهمي في مرجعه بحوث ووثائق في التاريخ المغربي" وقد أمضاها عثمان خوجة باسم الشعب الجزائري بكلّ ما كان يحويه من فئات، وكانت من ضمنها فئة العلماء والتي بدونها لا يمكن أن تكون لهذه الوثيقة مصداقية. ينظر: ص: 196.

مداولة منه كسب ود بعض القبائل وتفاديا للدخول في صراعات على كلّ الجبهات، مما سيعجل حتما بنهاية ملكه. وفي أحيان أخرى اتسمت بالحذر مع أخذ التدابير الكفيلة لتفادي الدخول معها في مواجهات عسكرية يمكن تفادي خسائرها. ومرات أخرى اتصفت بالعنف فاتخذت صفة شن الحملات التي كانت الأغراض تأديبية أكثر منها سياسية، وبخاصة مع تلك القبائل المتمردة التي شقت عصا الطاعة، رافضة بنلك دفع ما عليها من مطالب أو لقيامها ببعض الأعمال المنافية للنظام العام.

## 1)-معاملة السلطة للقبائل الحليفة والرعية:

أمًا عن علاقته بالقبائل الحليفة فلم يذكر أحمد باي في رسائله أية معلومات يمكن من خلالها رسم صورة واضحة على نوع العلاقة التي كانت تربطه بها (١)، لأن محور رسائله كله كان مركزا على التفصيل في طبيعة علاقاته مع القبائل المتمردة. وقد كانت هناك محاولة للبحث على مادة تاريخية يمكن من خلالها سد هذا الفراغ، وما عثر عليه سوى مجرد عموميات، فحاولنا أن ننسق فيما بينها، حتى يتسنى محورة هذا العنصر، بطريقة يفهم من خلالها نوعية هذه العلاقات.

فعندما يكون الكلام على القبائل الحليفة، فنعني بها تلك التي كانت تساند أحمد باي بطرق شتى سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. ومعنى ذلك أنها كانت تدفع ما عليها من مطالب مع الإبقاء على بعض الامتيازات التي كانت تخصص لها، بالمقابل كانت تمد أحمد باي بكل ما كان يحتاج إليه من دعم ومساندة. وهذا بالطبع كان يرتكز بكل بساطة على نوعية العلاقة التي كانت بين الباي وزعماء هذه القبائل (2).

فلقد كانت السلطة العثمانية والممثلة في شخص أحمد باي تتعامل مع هذه القبائل عن طريق شيوخها وزعمائها المحليين الذين أصبحوا بحكم العادة والعرف يتوارثون حكمها، معتمدين في ذلك إمّا على نفوذهم الديني، أو لكفاءتهم الحربية، أو الصالة نسبهم، وقد غلب على هذه العائلات أحيانا الطابع الحربي، وفي أحيان

أمن أجل الإطلاع على خريطة تبين انتشار هذه القبائل في بايلك الشرق ينظر الملحق الخاص بالخرائط رقم: (4)، ص: 301.

أخرى اعتمدت في فرض زعامتها على أصولها العربقة، مثال ذلك ما كان جاري العمل به على مستوى منطقة البابور.

كما ساعدت طبيعة الشرق الجزائري الجبلية على تزايد نفوذ المجموعات القبلية الكبرى التي أصبحت تسيطر على تلثي بايلك الشرق حتى اضطر البايات إلى التعامل معها، والاعتراف بزعامة شيوخها؛ مثل مشيخة النمامشة، والحراكتة وقصر الطير (1) وأو لاد بوعزيز ببلزمة (2)، وأو لاد بوضياف (3)، وأو لاد قاسم (4)، وأو لاد عشور بفرجيوة، وأو لاد مقران بمجانة، وبني جالب بنقرت، وأولاد ابن غانة بالبيبان (6).

وبهذا أصبح التعامل مع هذه القبائل من خلال زعمائها، لأن الزعيم كان يمثل بالنسبة لها ذلك الرمز الذي يؤمن به أفراد القبيلة، فاحترام هذا الرمز والعمل على كسبه بكل الوسائل، يعني ضمان ولاء أفراد القبيلة كلها بحيث عندما يمس هذا الرمز فإن كل أفراد القبيلة ينتقمون له، وكأنهم ينتقمون لكرامتهم التي مست في صميمها.

وهذا ما حدث في الكثير من الحالات أثناء حكم أحمد باي، ومن بين الأمثلـــة على ذلك، ردود فعل كلّ من قبيلتي بورنان وبن قندوز عندما أصدر أحمد باي حكما بإعدام بلقندوز، فشقت عصا الطاعة، وبهذا دخل معها في صراعات طويلة<sup>(7)</sup>.

ومن المفروض أن كل حاكم عندما ينصب على إحدى المناطق، يكون شغله الشاغل العمل والسعي على تلبية حاجيات الرعية ومتطلباتها، والبحث عن الوسائل الكفيلة لتحقيق الأمن والاستقرار، الذين بدونهما لا يكون الازدهار الاقتصادي ولا نشاط الحركة الثقافية. ولكن ما عرف على بعض الحكام الذين حكموا البايلك

ا مشيخة قطر الطبير: كانت تسيطر على الهضاب العليا الغربية. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، ص: 272.

أمشوقة بوعزيز: كان يمند نفوذها من بازمة إلى شمال بريكة، ونظر: المرجع نفسه، ص: 271. أن و دة المعرب في التي كان يك نفيذها من بازمة إلى شمال بريكة، ونظر: المرجع نفسه، ص: 271.

تمثيخة أو لاد بوضياف: كان يمند نفوذها بالأوراس الأوسط والشمالي. ينظر: المرجع نفسه، ص: 271. المشيخة أو لاد قاسم: امند نفوذها جنوب شرق قسنطينة بنواحي الشلية. ينظر: المرجع نفسه، ص: 271.

أمشيخة أو لاد عبدي: امتد نفوذها بجهات المنعة. ينظر: المرجع نفسه، ص: 271.

<sup>&</sup>quot;ناصر الدين سعيدوني والمهدي البوعبدلي، الجزائر في التاريخ العيد العثماني، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1984. ص: 108.

أنهم عملوا عكس ذلك، لأنهم لم يستطيعوا تفهم طبيعة البنية الاجتماعية التي كان بتميز بها المجتمع القسنطيني على غرار المجتمعات الأخرى.

فلقد كانت قبائل الرعية نتالف من المجموعات الصكانية الخاصعة مباشرة لسلطة البايلك، المقيمة بالأوطان (1). وممّا لا شك فيه أنّ أحمد باي كان يتمتع بصفات ساعدته على أن يحكم بايلك الشرق لمدة طويلة بالرغم من كلّ ما كان يحويه هذا الأخير من متناقضات (2)؛ فكونه ابن لأب تركي، وأم عربية جزائرية مكّنه من الوقوف تماما على عادات الأهالي، كما ساعده ذلك على أداء مهامه بكل ليقة (3)، فلم تكن تنقصه مميزات الحاكم؛ إذ كان يتمتع بثقافة عملية مناسبة لمكانته، قجمع بين فنون العرب وسلوك الترك، وبهذا كان حلقة وصل بين نظام البايات الجزائري الذي كانت تتحكم فيه العادات العربية، وتستبد به التقاليد القبلية، وتصود فيه الروح العشائرية في الأوطان. فعرف كيف يتعامل مع ذوي النفوذ والتاثير والمكانة من الأعيان، والشيوخ " وبذلك عرف كيف يتعامل مع زعية (4).

ومن خلال وثيقة كتبها القسنطنيون، وبعثوها إلى حسين باشا، والتي نــشرها عبد الجليل التميمي يتبين رأي قبائل الرعية في أحمد باي وموقفهم منه، فجاء نصها: "مند فترة حكم صالح باي، ونحن نعيش على الهامش، حتى ولي علينا أحمد باي، هذا الأخير وفر لنا الأمن والاستقرار في المنطقة، وأعطى الأمل لكل اليائسين، نتيجة لذلك انشغلنا ببناء المنازل وجلب المياه، كلّ هذا تمكن لنا بفضل الله، ثم بفضل عدله وإنصافه. نطلب من الله أن يجازيه (5).

فهذه الوثيقة تعبّر بصدق على موقف الرعية من حاكمهم، وإن كان هذا

أَمِنَ أَجِلَ الإطّلاع على خريطة تَبَينَ قَتَشَارَ هذه القَبائلُ في بايلك الشرق ينظر الملحق رقم: (4)، ص: 301. 2 تَهِبُ إلى هذا الرأي كلّ من: ناصر الدين سعيدوني، الجزائر أفاق ومنطلقات، ص: 59. أيضا:

Ernest Mercier, Histoire de Constantine, P : 372.

أكوران، السياسة العثمانية اتجاء احتلال فرنسا الجزائر، ص: 84.

أَنْ الله الله الله الله المرجع السابق، ص: 59. Temimi, Le Beylik de Constantine et Ahmed Bey, P P : 61-62.

موقف لا يمكن تعميمه أمّا بهذا الصدد ومن خلال فهمنا لمضمون الرسائل، والنَّي إنطك غيرها في سد هذه الجزئية، أنّ أحمد باي كان يسهر على مصالح قبائل رعية وينتقم من كلِّ من يحاول سرقة أموالها وانتهاك أعراضها؛ ويحقق مع كـــلّ ن يحاول التعدي على فرد من أفر ادها<sup>(1)</sup>.

مثال ذلك، شنّه لمختلف الحملات العسكرية ضد بعض القبائل النَّي كانت حاول أن تتعدى على ممتلكات قبائل الرعية (2). ومن بين هذه الحملات التأديبية تلك لتي شنها على فرقة من قبيلة النمامشة، هذه الأخيرة كانت تبث الخــوف والفــساد، قام بتأديبها وسبّب لها خسائر كبيرة، وبالتالي أراح الرعية منهم -على زعمه-؛ فقد لل بصريح العبارة: "إنَّ كل الرعية التي تقطن ثلك الناحية فرحوا بذلك الأنهم كانوا مصدر قلق ورعب، فلقد كانوا يقطعون الطرقات، ويتعرضون للقـوافل، وينهبـون أمول الناس، كما كانوا يتصرفون في أرزاق الرعية بالبيع والشراء، فكان الــسكان دائمي الشكوى"<sup>(3)</sup>. وقد بعث بجثتهم إلى قسنطينة عبرة لغير هم من "أهل الفساد"<sup>(4)</sup>.

كما كان لا يهمه مكانة بعض الأطراف، إذا ما استغلت تلك المكانة، وتعدت على ممتلكات الرعية. وما يترجم ذلك، ما فعله للصحاري (<sup>5)</sup> عندما وصلته شكوى من الرعية القاطنة ببسكرة؛ وما جاء في مضمونها أنَّ أفراد من هذه القبيلة "نزلــوا بسعيهم وبيوتهم على أراضيهم"، فصارت مواشيهم تأكل الزرع، ممّا سبب لهم أضرارا كبيرة. حينها قرر أحمد باي أن يبعث "مكتوبان"، أحدهما للصحاري والأخر لشيخ العرب، وجههما مع رجل وصفه بالحكمة ورجاحة العقل، ومن خلالهما وبخ كلّ من شيخ العرب والصحاري وتوعدهم بالزجر العظيم والعقاب الشديد، إذا لم يتم

<sup>&</sup>quot; يَنْظُو كُلُّ مِنْ الرَّسِالَةِ رَقِمَ: (16-18) فِي النَّرِنَيْبِ الْعَلْمُ لِلسَّجِمُوعَةِ.

<sup>&</sup>quot;يَنْظُر الرسالة رقم: (14-24-28-28) في التربّيب العام المجموعة. الرسالة رقم: (18) في الترتيب العام للمجموعة، مؤرخة في سنة 1242هـ/1826م.

ألرسالة نفسها . "الصحاري: تكتب في المراجع بالمبين أي " السحاري "بينما كتبت في رسائل أحمد باي بالصداد أي "الصحاري". وقد أخذنا بِما ورد في رسالة أحمد باي. وقد كانت تشكل قبيلة مخزن؛ كلفت بحراسة الجهات الشمالية والشرقية لهكرة. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائسر، ص: 281. وكسان يتكسون هسذا المغزن من حوالي 800 فارس وعرف عن أفراده القوة والباس. ينظر:

رحيلهم فورا وابتعادهم عن "أراضي أهل بسكرة". كما أمر عامله المبعوث اليهم بأن يعاين ويقدر قيمة الخسائر والأضرار التي ألحقوها بالمنطقة (١)، لتقدم التعويضات للازمة للمتضررين (2)، وكان هذا العقاب ردعا وزجرا لغير هم (3).

كما تصرف أحمد باي بالمثل مع إحدى القبائل، حتى وإن حاولت تقديم ولاءها وخدماتها. فلقد تقدم أو لاد سحنون (4) بطلب خضوعهم وقبولهم للانصياع، ولكنّ أحمد باي رفض طلبهم هذا مشترطا عليهم أن "يردوا كل ما أخذوه لأو لاد نابل (5) وأو لاد ماضي (6) والصحارى". كما اشترط عليهم أن يكفوا أيديهم عن "أكل أموال الناس بالباطل والفساد في الأرض"، فإن نقضوا هذه المشروط "قلد أمان لعد (7).

كما لم يبال أحمد باي بالنتائج الوخيمة، إذا ما تعلق الأمر بملاحقة أحد أعضاء السلك العسكري، فكثيرا ما حاول أن يرجع الحقوق السى الرعية إذا ما واجهت هذه الأخيرة ظلما أو تعدي من طرف أحد السيولداش، فإنه لا يتوان أو

أتكر أحمد باي أنه عند قدوم "خديمه" إلى بسكرة حدث قتال بين أهل بسكرة وعرب الصحاري والبعض مسن يؤلاق النوية، فجرح من هؤلاء ثلاثة وقتل من عرب الصحاري سبعة عشر رجلا، وبعد تنخل "خسدم" أحمد البني هدفت الفتية كما سماها هذا الأخير. ينظر: الرسالة رقم :(16) في الترتيب العام المجموعة.

<sup>&</sup>quot;إن القرار الذي اتخذه أحمد باي في شأن الصحاري بأن تقرض عليهم غرامة مالية كان بمثابة تعويضا الأهل بسكوة عن الأضرار التي تلقوها، وكان أيضا تقليدا لما فعله جاقر باي عندما قامت إحدى القبائل بالأعمال نفسها المنطة بالنظام العام، إذ فرض عليهم غرامة مالية عقابا لهم وزجرا لغيرهم. ينظر: الرسالة رقم: (16) في الترتيب العام المجموعة. وبهذا يستنتج بأنه كانت تتخذ بعض القرارات بناءا على ما كان يطبقه بعض البايات، فكانها تصبح هذه القرارات بمثابة أعرافا متداولة متى كانت هذه الأخيرة صالحة ومناسبة للزمن والحدث الرسالة رقم: (16) في الترتيب العام للمجموعة.

الولاد محقون: استقرت هذه الغيلة في بداية الأمر بالهدنة، ثم الضمت تحت لواء فرحات بن سعيد وذلك خلال Charles Féraud, Histoire des villes de la من أجل محاربة أحمد باي وعزله. ينظر: 1851هـ/1837م من أجل محاربة أحمد باي وعزله. ينظر: province de Constantine, R. C. 1871-1872, P: 308

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> **أولاد نابل:** لقد تضاربت الروايات وتعددت الاتجاهات حول نسب هذه القبيلة، فيعضهم ألخلط بين أبناء زكري وأبناء نابل والذي هو جد أو لاد نابل في الشرق، فعند قدوم أو لاد نابل لبي المنطقة ونظرا لقوتهم تمكنوا من طرد كلَّ من الصحاري وبعض القبائل المرابطية مثل أو لاد يعلى من أراضيهم واستقروا عليها. ينظر:

Emile Dermenchen, Le pays d'Abel , Le Sahara des ouled Nail des Larbaa et des Amour, Imprimerie moyenne, Libraire Gallimaird, 14 Octobre 1960, Paris, PP : 36-37. في حين ذكر ناصر الدين سعيدوني أنّ مو اطنهم الأصلية كانت في الأطلس الصحر أوي و الهضاب العليا جنوب

مي حيق لحر للمسلم حليل حكوم في تاريخ الجزائر، ص: 288. \* **أولا ماضي:** التحمت هذه القبيلة مع بعض القبائل البربرية بالمصاهرة والجوار، فحصل بينها امتزاجا كبيــرا بابتلاع العرب للبربر، وأشهرها وكلها في قسنطينة، فهي تتمركز قرب منطقة برج بوعربرج. ينظر: أحــمد

توفيق المدني، كتاب الجزائر، ص: 133. أ ألرسالة رقم: (30) في الترتيب العام للمجموعة.

وتفاذل في التحقيق حول المسألة والمطالبة بتطبيق العقوبة على الجناة (١).

ومن خلال هذه الأمثلة الحية على الواقع الاجتماعي الذي أظهرته نصوص رسائل أحمد باي، يتضح أن علاقة هذا الأخير مع القبائل الرعية كانت مبنية على مسؤولية الراعي اتجاه رعيته بحمايتها ونصرتها في حالة ما إذا حاول أي طرف أن يخترق الحدود التي رسمها في هذا المجال. وهذا العمل كان ساري المفعول طالما لم يتجرأ أحد الأطراف من هذه القبائل على عصبان السلطة الحاكمة الممثلة في شخصه، إمّا برفضها لدفع ما كان يجب عليها من مطالب، أو لقيامها بأعمال منافية النظام العام.

## 2)-مساندة أحمد باي لقبائل المخزن ودورهم في فرض الأمن في البايلك:

يعود تكوين قبائل المخزن إلى عهد خير الدين، والذي من خال تكوينهم حاول أن يجعل له قوات عسكرية ثابتة يستطيع أن يعتمد عليها، والتي كان لها نفوذا على المنطقة (2). فحينما نتكلم عليهم فإئنا نشير مباشرة إلى نطاق الولاء السياسي، فحيث تمتد هذه السلطة وتمارس وظائفها الردعية والجبائية بشكل مباشر وفعال كانت تعرف بالمخزن، وهذا الأخير هو تعبير فعلي ومجازي عن "بيت المال" الذي كانت السلطة السياسية تضع ما تجمعه من مطالب مخزنية، وحبوس، وإتاوات نقدية وعينية من أولئك الخاضعين لها مباشرة سواء كانوا أفرادا، جماعات، أو قبائل (3). في حين يرى "فايست" Vayssette أن المعنى الحقيقي للمخزن هو "الحكومة"، وأمّا المخزني فهو "رجل الحكومة" (4).

ققد اعتبرت هذه القبائل الوسيلة الفعالة واليد القوية للحكام العثمانيين، فكان بذلك المحور الأساسي الذي كانت ترتكز عليه السياسة العثمانية مع باقي سكان الجزائر، تلك السياسة التي كانت تهدف أساسا إلى فرض النفوذ (5). لهذا كان من

المثال ذلك ما ورد في الرسالة رقم: (24) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>-Vayssette, R. C. 1869, P: 42.
أسعد النين إبراهيم و آخرون، مستقبل المجتمع و الدولة في الوطن العربي، منتدى الفكر العربي، عمان، الأردن، ط: 2، أكتوبر 1988، ص: 112.
4- Op. Cit, P: 41.

أَنَاصِرِ الدِينَ سعيدوني، در اسات و أبحاث في تاريخ الجزائر، ص: 113.

الضروري أن يتعامل معها أحمد باي بكل لين وكرم، وذلك لما كانت تمثله بالنسبة للوام حكمه وبسط سلطانه على كلّ مناطق البايلك.

وأمّا وسائله في جلب هذه القبائل، فكانت متعددة، إذ حاول أحمد باي أن يمنح لها عدّة امتياز ات مقابل خدماتها المستمرة ونذكر منها:

المكافأت والتشجيعات: فبالإضافة إلى العديد من المنح التي كانت تقدم لهم من طرف السلطة كالفرس، والسلاح، وأدوات العمل الفلاحية التي كانت طبعا دون مقابل، أيضا كانت تعطى لهم أجورا تماثل الأجرة التي كانت تصرف لأفراد الجيش الانكشاري. وما يثبت ذلك ما ورد في إحدى الرسائل التي بعثها أحمد باي إلى حسين باشا يعلمه من خلالها أنه أرسل "جرائد" سجلت فيها مرتباتهم من أجل مراجعتها وتسليمها لهم(1).

هذا بغض النظر عمّا كانوا ينتفعون به من الغنائم التي كانوا يتحصلون عليها الثاء مشاركتهم في الحملات العسكرية التي كان يشنها أحمد باي مرفقا بقوات التركية على البعض من القبائل المتمردة (2)؛ ومثّال ذلك ما قدمه أحمد باي لرجال المخزن عندما أراد الانتقام من أولاد عبد النور، إذ أعطى لكلّ فارس ثلاثين ريالا أيّ ما يعادل (ستين فرنكا)، مع الاحتفاظ بكلّ ما تم الاستيلاء عليه من أمتعة (3).

إسقاط بعض المطالب المخزنية: كانت السلطة الحاكمة تقدم بعض الإعفاءات المخزنية والمساعدات المادية لأفراد هذه القبائل، مثال ذلك ما كانت تدفعه قبيلة أولاد علوين لأحمد باي من مبالغ رمزية قدرت بـ عشر فرنكات لكل سنتين مقابل مشاركتها في الحملات. أمّا الفرسان فكانوا يدفعون بالنسبة للحكر ما قيمته 25،16 فرنكا للمحراث الواحد، في حين بقيت قيمة العشور ثابتة (4).

الحق في استغلال بعض الأراضي الزراعية: كان أحمد باي يتعامل مع قباتل

الرسالة رقم: (5) في الترتيب العام للمجموعة.

ونظر كل من الرسالة رقم: (19-22-27-28-29) في الترتيب العام للمجموعة.

الناصر الدين سعيدوني، ورقات جز الرية، ص: 267.

صالح فركوس، الحاج أحمد باي قسطينة، ص: 43.

المغزن عن طريق شيوخها وقادة فرسانها، الذين كانوا يتسلمون الأرض المخصصة لرجالهم ليقوموا بعد ذلك بتوزيعها على كلّ فرد من أفراد القبيلة حسب إمكانيات واستعداد هذا الشخص(1)، بعدما يتم التقيد بشروط منفق عليها(2)، من أهمها أن لا تخضع هذه الأراضي لمعاملات الملكية الفردية، بحيث لا يسمح بيعها أو تأجيرها لأي فرد كان(3). وهذا ينفي ما أورده ناصر الدين سعيدوني حين ذكر بأئه يجوز تأجيرها لكلّ فرد ينتسب لعشيرة المخزن المتعاملة مع البايلك(4).

ومقابل إسقاط هذه المطالب المخزنية (الامتيازات)، كانت الملطة العثمانية والممثلة في شخص أحمد باي تستغل خدماتها من أجل بسط نفوذها على الرعية، سواء كان ذلك من أجل جمع المطالب المخزنية أو معاقبة بعض القبائل التي كانت تشق عصا الطاعة بين الحين والآخر. فلعبت بذلك أدوارا ثلاثة:

الدور العسكري: عندما كان أحمد باي يخرج لمعاقبة القبائل المتمردة، فإنه كان يدعم قواته العسكرية التركية بفرسان قبائل المخزن والتي كان يطلق عليها تسمية "القوم"(5). في حين أطلق على القوات التركية مصطلح "العسكر"(6).

هذه القوات كان لها دور كبير في نجاح العمليات العسكرية التي كانت تتم على مستوى مناطق متفرقة من البايلك، بخاصة على مستوى منطقة الأوراس التي شهدت على عهده بعض حركات التمرد والعصيان. ذلك أن العامل البشري كان مهما من أجل إحراز النصر، فالفرد المحارب، أو الرجل الذي يحمل السلاح ويخوض المعركة ويواجهها هو أداة الحرب الأساسية وعنصر النصر الحقيقي،

أتلصر الدين سعيدوني، در اسان وأبحاث في تاريخ الجز الر، ص: 113.

المصور الذين تسعيدوني، در السنات و البحاث على تحريب المجار التربية المرابط المام المرابط المر

الرسالة رقم :(28) في الترتيب العام للمجموعة.

المرجع السابق، ص: 113.

أورد هذا المصطلح في كلِّ من الرسائل التالية: (4-7-13-16-18-19-29-30). وقد اعتمده عثمان الكعك في مرجعه: موجز تاريخ الجزائر العام. وذكر أنه يعير عن قوات من الرعية جننت من أجل مساعدة السلطات في نشر الأمن والنظام. وتعرف ببعض التسميات منها: دوائر، وزمول، وعبيد، ومكاحلية، ومخازنية. بنظر: ص: 282.

ورد نكره في كلّ من الرسائل التالية: (4-7-13-16-18-19-29-30) في الترتيب العام للمجموعة.

ولكن بعد أن تتوافر له القدرة والإمكانية والمعنويات التي تجعله يخوض المعركة دون تردد وبموقف ثابت خاصة إذا علمنا أنّ هذه المعركة كانت ضد الإخوة بالمواطنة. لهذا عمد أحمد باي إلى اختيار فرسانه من القبائل القوية وشديدة البأس، والتي يضمن إخلاصهم وعدم غدرهم.

وكان اعتماد أحمد باي على هذه القوات المخزنية لأسباب اتضحت جليا من خلال قراءة استقرائية لما ورد في رسائله، فكان اعتماده عليها يعود لمعرفتها بعروب وممرات البايلك، خاصة تلك التي كانت موجودة بين الجبال، فاستغل بذلك تلك المعرفة وسخرها لصالحه. فقد جعلها العين الساهرة والحارسة على بعض المناطق، من أجل الحد من حركات التمرد والعصيان التي كانت تقوم بها بعض القبائل بين الحين والأخر، هذه الأخيرة كانت تشكل مصدر تهديد دائم لنفوذ السلطة مطبقا في ذلك بما كان يسمى باسياسة الحزام الأمني (1)، هذه الإستراتيجية (2) طبقت على مستوى نقاط مهمة نذكر منها:

حول الأبراج والحصون التي كانت تقيم بها الحاميات الصغيرة، وفي هذه الحالة يكون فرسان المخزن على أهبة الاستعداد لحمل السلاح، وخوض المعارك إذا طلب منهم قائد الحامية ذلك، ومن أشهر القبائل التي وضعها أحمد باي حول هذه الأماكن، قبيلة أم نايل ببرج يسر، وهاشم ببرج بوعريريج (3).

وبالقرب من الخزائن الجبلية والممرات الصعبة وعند الجسور والقناطر الرئيسة. ومن بين أهم هذه القبائل المتمركزة في هذه الأماكن نذكر، أو لاد إبراهيم (4)

أسياسة الحزام الأمني: اعتمد هذا المصطلح خير فارس في مرجعه تاريخ الجزائر الحديث، ص: 76، وقد كان ملاتما الوضع الذي كانت عليه هذه القبائل، فاستعمال أحمد باي لهذه الاستراتيجية مكنته في العديد من المراث من تحقيق نتائج إيجابية.

<sup>&</sup>quot;الاستراتيجية: وتعني في مدلولها: علم وفن وضع للخطط العامة المدروسة بعناية والمصعمة بشكل متلاحق ومتقاط ومنسق لتحقيق أهداف معينة". ينظر: رينسي، عبد الوهاب الكيالي، مع مشاركة مجموعة كبرة سن النوافين في التحرير، موسوعة السياسية، ج: 1، المؤسسة العربية الدراسات والنــشر، ط: 1، 1979، ص: 169. وإن كان هذا المصطلح لا يتلاءم والحقية الزمنية المدروسة إلا أنّ مفهومه يحمل مضمون ما كان أحمد بساي الممثل الأول للسلطة على مستوى البايلك يقوم به من أجل فرض النظام والأمن في منطقته.

<sup>&</sup>quot;تاصر الدين سعيدوني، در اسات وأبحاث في تاريخ الجز الرحص: 107. "أ**ولا إبراهيم: قبيلة** متفرعة، جزء منها موجود بالعلمة، أمّا الجزء الأخر فموجود بمنطقة سطيف.

في ممر الكنتور الموجود بين سطورة (١) وسطيف، ودائرة الزناتية (٤).

أيضا حول الجبال ذات المسالك الخطرة. ومثال ذلك ما قام به أحمد باي مع قبلة أو لاد سلطان (3). فقد استعمل معهم سياسة الحذر قلما عهدنها في حملات الأخرى، وذلك نظرا لتمركز هم بين كهوف الجبل (4) المعروف بمسالكه الخطرة. لهذا وضع عليهم "عيونا" من رجاله يتحسسون وقت نزولهم (5)، وقد استعمل أحمد باي في تقريره مصطلح "الشواف"، وهي عبارة عن عملية الاستطلاع أو الاستكشاف بمصطلح العصر، وكان يقوم على حجم المعلومات التي تكون تحت بصر الباي، وحجم المعلومات التي تكون تحت بصر الباي، وحجم المعلومات كان يتوقف على الجهد الذي كان يبذل في جمعها، فلا بد أن تكون صادقة، فعلى ضوئها يدرس الموقف ويوضع له خطته.

وهذا ما حصل فعلا، فلقد تمكن هؤلاء "الشواف" من قبائل المخزن أن يرصدوا تحركات أفراد هذه القبيلة، وعندما تأكدوا من نزولهم "لكيل زرع" أعلموا لحمد باي بذلك، هذا الأخير اتخذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة لتأديبها<sup>(6)</sup>.

وما ذكره أحمد باي في موضوع الشواف يؤكد صحة ما ورد عند ناصر الدين سعيدوني بهذا الصدد إذ ذكر" بأنه كان يتم خط سير المحلات من استقصاء المعلومات التي يوفرها الشواف، العارفين بمضارب خيام القبائل"(7).

أيضا بتطبيق سياسة "الحزام الاقتصادي"، ويظهر ذلك جليا في استخدام

ا مطورة: نقع في خليج طوله 34 ميلا و عرضه 13 ميلا، وتبعد عن سكيكدة بـــ 3 كلم بر ا وميلين بحر ا. ينظر: E. Dubouchage, Etude sur les ports de commerce de la province de Constantine, R. A. C. Octobre 1859, Librairie de L. Hachette et Cie, Paris, 1838, P: 231.

المنافقة الزناتية: موجودة على ممر رأس العقبة بين القالمة وقسنطينة. ينظر: ناصر النين سعيدوني، دراسات وأبحث في تاريخ الجزائر، ص: 107.

أولاد مناطان: قبائل بريرية مستعربة، سكنت منطقة النقاوس، ينظر: أحمد توفيق المدنى، كتاب الجزائر، ص: 126. وسبب تسميتهم باو لاد سلطان أن جدهم الأول نزوج باختين، فاطمة وسلطانة. أما الأولى فكان لها أربعة أولاد، في حين كان لسلطانة مسبعة، فوقع بينهم قتال فمات من أو لاد سلطانة ثلاثة، عندها نفرق أو لاد فاطمة وتزكوا المكان، بينما بقي أو لاد سلطان في جبلهم، والذي لا يزال لحد الساعة بسمى باسمهم، ينظر: صالح بن العنتري، تاريخ قسنطينة، ص: 90. وطيلة منة 1243-1244هـ 1827-1828م صمنت هذه القبيلة الحسائت التي كان يشنها عليها أحمد باي، ينظر: Vayssette, R. C. 1869, P: 587.

الم يذكر أحمد باي في رسالته اسم هذا الجبل.

آلرسالة رقم:(26) في الترتيب العام للمجموعة. \*الرسالة رقم:(26). ومن هذا المنطلق يستنتج بأنّ الموقع الجغرافي وبخاصة الجبال كان لها دور كبير في حالة العصيان الذي كانت عليه القبائل. فالدور نفسه لعبته هذه الجبال أثناء الثورة الجزائرية المظفرة.

أتاصر الدين سعيدوني، النظام المالي، ص: 123.

التدابير الاقتصادية الفعالة ضد بعض القبائل الذي كانت لا تطالها يد السلطة. فكان لحمد باي يستغل الأوضاع الاقتصادية للضغط عليها وإنزال العقاب بها. وعند تطبيق هذا الحزام كان يمنع أيّ نوع من التعاملات الاقتصادية مع القبائل.

ومثال ذلك، ما حدث بتاريخ 30 شوال من سنة 1244هـ/1828م. وكان ذلك عنما وقع خلافا بين أفراد قبيلة أو لاد سحنون حول قبول شروط الخضوع والولاء التي فرضها أحمد باي، ففريق استجاب لهذه الشروط، والفريق الأخر عارض. وكان من وراء هذا الموقف المعارض المدعو أحمد بن الشريف بن بو عبد الله(١١)، فقد ذكر أحمد باي بصريح العبارة: بأنه هو الذي أشار عليهم "برأيه الفاسد أن يفرقوا اللهم وغنمهم وجميع سعيهم ويخبؤه عند الجبابلية بعدما ضاع جله بالجوع والنهب". فاستجابوا لرأيه ورحلوا مع عائلاتهم (١٤) وسكنوا أو عار جبل بوطالب (٤).

حينها عزم أحمد باي على معاقبتهم، لكنه بعدما درس المسألة من كلّ جوانبها وأدرك خطورة الموقع الذي تحصنوا به، وأنه سوف تقع له خسائر في صدفوف قواته من غير تحصيل فائدة، ولحرصه الشديد على سلامة قواته بدليل هذه العبارة: " منفقنا على القوم والعسكر". أيضا بقوله: " ولو مات منا واحد فيزيد فيهم ولو مات منهم الكثير (4) ؛ لكلّ هذه الأسباب تراجع عن قراره ولكن لم يعن ذلك الاستسلام؛ فقد فكر في طريقة أفضل للنيل منهم، إذ وضع "عليهم شوافا من وطن ريغة "(5) وكان لم يعن خلال الاستسلام؛ فقد

المعدين الشريف بن بو عبد الله: من بين الزعماء البارزين في قبيلة أو لاد سعنون. وكان له رأي يؤخذ به بين جزء من القبيلة. ينظر: الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام للمجموعة. "الرسالة نفسها.

أَجَبِلُ بِوطَالَبِ: عِارةَ عَنْ سَلَمَلَةُ جَبِلَيةً مَوجُودةً فِي مَنْطَقَةُ الْهِنَةُ تَمَثَارُ بَمَضَارِيه الوَعرة ومسالكَهُ الخَطْرة، Endre Nouchi, Enquête sur le niveau de vie des population rurales وكَهِوفَه الْكَثِيرة، يِنْظُر:
Constantinoises de la conquête jusqu'en 1919 (Essai d'histoire économique et sociale), Presses universitaires de France, Paris, 4<sup>ème</sup> série, 3<sup>ème</sup> volume, 1961, P: 4.

الرسالة رقم :(30) في الترتيب العام للمجموعة. المنطقة سوداء البشرة ولكن دون أن تكون من طبقة المسكان ريغة: غالبا ما تكون القبائل المستقرة في هذه المنطقة سوداء البشرة ولكن دون أن تكون من طبقة الحراثين، وهي تسمى الحشاشنة، هذه الأخيرة كانت تملك وسائل عمل فلاحية تقليدية ولكنها جد فعالة. ومن أهم فروعها نجد: بين نقرت وجمعة، ففي الشمال نجد عرب الشراقة، وفي الجنوب أو الاد سايح، وأو الاد سعيد وأو الاد سعيد وأو الاد المحمد والمسلم Jem Jacques Premas, Structures agraires et de colonisation L'oud Rhir, عبور، ينظر: L'hamattan office des publications universitaires, Alger, Editeur, Librairie Paris, ISBN, 1979, P: 37.

منهم، شيخ ريغة وأو لاد يلس<sup>(۱)</sup> وأو لاد موصلي وجميع الرعية المستقرة في المنطقة، وبعض من شواش الدايرة وأوصاهم في حالة ما إذا ظهر أحد من أفراد قبيلة أو لاد سعنون "لكيل زرع" (2) أو لقضاء حاجة فلا يقتلونه، وأمّا الذي ظهر من أجل نــشر الفساد "فتازمه العقوبة" (3).

فاخذ المكلفون بالحراسة بتحسس أخبار أفراد هذه القبيلة (4)، فلما اشتد على هؤلاء الحصار ونفذت مؤونتهم، ولم يكن لهم موضعا أخر "يكتالون منه إلا وطن ريغة"، رضخوا أمام الأمر الواقع واستسلموا لإرادة أحمد باي قابلين بذلك شروطه (5). وبهذا يتبين نجاح هذه السياسة، خاصة عندما تكون المواجهة العسكرية لا تؤت بالنتائج المرجوة ولكنها تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية، وهذا ما أكدته هذه العبارة: " وبهذا الحراسة والتضييق والتطويل عليهم لا بد أن ينقادوا للخدمة التامة أن شاء الله (6).

كما تمركزت أيضا بجوار الأسواق الرئيسة، والأسبوعية والفصليسة؛ أيسن كانت تتم الحراسة بصورة مستمرة خوفا من تعرضها لهجمات بعض القبائل المتمردة قصد السرقة أو نشر الخوف والقلق بين أوساط الرعية ومن تم زعزعة أركان السلطة الحاكمة في المنطقة (7). ومثال ذلك، تمركز الدائرة الصحراوية

أَوْلِلا بِلْس: أصلهم من عائلة تركية، ملكت بزمام الأمور. كان أبوهم يدعى يلس، قدم من الجزائر ثم النقل إلى زبورة، ومن هناك إلى الصبيلة أبن تزوج بامرأة تنتسب إلى عائلة ذات نفوذ كبير في المنطقة، وبعد فترة عين فرض باي قسنطينة قايدا على أو لاد دراج. توفي يلس تاركا ولدين، أحدهما اسمه محمد صغير و الآخر أحمد Charles Féraud, Histoire des villes de la province de غوجة الذي عين قايدا على منطقة البابور، ينظر: Constantine (Stif-Borj Bou Arreridj-Msila-Bou Sada), R. C, 1871-1872, P:87.

<sup>&</sup>quot;المتازت المنطقة مند القدم بطابعها الفلاحي، وجني الثمار. فهذا ابن خادون وصفها قائلا: قد رف عليها الشجر، وكثرت النخيل وانساحت خلالها المياه وزهت ينابعها الصحراء وكثر قصورها العمران من ريغة وبهم تعرف لهذا العهد". ينظر: ابن خادون عبد الرحمن بن محمد بن خادون، تاريخ ابن خادون المسمى بكتاب العبر وبيوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من نوي السلطان الأكبر، ح:6، مؤسسة الأطمى المطبوعات، بيروت لبنان، 1871/1391، ص: 47.

أنهن خلال رسالة مؤرخة في 30 شوال 1828/1244، تحمل الرقم: (30) في الترتيب العام للمجموعة. أكد كانت عملية فرض إرادة السلطة وتحصيل المطالب المخزنية على مستوى المنطقة لا تتم إلا عن طريسق لنن الحملات العسكرية. بنظر:

M. TH. Pein, Lettres Familières sur l'Algérie, un petit Royaume arabe, P : 60.

و الرسالة رقم :(30) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;الرسالة تضمها. "الرسالة تضمها.

ومغزن بوصلاح بالقرب من سوق العثمانية الموجود غرب مدينة قسنطينة (١).

ومن خلال هذا العرض التاريخي لعلاقة لحمد باي مع قبائل المخزن، فيمكن لن نستنتج بان هذه العلاقة كانت مبنية أساسا على المصلحة المتبادلة، فكل طرف كان يحاول أن يستغل الأخر بالطريقة التي كان يرى فيها دوام وجوده، مما أثر سلبا على نظرة السكان في الأوطان للحكم العثماني. كما أن هذا النوع من العلاقة جعل من واقع الصلة بين قبائل المخزن والرعية، علاقة دافع المطالب بمستلمها.

وحتى لا تأخذ هذه الدراسة اتجاها واحدا، فسنحاول فيما يلي تقديم صورة عن الجانب النقيض من تلك العلاقات ليس مع عنصر غريب من المجتمع، بل مع فائل شكلت مجموعات سكانية هامة، ونقصد تلك التي رفعت لواء العصيان والتمرد؛ وما يلاحظ على هذا الموضوع أنه أخذ الحيز الأكبر في رسائل أحمد باي.

3)-مواجهة أحمد باي للقبائل المتمردة:

لقد انتهج أحمد باي في مواجهته للقبائل المتمردة (2) سياستين: إحداهما كانت ملمية، في حين اتخذت الثانية طابع العنف والانتقام.

أناصر النين سعيدوني، در اسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، ص: 108.

الغالف المصادر والمراجع في استعمال المصطلحات التي خصت الوضعية الحقيقية التي كانت عليها هذه البائل، فهنك من نعتها بالقبائل المتمردة و العاصية، مثال نلك: صالح بن العنتري، وناصر السنين مسجدوني، وصالح فركوس. في حين وصفتها جلَّ المراجع الأجنبية بالثائرة. أمَّا أحمد باي فينعتها بــــ "العاصية" ومثال ذلك ما ورد في الرسالة رقم: (19-20-29) في التريب العام المجموعة بقوله:"قرقة عاصنية" وأنسا المفسدة، قطال ذلك ما ذكره في إحدى رسائله: "أهل عصيان وفساد". ينظر: الرسالة رقم:(15) فمي الترتيب العمام المجموعة. ولكي نتمكن من إيجاد المصطلح الصحيح الذي يكون الأقرب من وضعية هذه القبائل علينا أن نعطي شروها موجزة لكلّ ما ورد أعلاه. فالثورة لغة هي: ثار الشيء ثورا وثورانا. ينظر: أبو الفضل جمـــال الـــدين معمد بن مكرم اين منظور الإقريقي المصري، لسان العرب، مج:4، دار صــــادر بيـــروت، ط:2، 1384هــــــ/ 1992ء، ص: 108. أمّا اصطلاحا: فهو التغيير الجذري والسريع لنظام سياسي بأسره، وهي عمانية تغيير سريعة تَنظَرُهِ العنف في الكثير من الأحيان. أمّا العصبيان فهو الغة: مرد، تطاول في المعاصي. ينظر: أحمـــد رضــــا، معجم مئن اللغة، مج: 5، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، 1377هـــ/1985م، ص: 273. أمــــا المتمــــرد العنظلاها فيقصد به ذلك الفرد الذي يقول لا، ولكنّ رفضه لا يعلي الإلكار النام والمطلق، إنن هو الشخص الذي لايتجاوز الواقع بسبب قسوة الظروف التي تتحكم فيه، ولما كان الأمر كذلك، فهدفه هو إحداث تغييرات جزئية في هذا الواقع، ويعني ضمنيا رفض للثورة التي تتطوي على فكرة التغيير الجذري، أمَّا التَّوري فيقف في تضاد مع المتمرد ذلك "أنَّ الثوري" لا يكتفي بأنصاص الحلول، بل يتجاوز الواقع. وبهذا يستخلص من هذا كله المقارنة اللَّمَةِ: إنَّ النُّورَة تَختَلُف عن النَّمَرِد بالنظر الِّي أهميتها والنتائج التي تربُّو اللِّي إحداثها. كما أنَّ النَّـــورة تختَلـــف عن التعرد من حيث تنظيمها ووضوح أهدافها. أمّا التعرد فيختلف عن النُّورة، ذلك أنَّه ينقضي سريعا، فـــالتمرد هو بعثانية حركة غاضبة تفتقر إلى الوضاحة. ينظر: محمد يحاتن، مفهوم التمرد عند البير كامو وموقفــــه مــــن الورة الجزائرية التحريرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1984، ص ص: 5-23. ومن خلال ما ورد من تعريفات قائله يرجح مصطلح التمرد لأنه أقرب من الوضعية التي كانت عليها تلك القبائل.

1-الأساليب السلمية: من بين الأساليب التي اتبعها أحمد باي من أجل إخضاع هذه القبائل(1) واستخلاص المطالب المخزنية منها دون أن يدخل معها في واجهات عسكرية ما عرف في تلك الحقبة التاريخية بالحملات العادية، هذه الأخيرة كانت عبارة عن قاعدة سياسية توارثها البايات على مر الأزمنة من الحكم العثماني في الجزائر، ومن خلالها كان يجوب أحمد باي مرفقا بقواته بعض أنحاء البايلك من أجل جمع المطالب المخزنية، ومثال ذلك ما قام به في تاريخ 26 من ذي القعدة سنة 1241هـ/1826م على مستوى منطقتي بجاية وونوغة(2)؛ وأيضا الحملة التي خص بها بلاد الحنائشة أو اخر صغر من سنة 1243هـ/1827م وما ميز هذه الحملات أنها لم تكن تحمل طابع الانتقام والهجوم بل كانت غالبا سلمية.

ولما علم أحمد باي أنه لن يستطيع مواجهة كلّ الجبهات بمفرده، جنح إلى المتغلل ما عرف عند العرب بـ "العصبية (4) والتي بها "تكون الحماية والمدافعة وكلّ أمر يجتمع عليه، والناس بالطبيعة ايحتاجون في كلّ اجتماع إلى وازع وحاكم يزع بعضهم عن بعض فلا بدّ أن يكون متغلبا عليهم بتلك العصبية وإلا لم تتم"، وإن من فقدها عجز عن جميع ذلك (5). فهي لا تحصل إلا بالتحام النمب أو ما معناه.

أمًا عصبية النسب فتمثلت في عائلة ابن غانة؛ فلا يخف على كل متتبع لحياة لحمد باي أن العناية به والإشراف على نشأته وتكوينه، يرجع فيهما كل الفضل إلى جده وأخواله (6)، هؤلاء أعطوا له كل الدعم والسند والرعاية الكافية ليكون فيما بعد رجل حكم. حتى بعد تنصيبه بايا على بايلك الشرق، نجده يتلقى المساندة والمؤازرة

اللاطلاع على خريطة تبين فتشار هذه القبائل على مستوى البايلك ينظر الملحق الخاص بالخرائط رقم: (5)، ..... 307

الرسالة رقم: (5) في الترتيب العام للمجموعة.

الرسالة رقم: (19) في الترتيب العام المجموعة.

<sup>&</sup>quot; إن العصبية عند هذه القبائل نمط سياسي تقوم على التعاون بين أفسرك هذه التشكيلات الاجتماعية، كما نقسوم على جماعة قابلة العدد نتمثل في أفراد من الأسرة أو أكثر داخل القبلة أو العثميرة نفسها، الأمر الذي ولسد ما يمكن أن نسميه "بالأرستقر اطبية"، وإن كان هذا المصطلح لا يتماشى والحقبة التاريخية الذي نحن بصدد دراستها ولكله يعبر عن الوضعية الذي نريد معالجتها حيث التخذت هذه "الأرستقر اطبية" من الحروب وسيلة للحصول على المؤلزات، ينظر: حميدة عمير أوي، جوانب من السياسية الفرنسية، ص: 23.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>سيح دغيم، موسوعة العلوم الاجتماعية والسياسية في الفكر العربي والإسلامي، مكتبة لبنان ناشرون، د ط، من من: 722-723.

صالح فركوس، الحاج أحمد باي قسنطينة، ص: 20-

في كلّ فترات حكمه؛ لهذا وذاك كله عمد إلى تقريبها وتفضيلها على كلّ العائلات الأخرى، مثال ذلك تسليم منصب شيخ العرب إلى أحد أفراد عائلت، بعد عزل فرحات بن سعيد (١) أحد الشخصيات البارزة في عائلة بوعكاز، هذه الأخيرة كانت في نزاع دائم مع عائلة بن غانة، وكثيرا ما شهدت منطقة بسكرة ونواحيها معارك متعدة بين أنصار عائلة بوعكاز ونذكر منهم: أهل بن علي، وشرفة، أيضا قمرة ، وأولاد أهل النور، وجزء من أولاد سحنون بالحضنة (٤) وأنصار ابن غانة، وندكر منهم: الصحاري، والسالمية، وأولاد رحمون، وابن يزيد، وأولاد حديدجة، والخضر وجزء من أولاد صحون، وابن يزيد، وأولاد حديدجة، والخضر

ومن بين المساعدات الميدانية التي كانت تدعم بها عائلة بن غانــة الــسلطة الحاكمة والممثلة في شخص أحمد باي، عملية إمداده بأربع مائة فارس والذين كانوا برافقونه في حملاته العسكرية (4).

وبهذا "قإن صلة الرحم الطبيعية -غالبا- نعرة ذوي القربى بعصهم على بعض، حتى لا ينالهم ضيم أو هلكة. فإذا قرب النسب وحصلت به وصلة الالتصام استدعى بمجرده أقصى مقدور عليه في التناصر، ومتى بعد الشيء عفي في الحمل عليه ما هو مشهور منه "(5).

ولأنّ عصبية النسب لا تكفى وحدها لبسط السلطة وفرض الطاعة على كلّ الرعية، عمد أحمد باي إلى اصطناع عصبية حصلت له بواسطة "الولاء" و"الحلف". ققد حاول أحمد باي كسب ود ومساندة أكبر عدد من العائلات والقبائل، من أجل ضمان الحد الأكبر من الولاء والطاعة، أيضا لمواجهة الحزب المعارض له؛ فاقد تبين من خلال قراءة استقرائية لبعض الرسائل أنّه كان لبعض الشخصيات المناهضة والمعارضة لملطنه مساندة قوية من بعض القبائل، وقد تمكنت حقيقة من إنارة

الرسلة رقم: (5) في الترتيب العام للمجموعة.

المالح فركوس، أحمد باي فسنطينة، ص ص: 53-54.

المرجع نفسه، ص: 56.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>-Mercel Emerit, L'Algérie à l'époque d'Abdel Kader, P: 275.

تسميح دغيم، موسوعة العلوم الاجتماعية والسياسية، ص: 752.

الفتة وزرع القلق في نفسية أحمد باي؛ مثال ذلك نذكر ما ورد في إحدى رسائله، والتي مفادها أنّ المدعو أحمد بن الشريف بن بو عبد الله أحد المتمردين على سلطة الباي كان يتزعم جزءاكبيرا من قبيلة أو لاد سحنون ويحثهم على رفع لواء العصيان والتمرد، ولم يتمكن من القضاء على فتنته إلا بفرض حصار اقتصادي عليهم (۱). أيضا ما ذكره بشأن مقورة بن عاشور وبوزيان بن علي، هذا الأخير سبب لأحمد باي قلقا كبيرا، لما أثاره من فتنة استطاع من خلالها جلب الكثير من المؤيدين له، بليل هذه العبارة: والحاصل سيدي أنني كتبت لك هتى تضررت كثيراً، وقد نزعم بوزيان بن علي مدعما ببعض الشخصيات نذكر منها السماري والعربي حركة بوزيان بن علي مدعما ببعض الشخصيات نذكر منها السماري والعربي حركة رسائله المؤرخة في أو اخر صفر 1243هـ/1821م، أنّ سبب رحيل بعض القبائل المورخة في أو اخر صفر 1243هـ/1821م، أنّ سبب رحيل بعض القبائل المورخة في أو اخر صفر 1243هـ/1821م، أنّ سبب رحيل بعض القبائل المرهم والمعول عليه "ذهب و لا بقاء لهم بعده (3).

لأجل ذلك عمد أحمد باي إلى إيجاد طريقة سريعة وغير مكافة تخلصه من كل هؤلاء المعارضين، تمثلت في استجلاب الكثير من الشخصيات البارزة وبالتالي ضمان إخلاص ومساندة أفراد القبائل التي يتزعمونها؛ مثال ذلك ما كان له مع أو لاد مقران تحت قيادة أحمد بن بوزيد، هؤلاء كانوا يشكلون سندا قويا ودعما متينا لإدارة أحمد باي؛ إذ من خلال هذا التحالف استطاع أن يضمن ولاء العائلات والقبائل الداخلة تحت نفوذهم وملطتهم (4).

كما سعى إلى تأسيس علاقات مصاهرة مع كيار وأغنى العاتلات على مصاهرة مع كيار وأغنى العاتلات على مستوى البايلك، وما يمكننا أن نسميه جاليا بـ "الزواج السياسي"، هادفا من وراء نلك نيل تأييد القبائل التي كانت تحت نفوذهم، فتصاهر مع قسم من قبيلة فرجيوة

<sup>-</sup>الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام للمجموعة. مؤرخة في 30 من شوال سنة 1244هـ/1828ء. أ-الرسالة موجهة من أحمد باي إلى إبراهيم الخزناجي تحمل الرقم: (7) في الترتيب العام للمجموعة.

أ الرسالة رقم: (19) في الترتيب العام للمجموعة. أصالح فركوس، الحاج أحمد باي قسنطينة، ص: 55.

وزوارة (1). أيضا مع عائلة ابن غانة القوية و الغنية، و عائلة أو لاد المقر اني (2)، فكانت في ذلك وسيلته في تجاوز الكثير من العراقيل و الصعاب.

كما حاولت السلطات زرع روح النزاع بين القبائل (3)؛ ففي المناطق الشرقية من البلاد استطاع شيوخ هذه القبائل ضم مناطق واسعة إلى نفوذهم فقويت بــذلك شوكتهم، حتى خاف منهم البايات، فاهتدوا إلى خلق روح التنافس بينهم والدس لهم، فتاحرت بذلك القبائل على الرياسة (4)، فقويت نزعة التعصيب بينهم حتى تقائلوا؛ إذ شجع البايات بصفة عامة وأحمد باي على وجه الخصوص التنافس القبلي والصراع العثائري المعتمد على مبدأ الصف وروح العصبية في كثير من الجهات، وذلك حتى تقى الكلمة الأولى والأخيرة للممثلي السلطة العثمانية الحاكمة، كما كان الشأن في الهضاب العليا في قسنطينة والأوراس والصحراء. كما حاول بسط نفوذه بإخصاع الهضاب العليا في قسنطينة والأوراس والصحراء. كما حاول بسط نفوذه بإخصاع على الاستيلاء على أراضيها وترحيلها إلى جهات بعيدة (6)، وإذا لم يتمكن من ذلك عمل على الاستيلاء على أراضيها وترحيلها إلى جهات بعيدة (6).

فلقد كتب أحمد باي في هذا الموضوع، يقول: "إذ الحرب هي عادة الأعراب وأن الذي يريد حكمهم قد يتحتم عليه إيقاءها بينهم، والتحريض على المنافسات بين القبائل المختلفة الأصول والأجناس، أمّا أوضاع السلم فإنّها تقارب بين العرب

ألو القاسم سعد الله، محاضرات في تاريخ الجزائر ، ج:2، ص: 134.

السرجع نفسه، ص: 134.

<sup>&</sup>quot;مثل قلك: الصراع الذي كان قائما بين كلّ من ابن غانة وبوعكاز على منطقة الصحراء. أيضا ما ذكره ناصر البن سعيدوني في هذا الشأن، إذ كتب يقول بأنّ "السلطة اتخذت من قبائل المخزن عامل نفرق وتشنيت للأهالي لا وسيلة جمع وتأليف بين السكان فاقد قامت هذه القيائل بدور الطابور الخامس والدركي المنتقل والعين الساهرة على مصالح رجال البايلك بالأرياف الجزائرية". ينظر: ناصر الدين سعيدوني، الجزائر في تاريخها الطوياب، المجلة التاريخية المغربية، مطبعة الإنحاد العام التونسي للشغل، ع:7-8 ، جانفي 1977، ص، 76.

مثل فلك: النزاع القائم بين أو لاد داود في الشمال وأو لاد عبدي في الوسط. أيضا الصراع القائم بين أو لاد داود وبني بوسليمان والوجانة وأو لاد عبدي على حيازة السهول. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، ص: 283.

لمثال ذلك: ما قام به أحمد باي عندما نصب رزقي شيخا على قبيلة الحنائشة بالرغم من أنَّ القبيلة كانت ترفض هذا المنطق أيَّ تقصيب شيوخا عليها يكونون من خارج أفراد القبيلة. ينظر:

Abdel Jelil Temimi, Le Beylic de Constantine et Hadj Ahmed bey, P: 140.

Charles Féraud Ferdjioua et Zouar'a (Note: ينظر على فرجيوة. ينظر على شيخًا على فرجيوة المنابق بتصويب بورنان بن در اجي شيخًا على فرجيوة. ينظر historique sur la province de Constantine, R. A. 1878, P: 20.

مثل ذلك: صف أو لاد سلطان المعادي الأو لاد خيار من أجل حيازة أراضي تاريتشة. ينظر: ناصر النين سعنوني، المرجع السابق، ص: 283،

وتوحدهم حول غرض واحد، وهذه الحالة لا ينبغي أن يطمئن إليها من كان يريد السيطرة عليهم؛ إذ قد تأتي ظروف يتحد فيها هؤلاء الرجال كالإخوة، ويجدون الفسهم منظمين للقيام بالثورة. وعلى العكس فإن وجدت الحرب أو العداوات بينهم فإن من يريد حكمهم يكون دائما متأكدا من إيجاد الأنصار. ومن المعلوم أن الحرب بين القيائل تقرب البلاد وتسهل السيطرة على من كانوا بعيدين عنها خاصة إذ لم تكن لها جيوش كبيرة أو حاميات متعددة الحصون عن السلطة تنفذ أو امرها (1).

على ضوء ما جاء في كلامه فيمكن استنتاج النقاط التالية:

"-كان كلامه موجه إلى كل الرعية دون استثناء في قوله: "العرب" وأيضا: "
 القبائل المختلفة الأصول و الأجناس".

\*-التحريض على روح المنافسة بين القبائل.

\*-ضمان دوام ملكه واستمراره إذا ما نجح في بت روح النزاع والتفرقة.

\*-هذه السياسة تمنحه القدرة على التحكم في المناطق البعيدة على أعسين السلطة.

هذا فيما يخص الوسائل السلمية التي استعملها أحمد باي في مواجهة القبائل التي وصفها بالعصيان والتمرد، أمّا في حالة فشل هذه الوسائل فإنّه كان يلجأ إلى التدخل العسكري، وهذا الموضوع قد أسال حبر الكثير من المهتمين بتاريخ الجزائر العثماني، خاصة الفرنسيين منهم، واتخذوا منه وسيلة للتشنيع به وقذفه بكل الستهم، غافلين في ذلك كلّ الأمور الإيجابية التي ميزت هذا الحكم.

و لا يشن أحمد باي أية حملة عسكرية دون مراسلة القبائل المعنية بالأمر، من خلالها ينذر هم ويتوعدهم بالعقاب الشديد إذا لم يستجيبوا لأو امره؛ وهذه ما صرحه في إحدى رسائله قائلا: "أتني لم أغزو أحدا من هؤلاء وما قبلهم إلا بعد الكتب لهم المرة بعد المرة أن يعطوا ما عليهم ويتوبون ويكفون عن الفساد ولم نغر إلا بعد

ألمد باي، مذكرات أحمد باي، ص ص: 40-41.

الياس منهم وظهور عصبانهم وهذا دائما مع كل أحد (١).

فمن خلال كلامه هذا يستنتج أنّ شنه للحملات العسكرية لم يكن إلا بعد تتبع بعض الخطوات، منها الإنذار والتهديد، ثم في حالة العصيان وعدم الدفع نتم عملية التأديب والتي كانت تتم عن طريق التدخل العسكري، ولكي تكون لدينا فكرة بميطة حول مضمون الرسائل التي كان يبعثها أحمد باي إلى هذه القبائل بهدف إنذار هم بحلول العقاب عليهم إن لم تتم عملية دفع ما عليهم من مستحقات مخزنية، هذه الرسالة التي كتبها إبراهيم أغا إلى أفراد جماعة أو لاد على فبعد المقدمة كتب يقول: " إعلموا فإنّ بعثنا لكم خدامنا الاصبايحية لأجل الخلاص وننظر في أمركم فإن خلصتم بالعزم والقوة من غير تاخير في أيام قلايل فذلك المراد وإن تراخيتم فأنتم أدرى بنفوسكم وإلا خلصتم بالعزم فإنكم خدام وعليكم أمان الله ورسوله لا تخافوا شيء وهذا آخر كتاب بيننا وبينكم، كتب عن إذن المعظم الأسعد إبراهيم أغة أبده الله ونصره بمنه أمين أي، أو اخر جمادى الثاني 1243 أد.).

وبما أنّ الرسالة تحمل الفترة نفسها التي نحن بصدد دراستها فيمكن أن تكون نموذجا على تلك الرسائل التي كان يبعثها أحمد باي للقبائل التي كانت ترفض دفع المطالب المخزنية.

2-الوسائل العسكرية: في حالة عدم نجاح كل هذه الطرق فإن السلطة تنتقل إلى التدخل العسكري المباشر ضد القبائل التي وصفت "بالاستقلال" (3). وذلك من أجل سببين هما: رفض القبائل الممتنعة (4) دفع المطالب المخزنية، أو لقيامها بأعمال

ألرسالة الرقد: (29) في الترتيب العام المجموعة.

أرسلة في ملف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم:3205، قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية بالحامة، العزائر،

<sup>\* 1243</sup>هـ موافقة لسنة 1827م. 

القبائل المستقلة: إن القبائل التي سوف يتم التطرق لها لم نكن بالمستقلة، وإلا فكيف كان أحمد باي يصل إليها ويقوم بمعاقبتها وتكليفها خسائر بشرية ومادية؛ فالقبائل المستقلة هي التي لا تصل إليها يد السلطة تماما ولا تقدر على ممارسة أية وظيفة ردعية أو جبائية، وأقصى ما تطمع فيه السلطة في هذه مناطق هو استمرار الولاء الرمزي، كان يذكر اسم الحاكم في خطبة الجمعة على مناير المساجد. ينظر: سعد ديسن إسراهيم، دراسات مستقلة، ص: 112. وإن أخذ بهذا الشرح فإلها ليست قبائل مستقلة وإنما قبائل ممتنعة.

<sup>&</sup>quot;القيائل الممتنعة: وهي العبارة المعتمد عليها كلما كان الحديث عليها، بحيث المعنى الحقيقي لها يرمز بــصدق إلى ما كانت عليه هذه القبائل من رفضها لدفع ما عليها من مطالب مخزنية، وبالتالي إعلانها الخضوع والطاعة السلطة الحاكمة الممثلة في شخص أحمد باي الذي لم يكن يتهاون أبدا في هذه المسالة.

تغريبية؛ وقبل الخوض في تفاصيل هذه الأحداث، ينبغي تحليل الأسباب المغيبة في رواية أحمد باي. فعندما يعالج مثل هذا الأمر، فإنه لا يعثر على معلومات وافية، ذلك أنه عندما تتاول المؤرخون هذا الجانب من الدراسات التاريخية لم يقدموا إلا السرد التاريخي للأحداث دون تحليل الجوانب المؤثرة فيها، هذا ما يجعل من تلك الدراسات ناقصة، كما يجعل المنتبع لهذه الأحداث يتخذ مواقف دون معرفة خصوصيات المجتمع أو السلطة، باعتبارهما شريكين في صنع الحدث التاريخي.

أ-رواية أحمد باي: فعندما يعرض أحمد باي تفاصيل حملاته على بعض القبائل يجب علينا أن نضع نصب أعيننا أنها تمثل رواية الغالب، إذ أنّ الأطراف المغيية من طرف السلطة الحاكمة والذين لعبوا دورا كبيرا في سير الأحداث يعتبرون حقل المغيبين والمهمشين. فرواية أحمد باي ترجع الأسباب الرئيسة لمعاقبة هذه القبائل إلى:

رفض هذه القبائل دفع ما عليها من مطالب مخزنية. وهذا ما صرحه في العديد من المرات، مثال ذلك ما ورد في الرسالة المؤرخة في أواخر من صفر سنة 1243هـ/1827م فذكر فيها بصريح العبارة: "قرقة عاصية لم يعطوا مطالبهم ولم تكن فهم طاعة (1).

-إثارة الفتنة والقلقلة بين أفراد القبائل. مثال ذلك ما ذكره أحمد باي في إحدى الرسائل بشأن بعض الشخصيات التي وصفها بالتمرد والعصيان، نذكر منهم، مقورة بن عاشور، والسماري، وبوزيان بن علي<sup>(2)</sup>.

-قيامها بأعمال التخريب والسلب والنهب لأموال الناس. مثال ذلك ما كانــت عليه بعض القبائل على مستوى منطقة الأوراس(3).

-انتهاك حرمات الرعية؛ ومن أخطرها ظاهرة اختطاف النساء، وهذا ما حدث فعلا بتاريخ 19 من جمادي الثانية سنة 1242هـ/1827م، إذ قام عرش من

الرسلة رقم: (19) في الترتيب العام للمجموعة.

الرسالة رقع: (7) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم: (26) في الترتيب العام للمجموعة.

ولهذا ففي نظر احمد باي أنّ هذه الحملات كانت تقوم بناءا على اجارة لمستجير، واستجابة لحق مهضوم، أو محافظة على شرف طعن أو هذر. هذا فيما بخص الأسباب الظاهرة من خلال ما كتبه في رسائله، غير أنّ هذا لا يعني أنها الأسباب الوحيدة التي كانت من وراء هذه الحملات، إذ يمكن استنتاج أسباب أخرى غيت في تقاريره من بينها:

الأسباب النفسية: إنّ ما حصل لأحمد باي وهو صغير، وما سمعه عن مقتل والده. جعله مند الساعة الأولى يكن حقدا لا مثيل له لأعدائه (2)، وهذا ما سوف نراه يتعكس تماما على سلوكه وشخصيته. فمعظم من كتبوا في سيرته وصفوه بالقسوة الشديدة ضد أعدائه (3)، فلم تكن تأخذه الرحمة و لا الشفقة ضد كلّ من كان يشك فيه ولو للحظة أنه يحاول الإيقاع به، فيكون بذلك انتقامه شديد، كما يتضح ذلك جليا في استعماله لكلمة "الانتقام" فكثيرا ما تكررت في رسائله بهذا الشكل: "فاتنقمنا منهم" (4).

الأسباب السياسية: اتخذ أحمد باي من هذه الحملات وسيلة لتحقيق الزعامة المطلقة، وفرض سلطته والمحافظة على استمرار حكمه دون عراقيل، إذ كل نظام ليس قادرا ذاتيا على تأمين وسائل وجوده واستمراريته مأله حتما إلى الزوال. كما أنّ السلطة التي لا تملك الطاقة على استخلاص المطالب المخزنية من أفرادها فإنها تقشل في تحقيق أهدافها (5)؛ فمن بين الأسس التي قام عليها الحكم العثماني في الجزائر، القدرة على تحصيل المطالب المخزنية من الرعية (6). وهذا ما أكده أحسد باي حين صرح بذلك لحسين باشا قائلا: " ...وتمنعوا من إعطاء المغرم مند أعدوام

الرسالة رقم: (14) في الترتيب العام للمجموعة.

أصالح فركوس، الحاج أحمد باي قسنطينة، ص: 20.

آمن بين هو لاء نذكر: (المرجع نفسه، ص:21) (فندلين شلوصر، قسنطينة أيام أحمد باي، ص:30.) (عبد الجليل التميمي، بايلك الشرق و أحمد باي، ص:61) . (محفوظ قداش، الجزائر على العبد العثماني، ص:61) . أمّا من البراجع الأجنبية فذكر على سبيل المثال: . . M.TH. Print, Lettres familières sur l'Algérie, P: 192 . . أمّا من الرسائل التالية: (19-20-28-29-20) في الترتيب العام المجموعة.

تحسن ملحم، التحليل الاجتماعي للسلطة، منشورات دحلب، الجزائر ، ص: 56. تحميدة عمير لوي، جوانب من السياسة الفرنسية وردود الفعل في الشرق الجزائري، ص: 37.

فغزوتهم شهر التاريخ.... حتى ذلوا وتابوا وخروا.... (١).

الأسباب الاقتصادية: يقاس على ما كان يتحصل عليه أحمد باي مع قواته من غالم بعد نهاية كل معركة، إذ بعد كل "غزوة" كان يغتنم على كميات هائلة من المواشي، هذا طبعا بناءا على ما كان يقدمه من إحصاءات في تقاريره الموجهة إلى صين باشا(2)، فضلا على الأسلحة والملابس التي لم يرد ذكرها في الرسائل.

وتجنبا لفرض اتجاه واحد أي رواية الحاكم (أحمد باي) على رواية المغلوب (القبائل المستهدفة)، هذه محاولة لوضع عرض لبعض الأسباب التي قد تكون وراء ظاهرة التمرد والعصيان.

الأسباب الاجتماعية: تمثلت في أمرين هما:

أ-الانتماء الطبقي: كان المجتمع الجزائري أثناء الحكم العثماني ينكون من فتين: الحضر وسكان الأوطان. كما كانت الرعية تنقسم إلى طبقات، وكان ذلك على لسلس درجة الثروة، أو درجة العلم، أو المهنة. وإظهار نسبة المتمردين في كل طبقة وبين مجموع أفراد المجتمع وتحديد نوع التمرد الذي كان يرتكبها هؤلاء الأفراد، يبين اختصاص هذه طبقة دون الأخرى بهذه الظاهرة.

فيكان الأوطان<sup>(3)</sup> يندرج في صفوفهم جمع مختلف، فقيهم الفلاح، والأجير، ومالك الأرض ومستأجرها، وراعي الأغنام وقاطع الأشجار، وكل فئة من هولاء تتميز عن غيرها. ومعظم حملات أحمد باي كانت على فئة الرعاة، فهذا الصنف تقوق نسبة التمرد لديه على سائر سكان الأوطان، بل على سائر المهن الأخرى بصفة عامة (4). وسبب ذلك أنهم لا يقضون كل أوقاتهم في الأوطان، وإنما يعتمدون على حياة الترحال، فتسود بذلك حياتهم نوع من الحرية مقارنة مع غيرهم، كما أن

أ الرسالة رقم: (14) في الترتيب العام المجموعة.

أبنظر كل من الرسالة رقم: (19-22-27-28-29-30) في النرئيب العام المجموعة البغضح أن التكوين يشكل نموذجا لمجتمع اثرائي، نتفاوت فناته واشرائحه نتيجة لتفاوتها في ملكية وسائل الإنتاج من أرض، مراع وماشية وفي النروات الطبيعية والجاه، فلكل فرد في القبيلة موقع لجتماعي خاص به لا يستطيع تجاوزه يسبب المورث القبلي والأعراف. ينظر: اير اهيم القادري بوتشتيت، تاريخ الغرب الإسسادمي قسراءات

جِندِة في يعض قضايًا المجتمع والحضارة، دار الطليعة، بيروت لبنان، ط:1، سيتمبر 1994، ص: 26. أتبين ذلك من خلال ما ورد من إحصاءات حول قطعان الغنم والبقر وغيرها والتي كان يغتتمها بعد كل حملة كان يشنها على إحدى القبائل المستهدفة، ينظر كل من الرسالة رقم: (19-22-27-28-29-30).

علية الترحال المستمرة تجعل من نسبة السيطرة عليهم ضئيلة (١)، فكثيرا ما كان البايات يشتكون من هذه القبائل إذ لم يستطيعوا التحكم فيها لسبب تنقلها المستمر.

ب-العامل النفسي: من المعلوم أنّ لكلّ فرد ميلا غريزيا إلى التعدي، والذي يصبح بفعل الظروف الاستثنائية ميلا إلى العنف، فقيمة المطالب الكثيرة المفروضة عليهم أثقلت كاهلهم، وبذلك يحاولون التخلص منها بشتى الطرق<sup>(2)</sup>. فهذا أحمد باي يصرح بذلك قائلا: " ... هو كان في بطون الناس امتنعوا وتلذذوا وصار الذي يعطى العادة (") كأنه ظلم "(3).

الأسباب الاقتصادية: تمثلت في أمور ثلاث، قد تكون واحدة منها سببا في حدوث ظاهرة التمرد والعصيان عند هذه القبائل:

الأمر الأول: إنّ الأحوال الاقتصادية للأفراد والجماعات في مختلف الأمكنة مع وحدة الزمن لها تأثيرها، والعامل هو ضغط الظروف الاقتصادية المحيطة بها وما تولده في النفوس من الشعور بالحاجة ( "ويعبر عليه ضغط الشعور بالحاجة")، هذا الأخير ليس رهينا بضغط الظروف الاقتصادية السيئة بقدر ما هو مرتبط بتواتر هذا الضغط واستمرار تأثيره على الفرد وجماعته؛ فالبؤس العابر ليس خطيرا خطورة البؤس الدائم المتواتر، لأنّ استمرار البؤس على الإنسان ينزل الوهن بملكاته الجسمانية والنفسية ويسوقها إلى الانحلال(4). لهذا فحركات العصيان بالنسبة لهذه القبائل هي وسيلة تعبير عن المعارضة بشكل مباشر وفوري، ومن خلالها تتحدى اللامبالاة أو الإهمال من جانب الملطة الحاكمة (5).

الأمر الثاني: يتمثل في أنّ هذه القبائل لا تملك منتوجا فانضا عن الحاجة، تدفعه السلطات الحاكمة، وأنّ هذه المنتوجات لا تسد إلا حاجياتها فقط، لهذا فهي مضطرة

أنسين بنهام، المجرم تكوينا وتقويما، ص: 181.

أطرجع نفسه، ص: 253،

<sup>&</sup>quot; العادة المطالب المخزنية.

الرسالة رقم: (7) في الترتيب العام للمجموعة. المرجع السابق، ص ص: 618–619.

د نوم بونزمور، علم الاجتماع السياسي، نرجمة: وميض نظمي، دار الطليعة، بيروت، د ط، 2000، ص: 64.

إلى التهرب عن دفع هذه المطالب التي كانت ترى أنها تتقل كاهلها(١).

الأمر الثالث: إن السلطة الحاكمة التي تطالب الرعية بأداء ما عليها من مطالب مخزنية، والتي تعتبرها واجبا، لا يمكن إسقاطه في أي حال من الأحوال، كان يجب عليها أن تؤدي بالمقابل واجباتها ومهام في عملية البناء والعمران؛ كبناء المدارس، والمستشفيات، وإصلاح الطرقات وتوفير المياه، وبصورة عامة ما يسمى حاليا بـ "الأشغال العمومية". وإذا كانت هذه السلطة تتهاون أو تتخاذل عن أداء مسؤولياتها فإن هذا سوف يدفع بالرعية إلى التهرب من دفع ما عليها من مطالب مسائلة في ذلك لماذا عليها أن تدفع للسلطة ما دامت لا تتلق المقابل من العناية المناية في ذلك لماذا عليها أن تدفع للسلطة ما دامت لا تتلق المقابل من العناية المناية المناية

3-الأسباب السياسية: إنّ الأوضاع اقتصادية كانت أو اجتماعية تلقى السضوء على حالة الانفعال والغضب السائدة على فئة من فئات الرعية. وهذه الدراسة تبدو بالغة الأهمية بالنسبة للقائمين على الحكم، إذ نجد أنّ مهتهم الأولى والأساسية تكمن في القضاء على أسباب العناء المادي والمعنوي، وبالتالي على مصادر الحقد والتذمر لديها. وقد دلت أحداث التاريخ وما صاحبها من حركات العصيان التي حدثت أنّ الرعية كانت دائما تقيم لإيمانها السياسي رمزا تحترمه لحد التقديس طيلة الوقت الذي يظل فيه هذا الإيمان (3)، فإذا ما ضعف الإيمان، انقلبت الرعية على الرمز عينه بعنف يزداد حدة كلما كان فقد الإيمان أكثر، وكلما طال الوقت الذي فيه الرمز منهارا مفروضا على الوعي العام (4). فكون هذه القبائل ترفض الانصياع بدفع

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>-Ahmed Henni, Etat surplus et société en Algérie avant 1830, Entreprise national de livre, Alger, P : 36.

<sup>&</sup>quot;اعتبر هذا المؤلف غزوات أحمد باي على القبائل طريقة عنيفة في معالجة الأوضاع. ينظر: . 36. P: 36 أعدما تتصاع القبائل وتقوم بدفع ما عليها من مطالب، فإلها تؤمن بالرمز، بحبث عندما سنلت القبائل المستقرة في جبال المدية سنة 1246هـ/1830م من طرف المطالت الاستعمارية عن سبب أدائهم للخراج وخنصوعهم العثمانيين، ردوا عليهم : بأن نفس الدين الإسلامي يجمعنا ولن نطيع أحدا في وطننا هذا غير الله سبحاته ورسوله صلى الله عليه وسلم". ينظر: أندري بريان، أندري نوشي، أيف الاكوست، الجزائر بسين الماضسي والحاضسر، ترجمة: السطانيولي ومنصف عاشور، ديوان العظيو عات الجامعية، الجزائر، د ط، 1984، ص: 178.

أبنهام مسين، المجرم تكوينا وتقويما، ص: 183. فيمجرد ما ضعفت القوات العثمانية وأصبحت غير قادرة على قرض سيطرتها وبالتالي حماية رعاياها من التسلط الأوروبي عليهم وكثرت الهجمات المسيحية على الدول الإسلامية التي كانت تحت حمايتها أصبح هذا الرمز يتلاشي مع مرور الزمن.

ما عليها من مطالب، فهذا يعني أنها أصبحت لا تؤمن "بشرعية" (أ) الحكم العثماني عليها، وبذلك فهي تلغي وجود هذه السلطة من أذهانها.

مثال ذلك ما كانت عليه قبيلة السبانية (2) التي شن عليها أحمد باي عدة حملات تأديبية؛ لأنها كانت لا تعترف بشرعية الحكم العثماني عليها، لهذا السبب كانت ترفض الانصياع ولم تكن تسدد ما عليها من مطالب مخزنية، وكلما قامت السلطة الحاكمة بتنصيب شيخا عليها كان مصيره إما القتل أو الطرد بأبشع الطرق، وكانت سيرتهم هذه كذلك طيلة حكم الحكم العثماني على بايلك الشرق (3).

وبعد هذه المحاولة لمعالجة بعض المعطيات التي غيبها أحمد باي في رسائله، كما غيبتها معظم المصادر والمراجع المعتمد عليها في هذه الدراسة، مسع إدراكنا التام أنها تنقصها الكثير من المعطيات، والتي من خلالها يمكن أن تفسر عدة ظواهر قد تم المرور عليها بطريقة سطحية، هذا عرض لبعض النماذج من حملات أحمد باي على القبائل التي وصفها بالعصيان، وقد خص بها فئة الرعية دون غيرها مسن فئات المجتمع القسنطيني ويقصد بذلك "العصيان المدني" (4)، هذا الأخير أخذ عدة صور واختلف من حملة إلى أخرى، ولكن ما يمكن استنتاجه هو العامل المسترك عبينها، وتمثل في أسباب شن هذه الحملات وارتكزت على دافعين: أمّا الأول فكان من أجل رفض هذه القبائل دفع ما عليها من مطالب مخزنية، في حين تمثل الثاني في قيامها بأعمال تتنافى والنظام العام.

فلم يتوقف أحمد باي طيلة حكمه لبايلك الشرق (1240-1245هـ/1826-

<sup>&</sup>quot;الشرعية: إن هذا المصطلح يشير بمدلوله الدقيق إلى شرعية السلطة القائمة من حيث صلاحيتها كسلطة بالأمر الذي يستوجب التكليف بالطاعة، لذلك نقع في جملتها في مجال "الإيديولوجيات"، ينظر: محمد طه بدوي، ليلسى لمين مرسي، الميادئ الأساسية في العلوم السياسية، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، د ط، 2000، ص: 88. "الميلاية: كان تواجدها قبيلة على بعد 40 كلم من جنوب قسطينة، رفضت الاستقرار في السهول؛ لألها لسم تكن لمنة بالسبة لها، فلم يتمكن بايات قسطينة من تحصيل المطالب منها إلا بشن الحملات ضدها، فكان أحمد باي يلحقها في كل مرة خسائر بشرية ومادية. وبهذا لم تكن تؤمن هذه القبلة بشرعية الحكم العثماني عليها وكلما نصيره إما الطرد أو القتل، ينظر:

Leila Babes, Tribus, structures sociales, PP: 118-119. <sup>3</sup> Tbid, P: 119.

<sup>&</sup>quot;العصيان المعنفي: عمل أو سلملة أعمال يكون القيام بها عمدا على سبيل التحدي للسلطات من أجل الوصسول في هدف معين، ومن مظاهرها الامتتاع عن دفع الضرائب. ينظر: أحمد زكي بــدوي، معجــم المــصطلحات السياسية والدولية، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، القاهرة، بيروت، داط، 1989، ص ص: 26-27.

1830م)(1) عن شنّ الحملات<sup>(2)</sup> "الغزوات"<sup>(3)</sup> على القبائل التي شقت عصا الطاعـــة؛ وقد كانت منطقة الأوراس<sup>(4)</sup> خاصة مسرحا لها.

وعلى العهد العثماني كانت تسكن المنطقة ثلاث قبائل رئيسة هي: الحنائشة والحراكتة والنمامشة، التي كانت في صراع دائم، وكان البايات يبذلون كل ما في وسعهم لإشعال نيران الفتنة بينها، وقلما توصل قادتها إلى النفاهم والاتحاد، ولو قترة وجيزة (5)، لهذا كانت العلاقات الاجتماعية على مستوى المنطقة تتصف بالخشونة والقسوة، والعداء والتناحر، هذا ما جعل من سكان الأوراس على استعداد دائم لمواجهة المهاجمين دفاعا على استقلالهم وذودا على مواطنهم، وهو الذي دفع البعض إلى إطلاق العبارات القاسية عليهم (6).

الخديام حكم أحمد باي على بايلك الشرق حتى سنة 1252هـ/1837م، ولكن قصدنا من وضع التاريخ المنكور أعلاء عدم الخروج عن نطاق الفترة التي دارت أحداثها في الرسائل المبعوثة إلى حسين باشا، بمعنى قبل سقوط منيلة الجزائر ونهاية الحكم العثماني عليها. وإن كانت هذه النهاية غير كلية بحيث بقيت المنطقة الشرائية نحست حكم أحمد باي.

أنم الاعتماد في سرد الأحداث التاريخية على منهج التسلسل الزمني لها، وعلى الموقع الجغر افي.

<sup>&</sup>quot;لا أحد باي عنما يتكلم على مثل هذه العطيات في رسائله فاله يستعمل مصطلح العزوة"، والذي حافظ على لتعمله، كما استعملته بعض المصادر والمراجع التي تطرقت لهذا الموضوع خاصة الفرنسية منها، فنذكر على سبل المثال: (أرنست مارسي في مرجعه: تاريخ قسنطينة). (شارل فيرو في مختلف مقالاته). (مارسيل امريت في كنهه: الجزائر في عهد الأمير عبد القادر)، أما من بين المصادر والمراجع العربية فسنكر: (مسالح بسن العثري، تاريخ قسنطينة). (تاريخ بايات قسنطينة لمؤلف مجهول)، العثري، تاريخ بايات قسنطينة لمؤلف مجهول)، العثرية في كتابه: تاريخ بايات قسنطينة أ. في حين اعتمنت بعض المراجع الأخسرى مسصطاح "الحملة الانقامية" أو "الحملة التاديبية" ونذكر من بينها: (سعيبوني في كل مراجعه المستعملة في البحث)، (فركوس في كتابه: الحاج أحمد باي قسنطينة)، وإذا أردنا أن نرجح أين من هذه المصطلحات أكثر ملاءمة مسع المعطيسات التازيخية فعلينا أن نقدم شروحا لها من أجل أن يكون هذا الاختيار مبني على أسس علمية. قالغزوة وردنت في التازيخية فعلينا أن نقدم شروحا لها من أجل أن يكون هذا الاختيار مبني على أسس علمية. قالغزوة وردنت في التازيخية فعلينا أن نقدم شروحا لها من أجل أن يكون هذا الاختيار مبني على أسس علمية. قالغزوة وردنت في المناز على من الدفاع، وقد استعمل هذا المصطلح عند العرب في الجاهلية والإسلام، أما الحملة: فتعني: حسل الهوك العسكرية قصد تأذيب بعض الفات من السكان، وبناءا على هذا فإنه سوف يحافظ على مصطلح "الغزوة" الحاكرية قصد تأذيب بعض الفات من السكان، وبناءا على هذا فإنه سوف يحافظ على مصطلح "الغزوة" الحاكرية قصد تأذيب بعض الفات من السكان، وبناءا على هذا فإنه سوف يحافظ على مصطلح "الخزوة"

الأوراس: في اللغة البربرية تعنى أراس والذي يعنى أمناي أراس بمعنى فارس أصيل، وهو لا يعنسي جبال والدبل هو سلسلة من الجبال الأكثر شهرة في الريقيا، وهي تمتد على مساحة تقرب 1000 كلومربع ينظر: Mustafa Hadad, Origines de la résistance dans le pays de Belzma, R. H. centre nationale d'histoire historique, Alger, N: 17, 1984, P: 25.

أمّا العثمانيون فكاتوا ينطقون أوراس "إيفريس" ينظر: .Feraud. R. A. 1878. P: 111 ولقد ذكرت منطقة الأوراس في جلّ المصادر الجغرافية. ينظر: .Feraud. R. A. 1878. P: 111 وصف الريقيا، وصف الريقيا، وحف الريقيا، ترجمة عن فرنسية: محمد حجي، ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لينان، ط:2 ، ص: 102، و الإدريسي، المغرب العربي من كتاب نزهة المشتلق في اختراق الأفاق، حققه ونقله من القرنسية: محمد حاج صادق، مطبوع في بلجيكا، 1983، ص: 66.

العربي الزبيري، التجارة الخارجية، ص: 26.

<sup>&</sup>quot;ناصر الدين سعيدوني، در اسات وأبحاث في تاريخ الجز الر، ص ص: 270-271.

وأمام هذا الوضع حاولت السلطات، وعلى رأسها أحمد باي الدي كان تحاول مسؤولا على ضبط الأمور الأمنية، والقضاء على كلّ التيارات التي كانت تحاول تهديد الاستقرار والأمن في المنطقة، رسم سياسة حكيمة من أجل السيطرة ويسط نفوذ السلطة على الرعية خاصة المتمردة منها. ومن بين الأساليب الإدارية والإجراءات العسكرية المتخذة لإقرار هيبة السلطة على المناطق الجبلية نذكر إقرار الحاميات (1) العسكرية التي كانت تتكون من الجنود الأنسراك، ووضعها بالمدن الرئيسة (2). كما جندت بعض القبائل المخزنية على عدة جهات من أجل رصد تحركات هذه القبائل.

وعندما كانت هذه الوسائل لا تكفي لبسط نفوذ السلطة و هيبتها كانت تسشن حملات تأديبية ضد كل قبيلة شقت عصا الطاعة. ومن بينها، تلك التي شنها بتاريخ الصفر/3 سبتمبر من سنة 1241هـ/1826م، على فرقة من قبيلة العمامرة (3) في جبال الأوراس (4). وصفها بأنها "فرقة عاصية ولم تكن لها طاعة لأحد"، كما أنها لم تسدد ما كان عليها من مطالب مخزنية. "فأصبح عليها" بالتاريخ المنكور بمنطقة "الزانة"، فقتل منهم سئة عشر رجلا واغتتم بـ 15600 من الغنم، و 160 رأس بقر، و 32 حصانا و 11 هويرا (5). بعدها عاد رفقة قواته إلى المحلة (6).

واستغلالًا لتواجده في المنطقة برفقة قواته، قام بعد يومين من الشهـر نفسه

<sup>&</sup>quot;العاميات: مفردها حامية، وهي عبارة على قوة عسكرية تقيم في موقع من المواقع ويشرف عليها قائد. وتضم قوت من مختلف الأسلحة والمصالح بشكل تحقق الاكتفاء الذاتي من الناحيتين اقتالية والإدارية، بنظر: أكسرم نيري واخرون، الموسوعة العسكرية، المؤسسة العربية الدراسات والنشر، بيروت، ط:1، 1977، ص: 508، أو توزعت هذه العاميات على مستوى المناطق التالية: حامية تبسة، والتي كافت بمراقبة تحركات النماسشة. ثم حلية يسكرة وخولت لها صلاحيات مراقبة الجهات الجيلية حول المنعة والخنقة، فحامية مركز البايلك والتسي كافت تقوم باقرار الهدوء بالهضاب العليا الشمالية، ينظر: ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث فسي تساريخ الجزائر، من: 281.

<sup>&</sup>quot;العمامرة: أصلهم من البرير وهم من سكان جبال العمامرة، وفي أسقل هذا الأخير توجد تسلات مسنن هسي: باغاي، خنشلة وحسيسن، هذه الأخيرة تقع بالقرب من شمورة. ينظر: العنواتي، تاريخ العنواتي، ص: 306. ألك قامت السلطات العثمانية يوضع قيادة العمامرة على مستوى منطقة الأوراس، وكانت تتكون مسن تسلات قيل: لو لاد زرارة والعمامرة. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص: 290. أهوير: حاولنا البحث على مفهوم هذه الكلمة قلم نعثر في المعاجم على معلومات تفيننا بشرح، إلا أنه ومن خلال ترجمة عثرنا عليها في مرجع الجزائر في عيد عبد القادر فهمنا آنه توع من الحيوانات التي تتنمي فصيلتها إلى الغنم. ينظر: المعاجم على المعاجم على المعاجم على المعاجم المعاجمة التي تنتمي المعاجم عن الحيوانات التي تتنمي المعاجمة أن المعاجمة عثرنا عليها في مرجع الجزائر في عيد عبد القادر فهمنا آنه توع من الحيوانات التي تتنمي المعاجمة المعاجمة المعاجمة عثرنا عليها في الترتيب العام المجموعة.

من غزوة على أو لاد سيد الشيخ (أ) و أو لاد مسعود (أ)، فقت لم منهم أحد عشر رجلا، فا اغتم ما قيمته (1260 من البقر، و (1310 من الغنم و عددا من الخيل (أ). و عند قالته هناك، ورد عليه خبر مضمونه أن كل من "بن زكري (أ) و "بن نعمون (أ) وأباعهما عزموا على الهروب إلى "الشرق (أ)، ولعل هذا الخبر كان مصدره الشيخ بقاسم (أ) وإن لم يفصح أحمد باي بذلك. عندها بعث عمالا له يتحققون من صدحة الأمر، فأكنوا له ما ورد عليه من أخبار (8).

بعدها بعث لهم شيخ العرب بورنان بن عاشور مع جماعة من الفرسان الإعطائهم الأمان"، وأنهم إن عادوا عن قرارهم هذا فلن يصيبهم أذى أو مكروه وعد وصولهم إلى موضعهم وقفوا من بعيد، وبعث إليهم شيخ العرب بعضا من رجاله ليبلغوا لهم الرسالة، فلم يكن منهم جواب "سوى البارود"، فقتل رجلين من جماعة بن عاشور وجرح آخرون، وبعد قتال طويل لم ينج منهم سوى أحد أبناء بن زكري (المرود من من بن نعمون، والسماري، ثم يضيف في آخر كلامه، "أنه صبر

Charles Féraud, Ferdjioua et Zouar'a (Note Historique sur la province de Constantine, R.A. 1878, P: 20.

أواا سود الشوخ: كان موطنهم في بلاد الحنائشة. ينظر: الرسالة رقم: (19) في الترتيب العام المجموعة. الواا سعود: موطن هذه القبيلة في بلاد الحنائشة وأصلهم من الخضر حلقاوي وأيضنا من ريغة. ينظر: Leila Babes, Tribus, structures sociales, P: 31.

الرساة رقد: (19) في الترتبب العام المجموعة. كما قام عبد الجليل بنشر المعلومات الخاصة بهذه الغزوة في مربعة: بنك الشرق وأحمد باي، ص: 53. معتمدا على الرسالة المعروضة أعلاه في استقاء معلوماته. الولاد سبدي يحى بن زكري: من القبائل القاطنة في منطقة الأوراس ومن أشد الأعداء الباي أحمد. ينظر:

أن تعون: من القبائل الحاقدة على أحمد باي و التي لم ترضح أبدا لسلطته وكانت دائما في حالسة عسسيان، وفاقا من انقام لحمد باي فروا للاختياء في جبال القبائل، حيث كان مقورة بن عائسور يدعمهم بالحمساية وسنازمات العين هناك. ينظر:

<sup>&</sup>quot;يقد باشرق منطقة تونس، ينظر: الرسالة رقم:(19) في الترتيب العام للمجموعة. "بقاسم وله يونس: بعد سقوط مدينة قسنطينة، دبر الأحمد باي مكيدة بالتعاون مع أو لاد سيدي يحي و الزرالنة، قف في الله القائد الفرنسي وقال له: أعطوني 40000 دورو أو زعها على الأعراب والتيكم برأس الباي ؛ و عندما غرطا الأخير بيذه المكيدة حكم عليه وعلى ابنه بالإعدام. ينظر:أحمد باي، مذكرات أحمد باي، ص: 88. أنكر لعد باي في تقريره للباشا أن سبب رحيل هذه القبائل يعود إلى "أنّ عمدتهم ومن كان عليه أمر هم

والمعول عليه نعب و لا بقاء لهم بعده. ينظر: الرسالة رقم: (19) في الترتيب العام المجموعة. أم العاج مسعود بن زكري: قر إلى مدينة الجزائر على إثر المجزرة التي وقعت لعائلته على يد أحد باي خة 1213هـ/1827م. وبعد سقوط مدينة الجزائر الضم إلى صفوف الجيش الفرنسي، فدولي منصب المسيخ العربا، شؤك في الحملتين التي شنها الاحتلال على مدينة قسنطينة (1252-1253هـ/1836-1837م). بعدها

ولم قاتنا على أو لاد عبد النور - ينظر: Ernest Mercier, Histoire de Constantine, P: 114. المورد على يوعزيز أنه من نجا من هذه الحادثة هو العربي بن نعمون في حين قتل كلّ من محمد بن ورعي وعزيز أنه من نجا من هذه الحادثة هو العربي بن العنتري، تاريخ قسطينة، ص: 93.

كثيرا على فسادهم إلى حين هذه الواقعة، والتي فيها نفذ صبره، فأراح منهم البلاد والعباد ولم يحزن أحد على ما أصابهم"(1).

وقد أضاف أرنست مارسي بعض المعلومات المغيبة في تقرير أحمد باي، وعدم إدماج هذه المعطيات مع ما ورد في نص الرسالة يعود إلى عدم تأكدنا من أنه كان يتكلم على الموضوع نفسه، وإنما هذا الطرح كان مجرد فرضيات قد يحتمل الحقيقة، كما يحتمل غير ذلك.

ققد ذكر أرنست أنه عندما ذهب أحمد باي إلى الجزائر لتقديم دنوش الربيع، استغل فرصة رضا الباشا وحاشيته عليه لما قدّمه من عطايا نقدية وعينية، ففاتحه في أمر تأديب قبيلة الحنانشة، كما طلب منه الإذن بتصفية بعض الشخصيات التي وصفها بأنها تشكل عناصر مشاغبة تثير الفتنة وتزعزع الأمن، فكان له ما أراد(2).

وعند عودته إلى قسنطينة قام باستدعاء كلّ من ابن غانة وبن عاشور وعرز الدين وصر عليها بتاريخ 1242هـ/ الدين وصر عليها بتاريخ 1242هـ/ الدين وصر عليها بتاريخ 1242هـ/ 1826م. فأمر أحمد باي محمد بن غانة على رأس قوة محاربة تضم في صفوفها فرسان من الجنوب بالتوجه نحو جبل شطابة (3) في الوقت نفسه تحرك فيه بوعكاز ومعه فرسان من فرجيوة، وكذا عز الدين وتحت قيادته فرسان من زوارة، وعند الإشارة المتفق عليها هاجمت كلّ القوات الثلاث الجبل عند زاوية الزواوي (4) أين الجتمع الفارون واحتموا بخادم المرابط، معتقدين بأن تواجدهم بالزاوية سوف يحميهم من القل، لكن ما حدث هو العكس، بحيث قتل كلّ من كان متواجدا في الزاوية (5). في حين ذكر آخر أنه لم ينج منهم سوى شخص واحد (6)، وهو المدعو "العربي بسن

الرسقة رقم: (19) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ernest Mercier, Histoire de Constantine, P., P: 377.

أجبل شطابة جبل موجود في المنطقة الغربية لقسنطينة. ويبلغ طوله 1316م. ينظر:

Jean Des Pois Réné Raynal, Géographie de l'Afrique du nord-ouest, Payot, Bibliothèque scientifique, Paris, 1967, P.: 173.

<sup>&</sup>quot;زاوية الزواوي: نقع في الجنوب الشرقي لدوار يني زياد (روفاش) في منطقة الشرق الجزائري. ينظر: Bouaziz Ben Gana -Chiekh El Arab, Etude Historique sur la famille Ben Gana, P:35.

Voir : Ibid, P : 35. Et: Ernest Mercier, Op. cit. P, P: 377.

Bousziz Ben Gana, Op. Cit, P: 35.

سون (۱).

بعدها حملت جثث القتلى إلى مدينة قسنطينة لتعرض أمام الملء حتى تكون عرق لكن من سولت له نفسه شق عصا الطاعة والخروج على السلطة الممثلة في لخص لحد باي (2).

ولم يهدأ أحمد باي؛ فأينما كان التمرد والعصيان إلا وجدناه يصحب قواته فيه لمعقبة العصاة. ومثال ذلك، ما حدث بتاريخ 14 ربيع الأول من سنة1242هـ/ الألام، إذ قرر أن يشن غزوة على فرع من فروع قبيلة الحنانشة (3) تدعى السبانية. عند الثقاء القوتين وبعد قتال عنيف، سقط من الطرفين الكثير من الرجال، عندها ضطر أحمد باي وقواته للانسحاب تفاديا لخسائر أكثر، ولكن لم يكن يعني ذلك الاستلام، فالمعروف على شخص أحمد باي أنه كان يرفض الهزيمة؛ لهذا أخذ بشطر الفرصة الملائمة للانتقام منهم، فكان له مراده وتم له ذلك بمساعدة الزمول (4)، وتعبب لهم في خسائر بشرية ومادية (5).

ولعل هذه الحملة هي التي ذكرها أحمد باي في تقريره للباشا المؤرخ في 12 لل الربيع الثاني 1242هـ/1826م، بحيث أعلمه بأنّه شن غزوة ضد هـذه القبيلـة بسبب امتناعها على تسديد ما كان عليها من مطالب مخزنية مند فترة طويلة "فأصبح عليهم يوم الخميس في جبلهم"، وبعد قتال عنيف تمكن مع قواته من إحراز النصر.

<sup>&</sup>quot;لعربي بن تعمون: كان جابيا للمطالب المخزنية على عهد أحمد ياي، ثم اعتزل وبقي خارج قسنطينة بكسشف عن نقط ضعف الباي الفرنسيين. ينظر: أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية، ج: 1، ص: 144، تسوفي سسنة 273لو/858مينظر: صالح بن العنتري، تاريخ قسنطينة، ص: 93.

الرسلة رقبة (19) في الترتيب العام للمجموعة. الهيئة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة الأحسر الرابطة المستقدمة المستقدمة الأول يدعى حناش، أحد أشهر فرسان الفتح الإسلامي، وهم من نسسل الأحسر الرابطة والمستقد المستقدمة (129-128-1871). Charles Ferand, Histoire des villes de Constantine, R. C. 1871-1872, PP: 128-129 المستقدمة المستقدم

لاهية ينظر:

Charles Féraud. Les Harar seigneurs des Hannencha, R. A. N: 18, 1874, PP: 364-365.

الإبول: قيلة موجودة على بعد 40 كلم من جنوب شرق قسنطينة، كان استقرار هم في بداية الأمر في عبين سارة وكانت هذه القبائل تخرج مع الباي عندما كان يشن حمالته، فهي قبائل مخزنية متكونة من 500 فارس كله يعتزون بالمهارة و القوة القتالية. وكان يشرف عليهم قائدا تركيا. ينظر . P-55, استقروا في هضبة وينط أخر بالها قبيلة عسكرية و إدارية في أن واحد من أقوى وأقدم القبائل في البايلك، استقروا في هضبة Mouloud Gaid, Chronique des beys de Constantine: P: 139.

Charles Féraud, R. C. 1871-1872, P : 365.

قتل منهم 52 رجلا بعث "برؤوسهم إلى قسنطينة" (1). كما اغتتم بــــ 200 هــوير، و3000 رأس بقر، و 3000 رأس غنم، و 77 ما بين خيل وبغال؛ ومقا زاد من نــسبة نجاح العملية أنه لم يقتل أحد من رجاله إلا اثنين "من الدايرة" الذين جرحا (2).

وخلال السنة نفسها، توجه إلى ناحية القبلة قاصدا بلاد الحنانشة (3) لإصلاح بعض أمور الرعية هناك، فبلغه أنّ بعضا من "الجبابلية" امتنعوا طيلة السنوات الماضية عن أداء واجباتهم والمتمثلة في تمديد ما كان عليهم من مطالب مخزنية، للك وجب على أحمد باي "كسر شوكتهم". فشن عليهم غزوة، عندها لم يكن أمامهم على سوى الفرار، فاستحوذ على 615 رأس من البقر، و63 ما بين خيل وبغال، و1000 رأس من الغنم (4).

كما استغل فرصة تواجده بالمنطقة فقام بمعاقبة قبيلة أخرى تدعى وشتاتة (5). وصفها بالعصيان وعدم الخضوع لواجباتها اتجاه السلطة، فهي لا تدين بالولاء لا لقيلة الحنائشة أو لسلطة الباي (6)، كما أنّ أهل المنطقة اشتكوا من ظلمهم وفسادهم، فأخذه ذريعا، إذ قتل منهم الكثير (7).

أمًا بتاريخ 29 رجب من سنة 1242هـ/1826م فقام بتأديب قبيلة تدعى أو لاد ضيا<sup>(8)</sup>، عندها لم يكن لها حل سوى الفرار والاختباء خوفا منه. لهذا لم يتمكن منهم،

هذا فيحث. "الرسالة رقم:(29) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;عنما كان يتعلق الأمر بذكر القتلى، فإنّ أحمد باي كان يستعمل في رسائله العبارة الثالية: تخطعت منهم كذا رالى" وأيضا عبارة: "حملت رؤوسهم إلى قسنطينة"، ينظر كلّ من الرسالة رقم: (19-29-28-30). أرسالة رقم: (19-29-28-30). أرسالة رقم: (29). وقد نشر مرسيل أسريت في مرجعه، "الجزائر على عهد الأمير عبد القادر نترجمة لها. أوصف هذه القبيلة بالقوة والعنى، إذ شغلت المنطقة الأكثر خصوبة و إنتاجا وقد استغلت مكان استقرارها المحودي بأن تتهرب من السلطة العثمانية، ينظر: 109: Jean Moriszot, L'Aures, P بالسبة المسلطة عسرورة التحكم و السيطرة التناشة تتحكم في الطريق الذي يصل قسطينة بتونس وهذا بعنى بالنسبة المسلطة ضرورة التحكم و السيطرة على هذه القبيلة حتى يبقى الطريق مفتوحا أمام الجميع. 365: Charles Féraud, R. C. 1871-1872, P: 365. الحمد باي، وبرجع السبب الرئيس في ذلك إلى القرار الذي تخذه بشأن تتصيب رزقي شيخا عليها مسع أنه غريب عن القبيلة و لا ينتسب إلى سلالة الأشراف معا أثار التحذه بشأن تتصيب رزقي شيخا عليها مسع أنه غريب عن القبيلة و لا ينتسب إلى سلالة الأشراف معا أثار التحذه بشأن تتصيب رزقي شيخا عليها مسع أنه غريب عن القبيلة و لا ينتسب إلى سلالة الأشراف معا أثار التحذه بشأن تتصيب رزقي شيخا عليها مسع أنه غريب عن القبيلة و لا ينتسب إلى سلالة الأشراف معا أثار عضيها. ينظر: . Temimi, Beylec de Constantine et Hadj Ahmed bey, P: 140.

<sup>&</sup>quot; الرسالة رقم: (29) في الترتيب العام للمجموعة. أ.قبيلة وشتاتة: كان موطنها براس الدخلة ببلاد الحنانشة في منطقة الأوراس. بنظر: الرسالة نفسها. "أنتنا أحد باي بمعلومات قيمة حول هذه القبيلة والتي لم نعثر عليها في المصادر أو المراجع المستعملة فسي

الرائد ضيا: فرع من قروع قبيلة المناتشة، كان موطنها بمنطقة الأوراس. ينظر: الرسالة رقم (15).

ولكه اغتتم بــــ 113 رأس من بقر، و 114 رأس شاة غنم و 30 مابين بغال وخيل (1).

أمّا بتاريخ 7 من رجب سنة 1243هــ/1827م، فقد قام أحمد باي رفقة قواته بشن غزوة على أو لاد سلطان، وعند وصولهم إلى موطنهم، وجدوا المكان خاليا، ذلك أنه تم إعلام أفراد القبيلة بأمر الغزوة، لهذا جمعوا أمتعتهم وتحصنوا بالجبال، عندها ولى أحمد باي رفقة قواته دون أن يتمكن منهم (2). ولكنه لـم يستسلم لهــذا الأمر، بل أخذ ينتظر الفرصة الملائمة لمعاقبتهم، وقد تم له ذلك في السنة المواليـة أيّ في 1244هــ/1828م فأوقع بهم خسائر معتبرة (3).

واستغلالا لتواجده بالمنطقة قرر أن يشن غزوة أخرى على "فرقتين مسن حبالية"، هذه الأخيرة كان موطنهما بسرج الغول(4)، "قاصبح عليهما بوم السبت الثالث من رجب فأخذهما أخذا ذريعا"، إذ قتل منهما البعض، ولكنه أعنق البقية، أمّا في صفوف أحمد باي فقد جرح اثنين و "الأغلب سلامتهم". كما اغتسم غنائه كثيرة قدرت بـ 4000 من الغنم، و 4000 من البقر و 100 ما بين خيل وبغال (5).

وفي 18 من ذي الحجة سنة 1243هـ/1827م، قام بتأديب فرقة من قبيلة النمامشة، تدعى "أو لاد رشاش" (6)، تقيم بوطن يسمى "المحمل"، الذي كان يقع بناحية القبلة (7). فبعدما بعث لهم رسائل تهديد وإنذار (8) ليكفوا عن أعمال "الفساد"

ألوسالة رقم (15). ولقد تتاولت بعض المراجع أحداث غزوات أحمد باي على قيلة الحنائشة واكن دون أن تكر تقاصيلها، فيما بينها أحمد باي في رسالته هاته. ينظر كل من: محمد بن عبد الكريم، حصدان خوجة المسكراته، ص: 53. أيضا الرجوع إلى كل من: Mouloud Gaid, Chronique des beys de Constantine, ومشكراته، ص: 53. أيضا الرجوع إلى كل من: 91. Aussi: Pechot, Histoire de l'Afrique du nord avant 1830, P: 135.

الرسالة رقم: (26) في الترتيب العام للمجموعة. الملف رقم: 3، قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية. الملف وقم: 3، قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية.

اسرج الغول: منطقة موجودة بناحية الجوف ما يقرب ويلي جهة البحر. ينظر: الرسالة: (26).

أَوْلا رَسْاشُ: تعود أصولهم إلى الفتوحات الإسلامية، والمؤسس الأول رشاش استقر منذ القدم في المنطقة، فتصيرت هذه الفرقة مع النمامشة، ينظر: Babes, Tribus et structures P: 94. في حسين نكسر أخسر أن أصول هذه الفرقة من أو لاد سحاولة من الصنعراء، لهم عين رائعة تدعى عين حسوش بسافرب مسن الأنسار الرومانية تسمى القصر، ينظر:

Vayssette, R.C. 1869, P: 62.

<sup>&</sup>quot;كانت هذه الفيلة تقصد المراعي الشئوية الواقعة إلى شرق من خنقة سيدي نساجي. ينظسر: ناصسر السدين سعينوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، ص: 282.

أُحِنظَر تعوذجا من هذه الرسائل التي كان بيعثها أحمد باي إلى القبائل المتمردة من أجل اِنذار هم الصفحة رقـــم: (143) من هذه الجزئية.

ويقوموا بتسديد ما كان في ذمتهم من مطالب (1)، وبعدما تأكد لـــه رفــضهم وعــدم إذعانهم للأوامر، لجأ إلى الحل الأخير، الذي تمثل في معاقبتهم بشن غزوة علــيهم، وكان ذلك "ردعا وزجرا لغيرهم" -على زعمه-. فكلفهم بذلك خسائر بشرية ومادية، إذ قتل منهم 38 رجلا، في حين استحوذ على غنيمة كبيرة قدرت بـــ 1621 رأسا من الغنم، و5850 من الإبل، و 35 هويرا و 33 رأسا من البقر (2).

ويضيف أحمد باي بأن فرق النمامشة "ليسوا كلهم مثل أو لاد رشاش عصاة، منافقين، يقطعون الطرقات ويأكلون أموال الناس ظلما وعدوانا"، ولا يدفعون ما عليهم من مطالب مخزنية، فهذه العلاونة والبرارشة (3) على عكسهم تماما، فقد لأعنوا له بالولاء والطاعة، كما سددوا ما كان عليهم من مطالب مخزنية (4)، عندها نصب قائدا عليهم (5).

ولم تكن كل الحملات العسكرية التي كان يشتها رفقة قواته على بعض القبائل سبها عدم تسديد المطالب المخزنية فقط؛ بل كانت أيضا استجابة لطلب أحد الشيوخ الذي لم يتمكن من السيطرة على الأوضاع داخل القبيلة التي كان مسؤولا على إدارة شؤونها.

فهذا شيخ الأوراس يستنجد باحمد باي من أجل تأديب قبيلة أو لاد سعيد (6)، هذه

ألن وضع التمرد الذي كانت عليه هذه القبيلة يعود إلى كونها كانت تعيش حياة قواسها الترحال والانتقال وراء قطعان المواشي وبحثا على مصادر المياه والكلاء الأمر الذي ساعدها كثيرا على التهرب من السلطة والامتساع عن الخضوع وتسديد المطالب. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، ص: 277.

الرسالة رقم: (18) في الترتيب العام للمجموعة. المعلاونية والمسالة والمعلاونة والمعلونية والمعلونة والعرارشة: أصولهم عربية، والصعروا مع النمامشة، ينظر: .Babes, Tribus et structures , P : 92.

في حين ذكر أخر أنهم كانوا منتشرين في البطاح الممتدة من خنشلة إلى باتنة. ينظر: ناصر السدين سلميدوني، براسات وأبحاث، ص:277. فكان العلاونة يترددون على مراعي نقرين، في حين كان البرارشة ينزلون فركان. ينظر: المرجع نفسه، ص: 282.

أمن خلال هذه المقارنة يحاول أحمد باي أن بوضح أمرا مهما، وهـو أن كلّ من سند ما عليه من مطالب مغزنية، ولم يقم بأعمال تتنافى والمصلحة العامة للرعية فإنه في مأمن من العقاب، في حين كلّ من يتجرأ على يقد هذه العدالة في رأي أحمد باي.

الرسالة رقم: (18) في الترتيب العام للمجموعة.

أ**تولا معيد:** ظهرت هذه القبيلة في القرن الثالث عشر ميلادي. كانت نتفرع في مطلع العهد العثماني السي فرعين رئيسيين: الفرع الأول يضم أولاد مولود الذين استقروا بنواحي نقرت، أمّا الفرع الثاني وهم سعيد عطية فاستقروا بنواحي نفوسة. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث فسي تساريخ الجزالسر، ص: 266. وخضعت هذه القبيلة لقيادة العمامرة بالأوراس. ينظر: المرجع نضه، ص: 290.

الخيرة شقت عليه عصا الطاعة، وخالفت أو امره، فلم يجد له طاقة في مواجهتها سوى طلب العون من أحمد باي. لهذا جهز لها هذا الأخير قوة عسكرية من أجل معقبتها. فتم له ذلك، وقد قتل منهم الكثير، واستحوذ على غنائم قدرت بـ 6000 ما بين غنم وكباش، و 6000 رأس بقر، و 70 هويرا و عددا من البغال والخيل. وتم له كل نلك في 30 من شوال سنة 1244هـ/1928م (1).

وفي التاريخ نفسه، قام أحمد باي رفقة قواته بمعاقبة فرقة من أو لاد دراج (2)، هذه الأخيرة شقت عصا الطاعة على السلطة (3)، فبعد أن الحق بها خسائر كبيرة، لم بعد أمامها حل سوى الرضوخ بالطاعة مقدمين له أربعة عشر فرسا (4) كرمز لبداية عهد جديد (5).

كانت هذه بعض النماذج الحية عن الحملات العسكرية التي كان يشنها أحمد باي رفقة قواته على القبائل المستقرة بمنطقة الأوراس (6)، هذه الأخيرة لم تكن الوحيدة التي كانت مستهدفة، بل كانت هناك مناطق أخرى غيرها على مستوى البايلك أين قام أحمد باي بشن حملاته عليها، ولكن لم يكن هو قائدها، بحيث تمت عملية التاديب دون تدخله المباشر. مثال ذلك ما كان له على مستوى منطقة فرجيوة.

الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام للمجموعة. وقد نشر أرنست مارسيل ترجمة لها في مرجعه: Marcel Emerit, L'Algèrie à l'époque d'Abed Kader, PP: 245-246.

أولا دراج: قدم أجدادهم من أو لاد سلطان، وهم يشكلون دوارا واحدا ببلغ مساحته 3214 هكتار. ينظر: Charles Féraud, Notes historiques sur la tribus des Ouled Abd Nour, R.C. 1861, P: 101.

في حين تكر عبد الجليل التميمي بالها تتكون من تسع دو او بر مستقرة في جنوب مدجاتة من جانب مدينة مسيلة.

Abdel Jelil Temimi, Beylec de Constantine et Hadj Ahmed bey, P: 137.

ولولاً؛ دراج كاتوا يملكون خيو لا مدرية على الإغارة ، لهذا عرفوا بأنهم قطـــاع طرق وسراق، وفي حالة تمرد وعصيان دائمة ضد السلطات العثمانية، ولهذا كثيرا ما فرضت عليهم عقوبات. ينظر:

Jean Morizot, L'auras ou la mythe de la montagne rebelle, P: 106.

أبلاغم من التمرد الذي كانت هذه الفرقة إلا ألها في سنة 1259هـ/1843م و عندما تحول أحمد باي السي المهات الغربية فبلغ نواحي الحضنة، استنجدوا به ليقف معهم ضد خليقة الأمير عبد القسائر على الحسضنة والزيان محمد الصغير بلحاج، فألف منهم قوة من الفرسان والمشاة وتوجه بهم نحو بسكرة أملا على استرجاعها وجعلها قاعدة لمقاومته، ولقد حقق انتصارا، ينظر: ناصر الدين سعيدوني، الجزائر منطلقات وأفاق، ص: 51- أكان تقديم الفرس الباي الممثل الأول السلطة العثمانية في ذلك الحقبة التاريخية يمثل رمزا الخضوع وطلب الأمان والدخول في الطاعة. ينظر: M. TH. Pem. Lettres Familières Sur L'Algérie, P: 186.

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم:(30)، في الترتيب العام للمجموعة. أتمن خلال وضع مقارنة بين المعلومات الواردة في هذه المراجع وما جاء في رسائل أحمد باي، فاله نَبين أنّ هذه الأخيرة قدمت معلومات جديدة حول هذه الحملات بكلّ تفاصيلها الصغيرة والكبيرة.

فيتاريخ 19 من محرم عام 1244هـ/1828م، قصد أحمد باي رفقــة قواتــه وطن فرجيوة، ليعاين أمور الرعية والأحوال الأمنية بها. فعلــم بموضــوع مقورة بن عاشور (1)، الذي كان ينشر الفتنة ويزرع روح العــصيان بــين أفــراد القبائــل المستقرة على مستوى المنطقة (2).

أثناءها تجرأ مقورة مع مجموعة من رجاله (خدامه) على التسلل إلى أن وصلوا إلى مكان إقامة المحلة أين كان شيخ العرب<sup>(3)</sup> متواجدا. فحدث بين الفريقين قتال عنيف، من خلاله هزم مقورة وجماعته، هؤلاء ولوا بالفرار بعدما قتل مسنه، حملت رؤوسهم إلى أحمد باي؛ هذا الأخير ذكر بأنه "ما قويت شوكة مقورة إلا بأموال بن زكري" التي قام بتوزيعها على القبائل ليشتري منها ولاءها ومساندتها ضد كل من كان يمثل السلطة العثمانية. وبهذا أصبحت هذه الشخصية تشكل خطرا كبيرا على الأمن بالمنطقة، لذلك أصبح من الضروري التخلص منها. وبالفعل تم له نلك، فقد ذكر في تقريره للباشا أنه تم القضاء عليه والتخلص من شره، الذي كان بهدد كيان السلطة في المنطقة (4).

وبهذا فقد استعمل أحمد باي كغيره من البايات الذين سبقوه على حكم البايلك صفة شن الحملات العسكرية الغزوات ضد كلّ من كان يرفض دفع المطالب المخزنية أو لقيامهم بأعمال تخالف النظام العام الذي فرضته السلطة وهذا بناءا على ما ذكره أحمد باي. وقد استخدم من أجل ذلك فرسان المخزن كسلاح يجرد في أي وقت ضد المناهضين للسلطة والمتمردين على الحكم، ممّا ترك أثرا سلبيا على نفية السكان ونظرتهم للوجود العثماني بالبلاد، فأصبحوا لا يستجيبون لأي عمل جماعي، همهم الوحيد انتظار وتوقع الحملات الانتقامية لفرسان المخزن وما تسببه

<sup>&</sup>quot;حول ترجمة لهذه الشخصية ينظر: الفصل الأول، المبحث الثاني، ص: (66).

أَسَكَانُ الْمَنْطَقَةُ: ومنها تَلقب قبيلة فرجيوة، هذه الأخيرة كانت تَضَم أَربعة وعشرون فرعا تتوزع على تلاتسين دوارا. ينظر: Abdel Jelil Temimi, Beylic de Constantine et Hadj Ahmed bey, P: 137.

أصلطة شبخ العرب بالمنطقة: امنكت سلطة الشيخ من الشرق إلى الغرب، ومن عين خشياح إلى جميلة. وبعد مقوط مدينة قسنطينة عينت السلطات الاستعمارية خليفة على فرجيوة والذي كان تحت إدارته كان قبائل شرق قنطينة بين السيل، ووطن سطيف، والجريد، ينظر:

الرسالة رقم: (28) في الترتيب العام للمجموعة.

من قتل وسلب للثروات والمصادرة للأراضي الزراعية، إذ قدر مجمل من قتل من الرعية بـ 255 شخص؛ في حين قدرت قيمة الثروات المصادرة بـ 40827 رأس غم، و6149 رأس بقر، و 377 ما بين بغال وخيل، و 423 هوير، و 592 من الإبل(1).

وهذا لا يمنع أن نشير بأن هذه السياسة هي التي مكنته من أن يعيد غالبية فيلل البايلك إلى الطاعة، مثال ذلك قبيلة النمامشة التي ظلت طوال العهد العثماني للرة ولم يتم إخضاعها إلا على عهده، حيث بدأت تستجيب لدفع المطالب المخزنية،

### 3/2)-المبعث الثالث: علاقات أحمد باي على مستوى الابالة.

إنّ عرض هذا المبحث هو عبارة على محاولة لإلقاء بعض الصنوء على وعية العلاقات التي كانت تربط أحمد باي مع حاكمه حسين باشا، وكذا مع بعض موظفيه الساميين، هؤ لاء لعبوا الأدوار الأولى على مستوى مؤسسات الحكم، وأيضا موقفه من باي تيطري، وبالرغم من أنّ المعلومات التاريخية المستعملة في هذه الجزئية كانت شحيحة، خاصة فيما خص علاقته مع كلّ من باي تيطري ومنعدمة بالنسبة لباي الغرب، إلا أنها كانت محاولة لتأسيس مادة تاريخية يمكن من خلالها تكوين صورة على مثل هذه العلاقات، حتى وإن كانت قليلة وغير متكافئة مع صاور في المبحث الثاني، فهذه الدراسة تعتمد بالدرجة الأولى على حجم المعلومات التي قدمتها الرسائل حول كلّ موضوع، لهذا فإنّ أيّ خلل في التوازن بين المباحث يعود إلى هذا السبب.

#### 1-الولاء والتبعية لحسين باشا:

يعتبر الباي الشخصية الأولى على مستوى البايلك من حيث المسؤولية الملقاة على عاتقه، والأعمال الكثيرة التي كان مكلفا بإنجازها، الحضارية منها أو السياسية. فعندما ناخذ شخصية كاحمد باي، والذي كان مسؤولا على إدارة أكبر وأغنى منطقة على مستوى الجزائر، فإننا نقف أمام حاكم وجهت له مسؤوليات كبيرة، بحجم المنطقة التي كان يحكمها، والتي كان ملزما بها أمام الرعية أو لا شم أمام الباشا

ونظر كل من الرسالة رقم: (19-22-27-28-29-30) في الترتيب العام المجموعة.

وحاشيته ثانيا.

فاقد اتسمت علاقة أحمد باي مع حسين باشا بطابع الاستشارة خاصة في كلّ الأمور القضائية والبعض من المسائل الأمنية (1). فما يستنتج من نصصوص هذه الرسائل أنه كان يعلمه بكلّ مستجدات الأمور الأمنية والاقتصادية على مستوى البلك، الكبيرة منها والصغيرة، كما كان يحيطه بكلّ ما كان يقوم به من أعمال الرية كالتولية والعزل(2)، وهذا بناءا على توصيات وأوامر من الباشا، فلقد صرح لحمد باي بذلك في إحدى رسائله مبينا أنّ الباشا حسين قد سبق له وأوصاه بأن يعلمه بكلّ ما كان يقع في دائرة مسؤولياته (3).

في حين تمثلت رموز الولاء والطاعة في عدة أمور منها ما كانت شكلية وأخرى ميدانية. فأمّا الشكلية فبرزت في الكثير من العبارات المتكررة، مثال ذلك نفر ما ورد في إحدى رسائله: "...فانك اعزك الله لو تامرني في بدل نفسي لبدلتها والله رقيب على وانا خديمك ووكيلك... "(4). أيضا من خلال الدعاء له وتسميته باسماء توحي بذلك (5).

أمًا رموز الولاء الميدانية، والتي نقصد من ورائها العمل الميداني الذي يوحي بذلك الولاء لصاحب الأمر، فتمثل في ظاهرة الدنوش (6)، هذه الأخيرة كانت توحي بصدق وبصورة واضحة على مدى التبعية والخضوع للسلطة المركزية. فالباي وهو يؤدي هذه المهمة يثبت على ولائه وطاعته لولي الأمر.

أمًا رضا الباشا فكان يفسر ويترجم في تسليم القفطان للباي<sup>(7)</sup>، والـــذي كـــان

الرسالة رقم:(15) في الترتيب العام للمجموعة. مؤرخة في: 23 شوال 1243هـ/1828م.

<sup>&</sup>quot; يَنظُر كُلُّ مِن : الرَّسالة رقم: (5-7-27) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم: (27) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;أثرسالة تضمها، -أبراجع في ذلك المدخل، ص ص: 8–9.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> فرسلة أنتي ذكرت بأن الخليفة حمل الدنوش تحمل الرقم: (4) والمؤرخة في: 7 ربيع الساني 1241 هـ/ 1826م. أمّا الرسالة التي من خلالها حمل الباي الدنوش بنفسه فحملت الرقم: (16) في الترسّب العام للمجموعة، وللمؤرخة في أو الله ذي القعدة 1242هـ/1827م.

ألقطان: حاولنا تقديم وصف لهذا القفطان ولكن لم نعثر في المصادر والمراجع على معلومات تساعدنا على معرفة شكله، سوى ما قدمه أحمد توفيق المدني فيما خص بوصف قفطان الباشا. ينظر: عثمان باشا الجزائسر، معرفة شكله، سوى ما قدمه أحمد توفيق المدني فيما أرسالة رقم: (5-18) في الترتيب العام للمجموعة.

بعر في عرفهم على تجديد الثقة من الإدارة المركزية، وتمكينه من مباشرة مهامـــه وسلطاته المخولة له(1).

كما اتضحت من خلال استجابة أحمد باي لأو امر الباشا، مثال ذلك نذكر ما ورد في الرسالة المؤرخة في جمادى الأولى من سنة 1245هـ/1829م من إعطاء الأمان لكل من السماري وبوزيان بالرغم من كونهما من ألد أعدائه والمتمردين على سلطته، فقد ذكر بصريح العبارة: " ...و أعلمتهم أنهم جاءوا من المقام المعظم فلو كانوا قاتلين أن عليهم أمان الله ورسوله (2).

ويتضح ذلك أيضا من خلال تنفيذه لكلّ الأوامر التي كانت ترده من السلطة العليا دون مناقشة أو تماطل، أو حتى إظهار أي نوع من العجز، خاصة تلك التي خصت أوضاع البايلك أثناء الأزمة الفرنسية الجزائرية (3)؛ فقد وجهت لأحمد باي مسؤوليات جسام بحكم أهمية المنطقة، ولأنها ضمت مركزا تجاريا "الباستيون" وأن تسليح هذا الأخير كان من بين الأسباب الأساسية لتأزم الوضع بين الحكومتين (4).

وكل ما ذكر من علامات الولاء والتبعية لولي الأمر تنفي تماما أورده البعض من المؤرخين خاصة الفرنسيين منهم، فهذا "مارسيل إمريت" "Mercel Emerit" وكد بأنه لا توجد أية تبعية أو مرجعية لأحمد باي اتجاه الحاكم الأول في البلاد حسن باشا(5).

وممًا يدل أيضا على العلاقة الطيبة والمودة التي كانت قائمة بين أحمد باي وحسين باشا ورضا هذا الأخير عليه هو مناداته بـ "ابنه" (6). فهذه المكانة لم تكن معنوحة لكثير من الشخصيات التي كانت تحكم البلاد.

أخميما كان يؤدي الباي الدنوش بنفسه فهو الذي كان يحمل القفطان معه، أمّا إذا أداء الخليفة فأنه يعود بقفطان الشرف والذي كان يعتبر مناسبة فرح وابتهاج يهلل له قصر الباي، ينظر: ناصر الدين سعينوني، دراسات وأحداث في تاريخ الجزائر، ص: 65.

الرسالة رقم: (4) في الترتيب العام للمجموعة.
النظر في هذا الأمر كل من: الرسالة: (10-11-12-20) في الترتيب العام للمجموعة.

له الموضوع ينظر كل من الرسالة رقم: (10-11) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>5-</sup>L'Algérie à l'époque d'Abdel Kader, P: 257.

Veyssette, Histoire de Constantine sous la domination Turque, R. C. 1869, P: 587.

والدليل الأخر على حسن العلاقة بين الطرفين، عملية نبادل الهدايا التي كانت تم بينهما، مثال ذلك، الهدية التي قدمها حسين باشا لأحمد باي الممثلة في بندقتين ذهبيتين من أروع ما تكون عليه الأسلحة في تلك الحقبة التاريخية (1). وأيصا ما أهداه له في إحدى المرات من "طنان ذهب من أفخر السلاح" (2). كذلك مسن خالال المنحة القيمة التي منحها له إياها بتاريخ 13 من ربيع الثاني سنة 1243هـ/1827م، وتمثلت في جواد من أحسن الخيول العربية وأمهرها، وبندقية من النوع الفاخر، أيضا في جميع "أزواج الحرث بمنطقة حمزة وونوغة ومجانة وبحيرة عنابة (3).

كما أرسل أحمد باي إلى حسين باشا بتاريخ 1243هــ/1827م، هدية معتبرة تمثلت في قافلة من التمر والزيتون، وفرسين أحدهما أحمر والأخر أزرق، ويرنوسين جريديين، وبرنوسين من الحرير، وقندورة مجعبة بالحرير (4).

هذا عن موضوع الولاء والتبعية، أمّا فيما يخص رموز "الاستشارة"، فنجدها غللبا ما تبرز في المسائل القضائية، إذ لم يكن أحمد باي ليقرر أو يصدر أمرا أو حكما دون اللجوء إلى الباشا. فكثيرا ما ورد في نصوص رسائله أمر الاستشارة وطلب النصح، مثال ذلك ما جاء في نص هذه الرسالة: "... وشاورناك ونظرك اصلح (5)، أيضا بقوله: "... ونظنك أصلح فالذي تأمرني به فالسمع والطاعة شه شم لك يا أمير المومنين (6)؛ ذلك أن أحمد باي كان يرى بأن الباشا أكثر منه علما وخبرة، ثم أن الأخذ بما كان يقدم له من استشارات لم يكن يعني أنه كان غير قادر على حل تلك المسائل، بقدر ما دل على التبعية، وضرورة اللجوء إليه في كل الأمور (7).

الرسالة رقم: (19) في الترتيب العام المجموعة. والمؤرخة في: 19 جمادى الثانية من سنة 1242هـ/1826م.
الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام المجموعة. والمؤرخة في: 14 ربيع الأول من سنة 1242هـ/1826م.
المك الوثائق العثمانية، مجموعة رقم: 3206، قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية، الجزائر.

البو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ص: 194.

أرسالة رقم: (24) في الترتيب العام المجموعة.

أطرسالة نفسها،

تحوّل هذا الموضوع ينظر كل من الرسالة رقم: ( 24، 28، 30) في الترتيب العام للمجموعة.

### 2)-علاقته مع كبار موظفي الايالة:

ترجمت هذه العلاقات في شخصيتين لعبتا الأدوار الأولى فـــي مؤســسات الحكم على عهده وهما: يحي أغا<sup>(1)</sup>، وإبراهيم الخزناجي.

أ-موقفه من يحي آغا: تميزت العلاقة بين الشخصيتين بنوع من الاضطراب، هذا إذا أخذنا بما ورد في البعض من المصادر والمراجع. أمّا من خلال ما قدمت المعلومات الواردة في البعض من الرسائل فتبين أنّ يحي آغا كان العين الساهرة الباشا على طريقة تسيير الأمور في البايلك(2). كما شهد مع أحمد باي مختلف الأحداث المياسة وأعانه على حلها وتسويتها. فكانت بدايتها عندما أمره حسين باشا بمرافقته على رأس محلة قوية، وتم ذلك بتاريخ 1240هـ/1826م(3).

فغي بداية الأمر كان مرورهم بسور الغزلان، فونوغة، ثم زمورة وبعدها سطيف، فعنابة أين مكثوا فترة من الوقت لتسوية بعض الأمور العالقة. وأخيرا كان بخولهم مدينة قسنطينة. فتسنى لهما أثناء الطريق تأديب بعض القبائل، ورد البعض الأخرى إلى الطاعة، من بينها، قبيلة أو لاد سلطان التي كانت في حالة تمرد وعصيان (4). كما ساعده على ضبط الكثير من الأمور التي كانت عالقة، وقد كان يوم دخولهما الأحد الحادي والعشرين صفر من تلك السنة "ففتحوا المحكمة المباركة، والمقصورة وبيوت دار الإمارة، كما اطلعوا على ما بداخل دار الحريم وهذا كله تم بحضور أهل ديوان النوبة". وكل ما عثروا عليه "جرد" في "جريدة" وبعث بها إلى

أبعى أغا: هو من إقليم دنيز، عرف بقامته المتوسطة التي تميل إلى الضخامة ويشرنه المائلة إلى السمرة، التحق بالجزائر في سن مبكرة واشتغل إلى جانب مهنئه العسكرية حذاءا وذلك في أوقات فراغه، كان يجيد الغة العربية والتركية، مما مكنته من ترقي في السلم العسكري من جندي بسيط بأوجاق رقم 253 بلكنة باب الغزون، إلى منصب خزندار على عهد على باشا (1231هـ/1815م)، بعدها أصبح قائدا على بوفاريك ثم على بني جعاد، وعندما تولى حسين باشا الحكم، سمحت له كفاءته وقدراته إلى جانب صداقته الداي إلى أن برئقي إلى منصب قائد الجيش، عرف بأخلاقه الحميدة وعنله وإحسانه الضعفاء، شديد القوة على الجناق لا يتورع عن معاقبة القياد الذين كانوا يسيئون التصرف، ينظر: ناصر الدين سعينوني، معجم مشاهير المغاربة، ص: 16. أمن بين الرسائل التي ورد فيها نكر يحي أغا الرسالة رقم: (22-25) في الترتيب العام المجموعة.

س بين المحلق رقم: (6) من أجل الإطلاع على خريطة تبين مسيرة أحمد باي رفقة يحي أغا من مدينة الجزائر كي وصولهما إلى مدينة قسلطينة مركز الحكم،

<sup>&</sup>quot; مِنْ خَلَلُ رَسَالَةً بِعَثْ بِهَا يَحِي آغا لِي حَسِينَ بَاشًا. ملف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم: 3190، قسم المنظوطات، المكتبة الوطنية، الجزائر.

حسين باشا ليطلع عليها<sup>(1)</sup>.

ومن خلال هذه المعطيات فيستنتج أن يحي آغا قد شارك أحمد باي في مسيرته، خاصة في بداية حكمه، فلم يتخل عنه حتى بعدما تأكد من تسوية كل الأمور الإدارية، كما أعانه على تنصيب الشيوخ مثال ذلك تولية أربعة شيوخ على مستوى مناطق متفرقة من البايلك؛ إلا أن أحمد باي لم يقابل ذلك بالمثل، فقد شارك في مؤامرة حيكت ضده.

وأصل ذلك أنّ الحاج أحمد قبل أن يتولى منصبه كبايا على بايلك السشرق حاول أن يكسب ثقة يحي أغا<sup>(2)</sup>، الذي اعتبره الوسيلة الوحيدة لتحقيق مسراده فسي الوصول إلى الحكم نظرا لمكانته ونفوذ كلمته عند الباشا، لهذا حاول إغواءه بسشتى الهدايا والعطايا الثمينة، فقبلها يحي أغا بكلّ فرح وامتنان، لكنه لم يتدخل في أمسر تصيبه. حينها أحس الحاج أحمد بخيبة أمل، فتحولت تلك الصداقة المينيسة على المصلحة إلى حقد دفين، ومند ذلك الوقت أخذ ينتظر الفرصة المناسبة للانتقام منه، فسعى جاهدا للإيقاع به عند الباشا حسين.

وقد تم له ذلك، فقد اتفق مع إبراهيم الخزناجي على خطة محكمة لا تكون مصدر شك، هذه الأخيرة تمثلت في مفاتحة الباشا حسين بموضوع تقصير يحي أغا في توفير ما كان يلزم من المؤونة المخصصة لمحلة الشرق، فاستطاعا إقناع الباشا بقسيه في فساد "أقوات الجنود" أثناء عملية الحصار الذي ضربته القوات الفرنسية على السواحل الشرقية سنة 1243هـ/1827م(3).

أمَّا الشريف الزهار فقد ذكر بأنَّ يحي أغا عند رجوعه إلى مدينــة الجزائــر

أُملف الوثائق العثمانية رقم: 3206، العلف رقم: (1)، رسالة من يحي أغا إلى حسين باشا.

أبعد تتخلات ومساع قامت بها كلّ من والدته وعدة شخصيات مرموقة لدى يحي أغا، سمح له هذا الأخير بالإقامة في مدينة بليدة حيث مكث هذاك مدة عام ونصف. أثناءها وقع زلزل عظيم ضرب المدينة المعلوسات كثر حول موضوع الزلزال الرجوع إلى: ولهام شالر: مذكرات شالر، ص: 36.). حينها لعب الحاج أحد دورا فعالا وكبيرا أظهر من خلاله الثقائي و الإخلاص في مساعدة الضحايا، كلّ هذا أثار إعجاب كلّ الرعيبة عاسة ويحي أغا على وجه الخصوص، وكان من نتائج هذا العمل أن سمح له بالإقامة في ضاحية من ضواحي مدينة الجزائر، لكن لم يؤدن له بدخولها إلاً في أيام الجمعة الأداء الصلاة، ينظر: أحمد باي، مذكرات أحمد باي، ص

<sup>&</sup>quot;المصدر نفسه، ص ص:116-117.

واجتماعه بالباشا حسين قدّم له تقرير اعما فعله مع أحمد باي من أجل إقرار الأمسن بالبابلك، وأنّه أنفق ما عنده على المحلة، أمّا جملة ما جمعه من الأموال فقد تركها للباي الذي لم يقدم له أيّة مساعدة. فاغتاظ الباشا من ذلك، عندها كنب يلوم أحمد باي على تقصيره اتجاه الأغا. وعندما التقى أحمد باي بالباشا، وأثناء تقديمه للدنوش أكد له افتراءات الأغا، حيث كشف له بالدليل والحجة على كلّ ما كان يتقاضاه مسن مصاريف المحلة. وانتهى الأمر بعزل يحي أغا ونفيه إلى مدينة البليدة (١١). ولم ينته الموضوع عند هذا الحد، بل أمر الباشا فيما بعد بإعدامه (٤).

وما يؤكد سوء العلاقات بين الطرفين، ما ذكرته بعض المراجع التاريخية في موضوع تعرض أحمد باي لهجوم مفاجئ من طرف قوات عسكرية يقودها يحي أغا في منطقة مجانة، ولكلهم فشلوا في قتله (3).

وبهذا نجد أنّ العلاقة بين الرجلين لم تكن على ما يرام، فقد تخللتها مند البداية لحاسيس الكره والحقد، هذا طبعا بناءا على ما قدمت بعض المراجع العربية والأجنبية، ولكن ما يستشعر من خلال ما ورد في البعض من الرسائل أنه لم يكن يبدي ليحي آغا أيّ نوع من العداء أو التقليل من شأنه (4).

ب-علاقته مع إبراهيم الخزناجي لقد شفل إبراهيم هذا منصب الشاوش في الارة بايلك الشرق عندما كان الحاج أحمد خليفة عليه، لهذا فإن معرفته به كانت سابقة (5). وعندما تزوج إبراهيم ابنة الباشا حسين ولقب أغا العرب في 1244هـ/ 1828م (6)، لعب الأدوار الأولى على مستوى الحكم، لهذا لجأ إليه الحاج أحمد من أجل أن يدعم حكمه ويكون له السند المعنوي والمادي، فوعده بأن يقدم له كافة

أقرهار، مذكرات الشريف الزهار، ص: 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>-Charles Féraud, R. A. 1874, P: 118.

L. Pechot, l'Afrique du Nord, P: 135.

أنذكر على سبيل المثال:

أَمَنَ بَينَ الرَّسَائِلُ النِّي وَرِدَ فِيهَا ذَكَرَ يِمِي أَغَا الرَّسَالَةُ رَقَمَ:(22-25) في التَرْبَيْبِ العام للمجموعة. Mouloud Gaid, Chronique des beys de Constantine, P : 90.

<sup>6</sup> Ibid, P: 117.

المساعدات الملازمة. ولقد صرح أحمد باي بذلك في إحدى رسائله بدليل هذه العبارة: "...و أنتم وليتموني الإصلاح الوطن وتعينوني على من يفسد فيه... "(1)؛ و هذا التصريح الواضح يؤكد المعلومات التي أفادت بأنّ إبر اهيم الخزناجي كان على وفاق وتقاهم مع أحمد باي.

ولم تنته علاقتهما عند هذا الحد بل تواصلت حتى بعد ما استلم أحمد باي زمام الحكم، فزيادة على ما ذكر أعلاه من العمل سويا على الإطاحة بيحي أغا. نجده يستشيره في بعض القضايا العالقة، والتي استعصى عليه حلها.

فمن بين مجموعة الرسائل التي نحن بصدد دراستها، يوجد رسالة واحدة وجهت شخصيا إلى إبراهيم الخزناجي<sup>(2)</sup>، من خلالها عرض عليه قصية المدعو بوزيان بن علي<sup>(3)</sup>، مع أنّ هذه القضية قد تم مناقشتها عند لقائهما في موسم الدنوش، وقد أشار عليه إبراهيم الخزناجي بأن يعلم الباشا بتفاصيلها، إلا أنّ أحمد باي رفض معللا بأنّه لا يريد أديته وأن يمهله بعض الوقت، عسى أن يستقيم حاله. إلا أنّه زاد في عصيانه، وهو يستشيره في ما يجب أن يؤخذ من تدابير في شأنه<sup>(4)</sup>.

كما اشتكى له أيضا من المدعو ولدو أورابح<sup>(5)</sup>، الذي أخذ يفشي أسرار ايراهيم الخزناجي بين الرعية<sup>(6)</sup>. ويضيف أحمد باي بأنّ مثل هذا الأسر لا يجب السكوت عليه، إذ من الضروري أن تتخذ ضده عقوبات صارمة وإلا فسوف يتجرأ

ألرسالة رقع: (7) في التريب العام للمجموعة.

الرسالة (الم:(/) هي أالرسالة نفسها،

أبوزيان بن علسي: عينه أحمد باي أغا الدار، وكان هذا المنصب من بين المناصب المهمة على مسمتوى إدارة البياك. بعدها اتهمه بالتخاذل في دفع ما جمعه من مطالب مخزنية، ثم نبين له بعد ذلك بالله سرقها، عندها عزله بنون أن يصدر أية عقوية في شأنه. بعدها اجتمع المدعو بوزيان بقريبه العربي والسماري عشد مقورة بسن علور، وعلوا على نشر روح العصيان والتمرد بين القبائل، ينظر: الرسالة رقم: (7) فسي الترتيب العسام المجموعة. دون تاريخ، وقد ذكر صالح بن العنتري أنه عين أغا الدايرة على عهد محمد منمائي، ينظر: تاريخ فينطينة، ص: 89.

الرسالة رقم: (7) في الترتيب العام للمجموعة.

موسمة رحم. (١) من سرميب علم مسبور. ولا أورابع: عندما قام أحمد باي بشن حملة على قبيلة بورتلي، ساعدها ولدو أورابح وسهل الأورادها الأسر على الهروب والدخول إلى مدينة الجزائر وهذا ما أغضت أحمد باي كثيرا، ينظر: الرسسالة رقم: (7) فسى الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;لم يذكر أحمد باي تقاصيل هذه الأسرار . ينظر : الرسالة رقم: (7) في الترتيب العام للمجموعة.

كلُّ شخص سولت له نفسه إشاعة أسرار الحكام وزرع الفتنة بين أفراد القبائل<sup>(١)</sup>.

وبهذا يستنتج أنّ العلاقة بين الطرفين كانت على وفاق ووئام، ولعلّ ذلك يرجع إلى مساعدة إبراهيم الخزناجي في أمر توليه إدارة أكبر وأغنى منطقة على ستوى التراب الجزائري.

### 3)-موقفه من باي تيطري:

لم تتطرق الكتابات التاريخية التي اهتمت بدراسة شخصية أحمد باي إلى ذكر نوعية العلاقات التي كانت قائمة بين أحمد باي والبايات الأخرين، وبالرغم من ذلك فهذه محاولة لتقديم بعض المعلومات التي يمكن من خلالها إلقاء بعض الضوء على نوعية العلاقات القائمة بين هذه الأطراف، وإن كانت هذه الأخيرة لا تعبر بصدق وموضوعية على ذلك.

فقد كان المدعو مصطفى بومرزاق حاكما على بايلك نيطري على عهد أحمد باي، إذ تولى إدارته من 1235هـ إلى غاية سنة 1245هـ الموافـق لـسنة 1819/1830 وقد سام العلاقة بين الطرفين نوع من الاضطراب وعدم التوافـق. وما يؤكد صحة ذلك، تعرض أحمد باي عند عودته من مدينة الجزائر أين حمل الدنوش إلى الباشا وبالقرب من البيبان غير بعيد من سور الغزلان، لمقاتلة مجموعـة مسن الرجال كانوا تحت تصرف باي تيطري، فتصدت له القوة العسكرية المرافقـة لـه بقيادة الحاج بن عبد الله وتمكنوا من قتل عدد منهم، بعدها انسحبت البقيـة هاربـة. وبذلك نجا أحمد باي من مكيدة كادت أن تقضي على حياته لو لا إخلاص وشجاعـة

أ الرسالة رقم: (7) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;مصطفى بومرزاق: وصفه فندلين شلوصر الذي رآه في إحدى المرات فقال عنه: "كان سنه يتراوح ما بين 42 وك سنة، وهو رجل جميل الطلعة، طبب القلب". ينظر: قسنطينة على أيام أحمد باي، ص: 51. كما وصف بالشجاعة والحزم، عينه الباشا قائدا للجيش ولكنه لم يستطع أن يحقق أي نصر، وبعد دخول العدو الفرنسي منينة لجزائر أعلن بومرزاق الالتزام بالاتفاق المبرم، ادعى بومرزاق اقب الباشا لنضه وراسل أحمد باي لكي يعترف يه ويبيايعه على ذلك ولكنه رفض رفضا جازما، لم يطل موقف بومرزاق اتجاه العنو الفرنسي، فسرعان ما أعلن الحرب ضد العدو الفرنسي، فعزله كلوزيل وعين مكانه مصطفى بن الحاج عمر، وأخذ بومرزاق أسبرا الي الجزائر، ولم يسع إلا الرضا بالنفي، فاختار بذلك الإسكندرية حيث مات في تاريخ غير معروف، ينظر: أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية، ج:2، ص: 38.

جاله(۱).

وتجهل أسباب هذا الهجوم، ولكن ما يمكن استنتاجه هـو أنّ العلاقـة بـين الطرفين لم تكن بالودية. وتأكد ذلك، من خلال ما ورد في إحدى الرسائل، حيـت نكر احمد باي لحسين باشا بأنّ بومرزاق عاتبه على تصرفاته اتجـاه "الاصـبايحية المسيليين"، هؤ لاء أظهروا له خوفهم من أحمد باي عندما توجهوا "لخدمة" المحلـة الموجودة في بايلك تيطري. ويعلل أحمد باي بأنّه لم يتسبب لهم في أذى وإنّما كـان حزمه وقموته عليهم، سببهما تخاذلهم وتكاسلهم على أداء مهامهم (2).

أمّا عن علاقة أحمد باي بحاكم بايلك الغرب، الذي كان يتولى إدارته الباي حسن (3) فلم ترد في شانها أيّة معلومات سواء في المصادر والمراجع التاريخية، أو في رسائل أحمد باي. ويعتقد أنّ نقص المادة التاريخية بهذا الشأن يعود إلى بعد المسافة بين المنطقتين.

أمحمد بن عبد الكريم، حمدان خوجة ومذكراته، ص: 53.

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم: (20) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;الهاي حسن بن موسى: تركي الأصل، لم يستطع السيطرة على الوضع في بايلك الغرب. فلم نكن له علاقات لا مع الحضر أو أهل البدو وغيرهم من ذوي النفوذ، وأثناء الحملة الفرنسية على المنطقة الغربية حاول الباي حسن أن يدعم سلطته باللجوء إلى الشعب، فاستشار أعيان البايلك لكلهم لم يرضوا به حاكما عليهم، وبدلا من أن يعدد تنظيم أمور البايلك ويجند السكان باسم الجهاد ضد العدو المشترك فضل الانسحاب من مسسرح الأحداث تاركا وراءه الأمور في فوضى، ينظر: أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية، ج:2، ص ص: 167-168.

## القدل القال المقالة

# حور أ معد باي في العلاقات

1/3)-المبعث الأول: العلقات البزائدية الفرنسية

-أسباب الأزمة الفرنسية البزائرية

-العمار الغرنسي على السواحل الشرقية

2/3)-المبعث الثاني. العلاقات البزائرية التونسية

- العلاقات الديبلو ماسية

- حور تونس في الأزمة الفرنسية الجزائرية

إنّ مجموعة الرسائل التي كتبها أحمد باي إلى حسين باشا تعدد من بين الوثائق المهمة التي تساعد على رصد الظاهرة التاريخية في تلك الحقبة، خاصة وأنها كانت تعالج الأوضاع المختلفة عشية الاحتلال الفرنسي للجزائر، وما يميزها عن غيرها أنها لم تتطرق إلى العلاقات الجزائرية الخارجية بأبعادها الثقافية أو التجارية، وإنّما كان محتواها يذهب إلى ذكر بعض التفاصيل عن الأزمة الفرنسية الجزائرية مخصصة كلّ المعلومات التاريخية حول الحصار الفرنسي المصروب على السواحل الشرقية والتدابير المتخذة من أجل مواجهة هذا الوضع الجديد.

كما تطرقت الرسائل إلى ذكر بعض المواضيع حول العلاقات الجزائرية التونسية، بما فيها المراسلات التي كانت تتم بين الطرفين. أيضا تم طرح بعض المشاكل العالقة التي كانت تقع بين الحكومتين، وكيف كان يتم معاجلتها.

ولم يتطرق أحمد باي في رسائله إلى ذكر تفاصيل عن علاقات أخرى غير الفرنسية والتونسية، وبناء على ذلك فسوف يكون محور موضوع هذا الفصل مركزا على العلاقات التي كانت تربط بين الجزائر وحكومتي فرنسا وتونس، مع تجنب الدخول في تفاصيل لا تمد بصلة للمعلومات الواردة في الرسائل.

وأول ما يستهل به موضوع هذا الفصل هو الأزمة الفرنسية الجزائرية ودور أحمد باي في مواجهة هذه الأزمة خاصة وأنّ السواحل الشرقية كانت من بين المناطق الأكثر استهدافا من وراء هذا الحصار، نظرا لمكانتها الاقتصادية والاستراتيجية. وبما أنّ أحمد باي كان المسؤول الأول على بايلك الشرق فكان عليه أن يواجه هذا الوضع، وتقاريره هذه تعطي صورة واضحة المعالم على الطرق التي واجه بها هذه الأزمة. وقبل الخوض في تفاصيل الحصار، لا بدّ من التطرق السي الأسباب التي أدّت إلى اندلاع الأزمة بين الحكومتين.

### (1/3)-المبحث الأول: الأزمة الفرنسية الجزائرية

1-الأسباب المباشرة وغير المباشرة لاندلاع الأرمة:

ظهرت الجزائر مند بداية القرن السادس عشر الميلادي، بتبعيتها للسلطة

ثمانية تحت قيادة "البايلرباي" (1) وبذلك بدأت معالم الحدود الإقليمية للجزائر تظهر ستقر تدريجيا، وينمو معها كيانها السياسي المنفصل عن تونس والمغرب الأقصى. فلال القرن السابع عشر بدأت الجزائر تنفصل إداريا عن الدولة العثمانية (2). هذا أصبحت للجزائر روابط عديدة مع مختلف البلدان، ويظهر أنّ أوسع وأوثق أه العلاقات كانت مع فرنسا (3).

فقد ربطت الجزائر مع فرنسا علاقات تقارب وصداقة وخاصة على عهد ري الرابع، ثم تدعمت هذه العلاقات أثناء الثورة الفرنسية (4)، بحيث قدمت جزائر لفرنسا مساعدات تمثلت في قروض بدون فوائد، ومونتها بالحبوب لنفادي توعها في مجاعة. وهذا فإن التزامات الحكومة الفرنسية المسجلة في هذه المناسبة تحترم وتولدت عنها القضية العامضة لديون فرنسا مع الباشا حسين (5) بواسطة تاجرين اليهوديين، أدّت هذه المسألة إلى نشوب أزمة حادة بين الحكومتين انتهت حادثة الشهيرة (6)، ثم فرض الحصار البحري على كافة السواحل

عصر البايلرياي (950-899هـ/1544-1587م): اجتمع أهل الديوان يوم أن توفى محمد حسن أغا على تولية حاج يكير خويشير - مكانه مؤقتا ريثما يتصل بهم الحاكم التركي المولى من طرف الباب العالى، فمكث الحاج كير على رأس الإدارة الجزائرية إلى أن قدم عليهم حسن باشا سنة (950هـ/1544م يحمل أقب أبايلرباي". ظر: عبد الرحمن الجيائلي، تاريخ الجزائر العام، ج: 3، ص: 48، ويعتبر هذا العصر من أزهى عصور الحكم مشقي في الجزائر، ينظر: زاهية قدورة، تاريخ العرب الحديث، ص: 488.

أمن أجَل تقاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينظر: ايراهيم المياسي، من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر، ديوان نطوعات الجامعية، د ط، 1999، ص ص: 13–14.

غار أتعاون الفرنسي العثماني أشبه بالتحالف سنة 942هـ/535 ام، ثلاه تعاون فرنسي جز الري. وقد عسرف الرنبيون كيف يستفيدون من صداقتهم مع أوجاق الجزائر ونجحوا في سنة 985هـ/1577م من تعيين قلصل على الممالحهم، ثم تحصلوا في السنة الموالية نتيجة الأمر سلطاني على إنن باصطياد المرجان فسي السمواحل المرقية، شريطة أن يدفعوا مقابل ذلك رسوم متفق عليها، وعلى أن لا يقيموا قلعة بالمنطقة، فأقاموا على أساس الله مركزا تجارياً. ينظر: محمد خير فارس، تاريخ الجزائر الحديث، ص ص:217-218.

الراهم المواسى، المرجع السابق، ص: 15.

<sup>&</sup>quot; وقور هذه القضوة: مند عام 1208هـ/1793م، شرع بالكري وبوشناق في عملية تزويد فرنسا بحبوب الجزائر من طريق الوكالة الإفريقية إلى أن وصلت ديونها إلى 2 مليون فرنك، وكانت الخزينة الفرنسية تنفع إلى بكري يوشئق مبالغ الحبوب لحسابهما، وباسمهما، وفي عام 1211هـ/1796م أصبح لبلكري، ويوشئاق فسي ميناء رسليا لكثر من أربعين الف قنطار من حبوب الجزائر تم شحنها لصالح الوكالة الإفريقية لكي يدم تحويلها الى لحكومة الفرنسية. ولكن يعقوب كوهين باكري ابن يوسف باكري جمدها في الميناء لما عجازت الحكوماة الونسية عن دفع الميناء لما عجازت الحكوماة الونسية عن دفع الميناء الما عجازت الحكوماة الونسية عن دفع الميناء الما عجازت الحكوماة المنادية المنادية العربية عن دفع الميناء العادية الما العجازة الحكوماة المنادية المنادية المنادية المنادية المنادية العربية المنادية المنادي

<sup>&</sup>quot;هذا بشهادة أينائها فهذا الكاتب شارل يقول بهذا الصند : ما كاتت هذه الحادثة إلا ذريعة وبادرة تتعلق بالسياسة النظية قامت بها حكومة تعاني صعوبات، فقد حاوات أن تبحث لها عن عملية تحفظ بها هيئها، ينظر: شارل روير أجيرو، تاريخ الجزائر المعاصر، مع مقدمة من المؤلف خاصة بالطبعة العربية لعبسى عصفور، نظورات عويدات، بيروت لينان، ط:1، 1982، ص: 14.

لبزائرية، وأخيرا الاحتلال سنة 1246هـــ/1830م.

وقد كان من وراء فرض الحكومة الفرنسية لهذا الحصار أسباب ودوافع باشرة وأخرى غير مباشرة، منها ما كانت لها صلة بأحمد باي الممثل الأول على بالك الشرق، ومنها ما لم تمد له بصلة. ولكن كان لا بد من الخوض في كل هذه الأساب حتى لا يمهل أي حدث تاريخي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى حتى تُكون سلسلة من الأحداث تخلو من بعض الثغرات التاريخية.

\*-الأسباب غير المباشرة: لقد حاول الكثير من المؤرخين الفرنسيين خاصة والأوروبيين عامة، أن يجعلوا من قضية المروحة السبب الرئيس لاحتلال فرنسا للجزائر، لكنّ حكومة فرنسا قد خططت ودبرت له مند فترة طويلة، وهذا ما سيئين من خلال ما سنبرزه من أحداث تاريخية، هذه الأخيرة أظهرت بأن الحكومة الفرنسية كانت ترمي إلى احتلال الجزائر مند زمن بعيد، فاختارت بذلك الوقت الملائم لتحقيق هدفها المسطر؛ وقد بحثت السلطات الفرنسية على الشخصية الملائمة التي يمكن لها أن توتر العلاقات بين الطرفين، فلم تجد سوى قنصلها بالجزائر "بيار لوفال"Duval Pierre" (1815-1827م) الذي أنقرن أداء أدوار التمثولية الناجحة التي أدت إلى نشوب أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا<sup>(2)</sup>، فنتج عنها المسطول البحري الفرنسي بغرض تأديب حسين باشا وثأرا لكرامتها على

أبيار دوقال: كان يبلغ من العمر عام 1239هـ/1825م خمسة وخمسين سنة، ابن أمترجم فرنسي. كان يستكام الغنين العربية والفرنسية بفصاحة. كتب عنه الكابتان كران في تقريره الذي سلمه الشرطة الفرنسية بمرسيليا الغنين العربية والفرنسية بغامل الأعم الأثراك عنه 1239هـ/1825م، لله كان يتعامل إلا مع الأثراك واليبود. أما القنصل الأمريكي (1229هـ/1815م) فكتب عنه يقول: "له عميل للأمراء، كما وصفه بعدم (Charles Endré Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, P : 24.

لكتاءة ينظر: 24. Charles Endre Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, P : 24. في حين وصفه حسين مؤنس: آبائه فرنسي فاسد الخلق، كاذب. فهذا الرجل كان يذعي آنه يمثل المصالح الفرنسية ولكه كان يتأجر الحساب نفسه، كما كان زير نساء عربيدا وهو دبلوماسي مشكوك في أصره ينظر: تاريخ المغرب وحضارته، ص ص: 378-379. الرأي نفسه ذهب إليه بعض المؤرخين، فلكر أحدهم بالله كان لمنصبة غير الامعة ولم تكن له الخبرة الكافية التي كان يجب على كان قصل أن يتمتع بها. ينظر:

Claude Bontenis, Les institutions Algériennes sous la domination turque, P : 54

كما وصف بذلك الشخص الانتهازي المشبوء فيه. ينظر: بيار أجيرو، تاريخ الجزائر المعاصر، ص: 14. القد جرت العادة على أن لا يلتحق القناصل الأوروبيين بمناصبهم في الجزائر إلا بعد استشارة الباشا ومواقفة السلطات على قيولهم، وكثيرا ما تم تغييرهم بناءا على طلب من السلطة الجزائرية، وهو تقليد كان جاري العمل به في ذلك الوقت. ينظر: جمال قنان، الأزمة الجزائرية، مجلة التاريخ، مركز الوطني الدراسات التاريخيسة، الصف الثاني من 1984، رقم:17، الجزائر، ص: 13. وهؤلاء القناصل الذين يقيمون في الجزائر لا يتصلون بالسلطات إلا بوصفهم قناصل. ينظر: شارل، مذكرات شارل، ص: 105.

زعمها-، ثم انتهت بظهور سلسة من الأحداث، أولها الحصار ثم الاحتلال، ولكن هناك أسباب أخرى هي الفعلية والحقيقية التي غيبها الخطاب الفرنسسي سواء ذلك الذي كان على لسان ضباطها أو مؤرخيها (1) أو حتى على لسان بعض المؤرخين العرب، ومن بين هذه الدوافع نذكر:

أ-المطالب الإقليمية (2): لقد كان الصراع على أشده بين فرنسا وانجلتر ا(3) من أجل بسط سلطانها ونفوذها على حوض البحر الأبيض المتوسط عامة، وعلى الجزائر خاصة، لما كانت تتمتع به هذه الأخيرة من موقع استراتيجي، ولما كانت تملكه من ثروات؛ خاصة منطقة عنابة، التي كانت محل طمع لكل الدول، نظرا لموقعها التجاري، فالوضع الملائم لميناتها وملاءمته للملاحة لم يخف على الكثير من التجار الأوروبيين خاصة الفرنسيين منهم (4) ونتيجة لما كانت تتوفر عليه مسن ثروات طبيعية (5)؛ من أجل ذلك حاولت الحكومة الفرنسية الاستيلاء عليها حتى تشكن من امتلاك مركزا تجاريا وحربيا بشمال إفريقيا، منافسة في ذلك انجلترا التي كانت صاحبة السيادة في المنطقة (6). كما كانت ترغب من وراء ذلك إلى

آن الحملة العسكرية التي شدّها الفرنسيون على الجزائر لم يكن الهدف منها تأديب الداي أو ثأرا لكراسة فرنسا، بل كانت فكرة اختمرت طويلا في أذهان ملوك وأباطرة فرنسا ابتداء من هاتري الرابع ومرورا بلويس الرابع الحشر وتابليون بونابرت، فلقد هندوا جميعا وتوعنوا وحاولوا واقسموا ولكن في النهاية لم يظموا. ينظر: حمدان غوجة، المراق، ص: 5. وما يؤكد صحة هذه المعلومات نص الوثيقتين، فأما الوثيقة الأولى فهي عبارة عن منكرة مؤرخة في 1240هـ/1826م والتي بمقتضاها أعلنت فرنسا نيتها في فرض الحصار البحري وذلك قبل حدثة المروحة بخمس أشهر، أما الثانية فتمثلت في رسالة وجهها وزير الخارجية إلى الداي حسين في عام 1241هـ/ 1826م، وهي التي تعمد دوفال عدم تسليمها إلى الداي. ينظر: جمال قابل، معاهدات الجزائر مع دول وممالك أوروبا، ص: 15.

<sup>&</sup>quot; تعق جملة من المؤرخين على تسميتها كذلك. وقد أخذنا بذلك.

<sup>&</sup>quot;لقد كان اهتمام الجائز ا بالبحر الأبيض المتوسط محدودا في القرنين السادس عشر والسابع عشر وكاد أن يكون قاصرا على أعمال شركة (الليفانت) التي تأسست سنة 989هـ/1581م، ولذلك كانت الجائز ا ثاني دولة تسمعي الي الشاء قتصلية بالجزائر، ولكن هذا التمثيل القنصلي الإنجليزي كان منقطعا مثل التعثيل القصلي العرنسسي، ومن بين الاتفاقيات التي عقدتها الجزائر مع هذه الدولة تلك التي تمت عام 1222هـ/1807م وبمقتضاها تنازلت لها الجزائر عن حصن القالة لمدة محدودة. ينظر: عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج:3، ص: 470، أناصر الدين معيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، ص: 204.

أو أصدق دليل على ذلك ما جاء في نص الوثيقة التي عرضت على أحمد باي من أجل استسلامه، من بين صا جاء فيها تسليم مدينة بونة "عذاية" لكي يتخذ من مرساها مركز الصسادر اتها ووارداتها بدلا من مرسى تسونس، ينظر: المهدي اليوعبدلي، جوانب من تاريخ بونة الثقافي والسياسي عبر العصور، الأصسالة، س:5، جمادي الثانية، رجب 1396هـ/1976م، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، ص: 220،

<sup>\*</sup> محمد قريد بك المحامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص: 448. وخاصة بعدما أصبحت الجلنز ا تتمتع بنفوذ سياسي في شبه جزيرة اليونان. ينظر: اير اهيم المياسي، من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر، ص: 18.

تأسس إمبراطورية استعمارية مترامية الأطراف لا تبعد كثيرا عن الوطن الأم (1).

ب-الأسباب الاقتصادية: تعددت وتتوعت الأسباب الاقتصادية التي دفعت بؤنسا إلى فرض الحصار على السواحل الجزائرية بما فيها الساحل الشرقي نـذكر منها: جلب المعادن الضرورية من الجزائر إلى فرنسا لتتم عملية دوران عجلات الصناعة فيها، كذلك لجعلها مستوطنة للأعداد الكبيرة من الفرنسيين خاصة والأوروبيين عامة للاستيلاء على أجود أراضيها واستغلال ما فوقها وما تحتها من غيرات وثروات.

كما حاولت السلطات الفرنسية من خلال احتلالها للجزائر كسب رضا الطبقة البرجوازية التي وصلت إلى السلطة مع قيام الثورة عام 1204هـ/1789م، بعدما تعطم الإقطاع<sup>(2)</sup>، من أجل ذلك انضمت هذه الطبقة إلى الملك شارل في عدوانه على الجزائر وذلك من أجل تحقيق مصالحها بالدرجة الأولى<sup>(3)</sup>.

ج-الأزمة الداخلية في فرنسا: لا يمكن معرفة الأسباب الحقيقية لهذه الأزمسة بون الإطلاع على الأحوال العامة داخل فرنسا؛ فعند وفاة لويس الثامن عشر سنة 1238هـ/1824م كانت الحكومة الفرنسية في أيدي طبقة الملكيسين، التسي كسبت تعاطف وتأييد الملك الجديد شارل العاشر، الذي أعاد الكثير من الامتيازات لرجال الدين وأعطى لطبقة الأشراف مليونا من الفرنكات كتعويض على ما فقدوه أثناء الثورة الفرنسية، كما ألغى حرية الصحافة وجرد معظم أفراد الطبقة الوسطى مسن حق الانتخاب؛ كل هذه الإجراءات أدت إلى ظهور علامات السخط والتذمر بسين أفراد الشعب، حينها شعر شارل العاشر وجماعته بأن تيار الشعب الفرنسسي يسسير ضدهم، فرأوا أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة وامتصاص غضب الرعية،

·22 : ص: 22.

أحدان خوجة، المرأة، ص: 5.

<sup>&</sup>quot;لقد ازدهرت خلال الحروب النابليونية الصناعة الفرنسية وتكنست منتجاتها وفاضت على حاجة البلاد، ولسم ثجد أسوقا واسعة لامتصاصها، بينما نمت البرجو ازية الإنجليزية في هاته الفترة على حساب فرنسا التي ضبخت بعض مستعمر اتها بعد سقوط نابليون، فغزتها البرجو ازية الإنجليزية، بينما الإنتساج الاقتسصادي البرجو ازيسة الوزنسية قد ازدهر كثيرا مما جعل هذه الطبقة تتدفع نحو سياسة استعمارية نسشيطة وتسدخل حابسة التسافس والتصارع، بل والتقاتل من أجل توسيع دائرة النفوذ، وبناه المستعمرات التي هي بمثابة البقر الحلوب بالنسسية البول الاستعمارية. ينظر: إبراهيم المياسي، من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر، ص: 22.

و التفكير والتخطيط لشن حملة عسكرية ضد الجزائر للبث في الروح الوطنية ولمنع أو على الأقل تأجيل الثورة التي كانت متوقعة (١).

"-الأسباب المباشرة: من بينها، ما عرف بحادثة المروحة المشهورة، وأصل هذه الواقعة تعود إلى الزيارة التي قام بها القنصل الفرنسي "بيار دوفال" "Pierre" من أجل تقديم تهانيه للباشا حسين بمناسبة عيد الفطر كما كانت تقتضيه لعادة والعرف المتداول عليهما في تلك الحقبة التاريخية، وأثناء تلك المقابلة جرى حوار بين حسين باشا والقنصل دوفال(2)، انتهى بإثارة غضب الباشا(3)، هذا الأخير فرط غضبه ضرب القنصل بالمروحة التي كان يحملها في يده (4). وما أثير قشه في هذا الحوار الساخن مسألة تحصين الباستيون (5)، وقضية حجز الرسائل لمبعوثة من طرف الباشا إلى الحكومة الفرنسية المتضمئة أمر تسوية الديون، التي كنثث منعرجا خطيرا.

فأمّا المسألة الأولى، فسببها يعود إلى مفاتحة القنصل دوفال الباشا في أمر طلاق سراح الأسرى الفرنسيين الذين تم أسرهم من طرف البحارة الجزائريين، فلقد لن القنصل أنّه في مثل هذا اليوم العظيم والسعيد لدى المسلمين يمكنه أن يستجيب الباشا وينفذ طلبه هذا، ولكن ما حدث كان العكس، بحيث اشتدٌ غضب الباشا

لو القاسم سعد الله، أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، ج:2، ص: 257. ولم يكن السبب الرئيس من وراء هذه حالة، فيناك أسباب أخرى من بينها: ايجاد ميدان الجيش الفرنسي الذي فرض عليه مؤتمر فينا البقاء المستمر في الكذات، ويعتبر هذا في نظر الجميع خطرا يهند الحكم القائم من حين الأخر، أيضنا عمل السارل العائسر المصاره على كسب لكبر عدد ممكن من المقاعد في الانتخابات التشريعية التي تحدد إجراؤها، وتكون حملة جزائر أكبر وسيلة دعاية. ينظر: إبراهيم المياسي، من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر، ص: 19.

أجرى هذا الحوار باللغة التركية ولم يكن ببنهما مترجم، وهذا يؤكد صحة المعلومة التسي نكرت بسأن هسذا E. Le Marchand, L'Europe et la conquête d'Alger D'après . ينظر des documents originaux tirés des archives de l'état, Librairie académique Perrin et C\*, 1913

الهاستيون: كلمة تستعمل للدلالة على المكان الذي بنى فيه الغرنسيون بعض المساكن لإيواء صيادي المرجان، ما ضم مخازن لحفظ هذه البضاعة. ينظر: جمال قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا، ص: 91. أسما حسبن شا فوصفه بأنه مبنى صغير يمكن أن يقيم فيه ثلاثة إلى خمسة أشخاص، ينظر:

Kuran, Erkament, La lettre du dernier Dey d'Alger au grand Vizir de l'Empire Ottomane, R. A N: 96, 1952, P: 191.

منهما دوفال بأنه حصن وسلّح الباستيون (1)، بالرغم من أو امره الصارمة و الواضحة في ذلك (2). فاقد قامت السلطات الفرنسية ببناء حصن ووضعت أربعة عشر مدفعا من حديد ومدفعين من نحاس ومنجقين، كان يقوم على حراستها وصيانتها أكثر من ملّة جندي تحت مراقبة وكيل القنصل الفرنسي بعنابة المدعو "ألك سندار دوفال" Alexandre Duval"(3).

وعندما شاعت أخبار تسليح الباستيون ووصلت إلى مسمع المركانتي، (4) قام هذا الأخير بإبلاغ أحمد باي، ونظرا لخطورة المسألة والموقف، قام الباي بإعلام الباشا حسين. حينها استدعى الباشا القنصل دوفال طالبا منه تقديم توضيحات عن ما كان يجري في كلّ من مدينتي القالة وعنابة، فزعم معللا أنّ الرعية القاطنة بالمنطقة كانت تقلق الفرنسيين المتواجدين هناك وذلك بارتكابهم لعمليات سطو وسرقات متكررة، لهذا السبب فقط اتخذ المسؤولون على الباستيون إجراءات أمنية من أجل تخويفهم، فصنعوا مدفعين من خشب تظهر وكأنها حقيقية ووضعوها أمام نوافذ المبنى، ثم أضاف بأنّ هذه الإجراءات عبارة عن إستراتيجية اعتمدها معظم ممثلي

آلم تكن نلك المرة الوحيدة التي حصن فيها الباستيون، فبالرغم من الأوامر الصارمة التي تعنع منعا باتسا تعصينه مند العهود السابقة، إلا أن السلطات الفرنسية لم تتوان على فعل ذلك، لأجل هذا أصدرت السلطات الجزائرية أمرا بتتميره سنة 1013هـ/1604م؛ أيضا من بين الأسباب التي دفعت السلطة العثمانية إلى تحطيم البلسيون هو أن الفرنسيين قاموا بشراء القمح من الأهالي من أجل بيعه للأوروبيين بالرغم من القحط الذي عم البلاد في ذلك الفترة، مما أغضب السلطة، وبعد كل هذه الأحداث أعيد بناؤه سنة 1038هـ/1628م، إلا أنه بعد شع سنوات أصدر أمرا بتهديمه بعد أن ساءت العلاقات الجزائرية الفرنسية، ولكنه أعيد بناؤه من جديد سنة 1050هـ/1640م، ينظر: كوران أرجمنت، السياسة العثمانية اتجاه احتلال فرنسا للجزائر، ص: 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>-H. D. Le Grammont, Histoire de l'Algérie sous la domination turque 1515-1830, Amest Leroux, Editeur, 1887, P : 38.

<sup>&</sup>quot;الكمندر دوقال" "Alexandre Duval: هو ابن أخ القنصل الفرنسي بيار دوقال. استلم مهامه في الجزائر سنة 1239هـ (1229م، وصف بأنه رجل طموح وعنصري فلقد تابع سياسة عمه بعدما توفي هــذا الأخيــر بويــاء لكوليرا سنة 1243هـ (1830م. عاد إلى الجزائر مع الحملة الفرنسية سنة 1246هـ (1830م، والضع إلى مجلس لحكومة الفرنسي. ينظر:

<sup>&</sup>quot;المركاتي: عادة ما يكون هذا الأخير شخصا مثقفا وموكلا مباشرة من طرف الباي، ويضطلع بمهام التحصيل المركاتي في ميناء عناية، كما يعتبر ممثلا التجارة الجزائرية في هذه المدينة، وكان يتولى تطبيق الأوامر التسي كانت تصله من الباي فيما يخص السماح أو عنع تصدير السلع، إلى جانب اهتمامه باستقبال وشراء السملع وتغزينها ومراقية والوقوف على شحن هذه السلع على مثن السغن الأجنبية. ينظر: Derdour, Annaba, P.42. كما كلف يمراقية ومنع الغش والتهريب وعدم السماح الشركة إلا بشحن الكميات المسموح لها بها فقط كما كان سؤولا على مخازن الباي في عنابة حيث كلف باستقبال القمح الذي تحضره القبائل، ووزنه، تسم حفظه فسي المخازن، ومن تم الوقوف على عملية بيعه حسب الأوامر التي كان يتقاها من الباي، ينظر:

Journal de Bone, 9،21,1783, Archive de C. C. I, Marseille, L.3 / 1217, P:2 وقد أسند أحمد باي هذه الوظيفة للمدعو الحاج عمار بن زقوطة الذي سوف يأتي الحديث عليه الاحقا.

الدول من أجل إخافة و إبعاد اللصوص، لكن الباشا حسين لم يقتنع بهذا الطرح العزيف، لهذا أمر أحمد باي بإرسال رجلين نقاة إلى القالة (١) للتحقيق في المسألة.

وبعد عملية البحث تعين له صحة الأخبار الواردة عليه والتي مفادها أنّ السلطات الفرنسية قامت بتسليح الباستيون (2). ولقد دلت بعض المعلومات الواردة في رسائل أحمد باي على تواجد أسلحة في الباستيون، ممّا يؤكد صحة هذه المعلومات التاريخية؛ فلقد ذكر المركانتي لأحمد باي أنّهم وجدوا ست مدافع قديمة مطروحة أرضا و أمّا المدافع الجديدة فحملوها معهم عند مغادرتهم لمدينة القالة (3).

فيما تمثلت المسألة الثانية في حجز الرسائل المبعوثة من حسين باشا لممثلي السلطة الفرنسية. فمن ضمن ما دار من حوار بين الباشا والقنصل دوفال استفسار الباشا حول موضوع الرسائل التي لم يتلق عليها ردا. فسأل الباشا دوفال قائلا: "ما الأسباب التي دفعت بحكومتك على عدم الرد على رسائلي"؟ فكان جوابه: "هل تعتقد صراحة أن تتحصل على إجابة من حكومتي، لن تكتب لك هذا غير مهم" (4). في حين ذكر حسن دردور أن جوابه كان بالشكل التالي: "لن تتدن أبدا حكومتي وتكتب لداي بربروسي، و لا أن تضع قيمة لاعتراضاتك (5).

أمّا الباشا حسين فقد ذكر في التقرير الذي أرسله للصلطان العثماني أنّ القنصل الفرنسي دوفال ردّ على أسئلته بكلّ غرور ووقاحة قائلا: "إنّ ملك فرنسا لن يستطع أن يردّ جوابا على الرسائل التي بعثتها". ثم أضاف عبارات تسميء للدين الإسلامي وإلى حضرة السلطان العالي. وأمام هذا الموقف لم يحتمل الباشا هذا التعدي لكلّ الحدود المشروعة حينها لم يستمع إلا لصوت العزة والشجاعة وطبيعة

أحولاء هما الحاج عمار بن زقوطة وابنه الحاج مكي، لكنّ الروايات التاريخية تذكر أثيما لـم يـدخلا داخــل الباستيون ولكثيما تحريا الأمر من بعيد. وأمام غياب النص التاريخي في رسائل أحمد باي فتيقى هذه المعلومات المحريا الأمر من بعيد. وأمام غياب النص التاريخي في رسائل أحمد باي فتيقى هذه المعلومات بون تأكيد سواء بالتصديق أو بالتكذيب، ينظر: Derdour, Annaba 25 siècle de lute, P: 204.

ألرسالة رقم: (10) في الترتيب العام المجموعة. مؤرخة في 13 ذي الحجة 1242هـــ/1827م. أونظر كان من: Le Grammont, Histoire de l'Alger sous la domination turque, P : 389. Et : E. Le الإنظر كان من: Marchant, L'Europe et la conquête, P : 106.

أيضا: أحمد توفيق المدني في مرجعه: عثمان باشا داي الجزائر ، ص: 75 . Derdour, Op. Cit. P : 205.

الإنسان المسلم، فضربه مرتين أو ثلاثة بمروحته (1) التي كان يمسكها بيده "(2).

أمّا القنصل الفرنسي دوفال فكتب في العريضة التي قدّمها لـ "دوماس" "Daumes" وأعضاء المجلس تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين الباشا حسين، فنكر بأنّ الباشا اتهمه بالخيانة وحجز الرسائل، وعندما أراد التعقيب ضربه بالمروحة وطرده من مجلسه (4).

في حين يرجع بعض الباحثين إلى أنّ الردّ العنيف للباشا حسين كان سببه الحالة النفسية السيّئة التي كان عليها، فأخبار هزيمة الأسطول الإسلامي عامة والأسطول الجزائري على وجه الخصوص في معركة نافرين عام 1242هـ/ المراق، جعل من الداي عصبي المزاج عند مقابلته للقنصل (6). ومهما كانت الأسباب فلقد اجتمعت كلها لتجعل من العلاقات الجزائرية الفرنسية تسوء أكثر

أوقعت حادثة المروحة في قاعة خشبية موجودة في مؤخرة الدور الثاني من قصر الجنينة، ينظر: هسمين مؤلس، تاريخ المغرب وحضارته، ص: 363،

<sup>-</sup>Kuran, Erkament, La lettre du dernier Dey d'Alger au grand vizir, R. A. 1952, P: 190. لمعلومات نفسها أكدها كل من: (حمدان خوجة، في كتابه: المراة، ص: 180.)، (جمال قنان، في مقاله: الأزمة ليز الرية، ص: 15.)، (باصر الدين سعيدوني، في مرجعه: در اسات وأبحاث في تاريخ الجز الر، ص: 181) ليز الرية، ص: 181)، (ناصر الدين سعيدوني، في مرجعه: در اسات وأبحاث في تاريخ الجز الر، ص: 181 أنوماس: هو "أجين دوماس" "Eugène Daumas" (1218—1803هـ/1803هـ/1803هـ/1835هـ/1835هـ/1835هـ/1835هـ/1835هـ/1835هـ/1835هـ بَرْبَة نقيب مساعد سنة 1242هـ/1825هـ وفي سنة 1250هـ/1835م عين قصلا لقرنسا بمعسكر خلفا تقصل الأول منافيل. وشغل هذا المنصب من 1253هـ/1833م إلى عام 1255هـ/1839ه عـشية استثناف الحرب. ينظر: مذكر ات الأمير عبد القائر، سيرته ذائية، تحقيق تمحمد الصغير بناتي، ومحفوظ سماتي ومحمد الصابح بناتي، عند 1340ء عند 134

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>-E. Le Marchand, L'Europe et la conquête, P P: 72-73.

<sup>&</sup>quot;معركة نافرين: في 8 من رجب سنة 1242هـ/5 فير لير 1827م، عرضت الجائز ارسميا على الدولة العثمانية الحلية توسط جميع الدول بينها وبين النابعين لها، قام تقبل ذلك بل أجابت سفير الجائز ابتاريخ 15 من ذي القعدة من السنة نفسها وبعد التروي والتأمل في عاقبة هذا التنخل الها لم تسمح وان تسمح به مطاقاً. فاغتاظت السدول من هذا الجواب، فاتفقت كل من فرنسا والجائز اوروسيا بمقتضى وفاق تاريخه 11 من ذي الحجة مسن السمنة نفسها على إثرام الباب العالمي بالقوة بمنح بلاد اليونان استقلالها الإداري بشرط أن ينفع اليونانيون ضريبة معينة بينق على مقدارها فيما بعد، كما يتم الاتفاق على حدود القريقين، وأمهلوا الباب العالمي شهر الإيقاف الحركات العنوانية ضد اليونان وإلا فسوف تضطر هذه الدول الاتخاذ طرق أخرى الفلا مرخوبها. ولما بلخت صورة هذه المعاهدة الي اليالي لم يحفل بها، وبعد القضاء الشهر أصدرت الدول الثلاث أو امرها إلى قواد أسساطيلها بالتوجه إلى سواحل اليونان وطلبت بعد ذلك من إبراهيم باشا الكف عن القال فأجابهم أنه لا يتلقى الأواصر الأوجوده على أهية القال، واجتمعت سفن الثلاث دول المتحالفة في ميناء نافرين لمنسع السوناتمتين التركيبة والمصرية من الخروج منها، وفي 28 ربيع أول سنة 1243هـ ميناء نافرين لمنسع السوناتمتين التركيبة والمصرية من الخروج منها، وفي 28 ربيع أول سنة 1243هـ/19 اكتوبر 1872م، تكامل احتماع سفن السدول والمصرية من الخروج منها، وفي 28 ربيع أول سنة 1243هـ/19 اكتوبر 1872م، تكامل احتماع سفن الدول المتحدة، ولم نلبث السفي المدة ساعات انتهى بانتصار قوات الحافاء الأعداء الأروبية مدافعها على المراكب العثمانية بعد أن استمر القتال لمدة ساعات انتهى بانتصار قوات الحافاء الأعداء الأعداء الأسطول الإسلامي. ينظر: فريد بك، تاريخ الدولة العثمانية العابة، ص ص: 126-142.

بتحرك نحو القطيعة.

### 2-الحصار الفرنسي على السواحل الشرقية:

لقد انتهت الأزمة التي نشبت بين الجزائر وفرنسا بالقطيعة في العلاقات والمعاملات على كل الأصعدة، السياسة والدبلوماسية (1) والاقتصادية. لهذا قررت فرنسا أن تفرض حصارا بحريا (2) على كل السواحل الجزائرية بما فيها السواحل الشرقية، هذه الأخيرة كانت بمثابة الكنز الذي سوف تحاول السلطات الفرنسية جاهدة للاستحواذ عليه بشتى الوسائل والطرق خاصة القهرية منها.

ففي سنة 1243هـ/1821م، وصل إلى ميناء الجزائـر الأسـطول الفرنـسي الإبروفانس "La Province" يحمل معه عريضة تضـم مطالب الحكومة الفرنسية (3)، وتطالب فيها بتقديم الإعتذارات اللازمة للقنصل الفرنسي ولحكومة فرنسا، ولن يحتم نلك إلا بإرسال وفد مكون من كبار الشخصيات، من بينها: وزير البحرية والشؤون الخارجية "وكيل الخرج" (4)، وأن يتوجهوا إلى سفينة الراسية علـى شـاطئ مدينـة الجزائر، وأمام الملأ يعلن وكيل الخرج نيابة عن الباشا حسين اعتذاره على سـلوك الباشا الغير المتحضر اتجاه قنصلهم، وبعدها تطلق مائة طلقة مدفعية لتحية الأسطول الفرنسي فوق قصر الداي والقصية (6)، وإن لم الفرنسي فوق قصر الداي والقصية (6)، وإن لم

لك أحصيت جميع المعاهدات أو الاتفاقيات التي أبرمت بين كلّ من الحكومة الجزائرية والفرنسية بـــــ 58 معاهدة، وبلغ عند مبعوثيها السياسيين 96 مبعوثا فرنسيا. ومن أجل تقاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينظــر: جمل قان، علاقات الجزائر مع دول ومماليك أوروبا.

لقد عرضت بنود هذه العريضة على بعض الساسة الفرنسيين، وعلى رأسهم القنصل دوفال وقبطان السنفينة لويوتي توماس "Le petit Thomas" قبل أن تصاغ في شكلها النهائي، ورغم شروط الترضية القاسية، فقد اعتبرت في نظر الساسة والقادة أفضل العروض الثلاثة التي يمكن المطالبة بها، فهي في نظرهم أقلها مهاشة وإثارة لنفوس الجزائريين، ينظر: ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، ص ص:81-82.

آمن أجل معرفة تفاصيل أكثر حول هذه الشخصية ينظر: الفصل الأول، العبحث الأول، ص: (46).

H. Klien, Feuillet d'el Djezair, . ينظر: 1827هـ/1827م. ينظر: المسابق المسابق

<sup>&</sup>lt;sup>®</sup>بالإضافة إلى المعلومات السابقة الذكر أضافت مجموعة من المصادر والمراجع الشرط الأخير، ينظر كل من: ناصر الدين سعيدوني، الجزائر في التاريخ العثماني، ص: 45. أيضا من خلال الرسالة بعثها حسين باشا إلى السلطان العثماني. ينظر : , Kuran, Erkament, R. A. 1952, P: 191. Voir aussi : Engéne Plantet

تفذ هذه المطالب في أجل حدد بأربعة وعشرين ساعة تبدأ القطيعة فورا بين المكومتين (1).

ولكن الباشا حسين رفض هذه المطالب واصفا إيّاها بالشروط الغير المعقولة والمهيئة، والمسيئة إلى الشرف والدين الإسلامي، وردّ على طلبهم بكلّ حرم وصرامة مؤكدا<sup>(2)</sup> "أنّ مثل هذه الشروط لا تصدر من حكّام أذكياء، ولكنها تصدر من مجانين محجوزون في مصحة، وإذا أردتم توضيحات حول هذه القضية، ابعثوا لنا رجلا حكيما وليقم بتحقيق، وسوف يتأكد لكم من أنّ القنصل دوفال الدسيس لا يصلح لنا ولا لكم، وإلى حين تعيين قنصل آخر تشوفر فيه الخبرة والكفاءة والاستقامة، فلن يؤخذ بعين الاعتبار هذه المطالب المهيئة والشاتمة التي وردت في عريضتكم، وإذا بعثتم إلينا من يتباحث معنا باسمكم في غدو الأربع والعشرين ساعة المقبلة فتأكدوا من أنّ الأمور سوف تتوضح لديكم (3)، وإلا فسوف تكون القطيعة (4).

ونتيجة لكون موقف الطرفين المتنازعين الجزائري والفرنسي متناقضا بهذا الشكل، فإنّ التوفيق بينهما أصبح غير ممكنا، وهذا ما انجر عنه القطيعة بين الطرفين وإعلان تطبيق الحصار البحري على السواحل الجزائرية.

فبتاريخ 19 من ذي القعدة سنة 1242هــ/14جوان1827م حــرر أحمــد بــاي عريضة يخاطب فيها كبار الشخصيات بالبايلك، والقائمين على الجهاز العــسكري، ويدعوهم من خلالها إلى التحري باليقظة وضرورة توعية الرعية بحساسية الوضع

أكان الهدف من تحديد أجل قبول هذه المطالب بأربع وعشرين ساعة فقط، هو تمكين قادة الأسطول الغرنسسي من إرغام حكام الجزائر على قبول شروطهم القاسية والمذلة، ومحاولة دون أيّ استعداد حربي معاد قد يلجأ إليه الجيش الجزائري. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، ص: 82.

تهين فجر فري. ينصر : تاصر الذين سعيدوني، در است و جحت في داريخ فجر فر ، سن . 102. الله الدان التقد عرف عبر فر ا القد عرف على حسين باشا بأنه كان رجلا عنيدا، إذ وصفه ناصر الدين سعيدوني بقوله: "إنّ المنتبع لحياة الداي حسين يجد أنّ سلوكه لا يخل من الكياسة وأنّ طباعه المندفعة الجياشة لا تجعل منه رجلا قاسيا متغطرسا، وأنّ عناده في بعض الأحكام يجعلانه شخصنا مهابا وحاكما مطاعا، ينظر: معجم مشاهيسر المغارية، ص: 157.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> لقد نسبت بعض الروايات الفرنسية كلمة للباشا، تصور مدى استفزازه واستهجانه للسلوك الفرنسسي المعادي السلطته والموجه ضد شخصه بالذات، فحسب هذه الرواية أن الداي حسين صرح غاضها عندما عرضت عليسه شروط الترضية التي طالب بها الفرنسيون، قائلا: التعجّب كيف لم يطلبوا مني زوجتي أيضا لا ينظر: ناصر الين سعيدوني، المرجع السابق، ص: 82.

<sup>-</sup>Kuran, Erkament, R. A. 1952, P : 191.

لذي تعيشه الجزائر عامة (1). ويتضح من خلال نص هذه العربيضة أنّ السلطات لجزائرية كانت تتحسس وقوع أحداث وردود فعل عدوانية من طرف السلطات الرنسية.

ورغم ذلك فإن السلطات الجزائرية على مستوى الشرق الجزائري والممثلة في شخص أحمد باي كانت واعية بالتزاماتها الدبلوماسية والإدارية. ففي هذه الوثيقة نجد ما يؤكد عدم الاعتداء على "النصارى الفرنسيين" (2)، الذين كانوا متواجدين في كل من مدينتي عنابة والقالة، ولقد كان هذا الأمر ملزم التطبيق على الجميع، لدرجة لهم خصوا "بأمان الله لا ينالهم مكروه (") وإن أرادوا الانتقال إلى بلادهم برضاهم وطواعيتهم فلا يمنعهم عن ذلك أحد "و لا يتعدى عليهم، ويرفعون مالهم وأمتعتهم عن أخرها بحيث لا يضيع لهم شيء أصلا" (3).

فمن خلال هذه الفقرة تتبين عدّة أمور قد أنكرتها الكتابات الفرنسية، من بينها، أنّ السلطة الحاكمة بالرغم من سوء العلاقات، ومن كلّ المؤامرات التي حيكت ضد الجزائر، إلا أنّها لم تستغل الموقف بانتقامها من الرعايا الفرنسيين المقيمين في كلّ من مدينتي القالة وعنابة، لكنّ ما حدث هو العكس، فلقد ضمنت لهم أرواحهم وأموالهم إن أرادوا الرحيل أو البقاء (4).

وبعد هذه الأحداث، أرسل أحمد باي تقريرا إلى الباشا بتاريخ 29 ذي القعدة من سنة 1242هـ/جو ان1827م<sup>(5)</sup>، ذكر له فيه بأنّه في يوم السبت 28 مــن الــشهر نفسه وهو مقيم بقناق حمزة وصلته رسالتين، إحداهما من علماء عنابة والأخرى من

<sup>-</sup> E Bigonet, Une lettre d'un Bey de Constantine, R. A. 1899, P : 166-167.

<sup>&</sup>quot;بسبهم أحمد باي في رسائله بــ "الفرنصيص". \* تكر حسن دردور أنه بقي في مدينة عنابة بعد القطيعة بعض الرعايا الفرنسيين، هؤلاء عاملهم الجزائريــون بمنتهى الاحترام ولم يحدث أي اعتداء على أحدهم، وذلك تنفيذا للأواسر الصدارمة التي أصدرها البائـــا حــسين وصهر على تنفيذها أحمد باي، ينظر: H'sen Derdour, Annaha. 25 siècle de vie, P: 207.

وصهر على تنفيذها أحمد باي، ينظر: 19 sen Derdonr, Annaba. 25 siècle de vie, P: 207. وصهر على تنفيذها أحمد باي، ينظر: أما ميز نص هذه الوثيقة وضوح العبارات واختصار متلولها، فكلّ كلمة حملت معناها و الهدف المرجو تحقيقه منها، كما لا يمكن تأويلها أو التلاعب فيها. وهذه الميزة تضاف إلى الجهاز الإداري الذي تميز بتنظيمه المنقق عكس ما أظهرته بعض الكتابات الأجنبية. ينظر: 166-167. Thid. PP: 166-167.

أ الرسالة رقم: (11) في الترتيب العام للمجموعة.

ولا المركانتي (1)، يعلماه فيهما بدخول سفينتين فرنسيتين فذكرا له أنه: "دخل إلى مرسى عنابة سكونة وكربيط (2) قرصان فرنصيص (3) وطلع لهما قنصر الفرنصيص (4) ووكيل الكبانية (5) ونصارى فرنصيص (6) ولما علموا بطلوعهم طبعوا على بيارهم وعملوا لها تاويلا (7).

فمن خلال هذه الفقرة المتباينة يمكن استنتاج تلاث خطوات اعتمدها السؤولون على مستوى مدينة عنابة، تمثلت في:

- أنّ الملطات الممثلة في شخص أحمد باي رفضت المواجهة الفورية مسع مثلي الحكومة الفرنسية، ذلك أنّ الأوامر كانت "بالطبع على ديار هم عند رحسلهم" وليس قبل ذلك. وهذا ليس خوفا منهم، ولكن تفاديا لتأزم الوضع أكثر ممّا هو عليه.

- أمّا الخطوة الثانية فتمثلت في رحيل كلّ من ممثلي السلطة الفرنسية بما فيهم وكيل القنصل الكسندر دوفال ووكيل الكبانية والرعايا الفرنسيين (8) وعدم تدخل السلطات في هذا الأمر بمنعهم أو عرقلة عملية رحيلهم.

- في حين كانت الخطوة الثالثة عبارة عن غلق كلّ المباني الفرنسية الموجودة بعدينة عنابة ومنع الدخول إليها، في انتظار الأوامر المقبلة.

كما يضيف في نص الرسالة نضها أنه يجب تشديد الحراسة ليلا ونهارا<sup>(9)</sup>، وهذا تطبيقا لما جاء سابقا في العريضة التي حررها أحمد باي قبل هذه الرسالة

أولا مركاتتي: هو الحاج مكي لبن عمار بن زقوطة، اتضم إلى صفوف الجيش الفرنسي أثناء حماستهم علسى مبيئة المنظينة، توفي عام 1300هـ/1882هـ، ينظر: E. Bigonet, R. A. 1899, P: 174. و E. Bigonet, R. A. 1899, P: 174 المكونة وكربيط: سفن حربية وتعني باللغة الفرنسية، "Corvette de guerre, Vaisseau" ينظر:

Charles Féraud, La Calle, P: 607. Ibid, P: 607.

<sup>&</sup>quot; قرصان فرنميس: يقصد بهم البحارة القائمين على تسيير السفينة. ينظر: " قصر فرنميس: يقصد به وكيل القنصل الغرنسي الكسندار دوفال الذي تم التعريف به سابقا.

<sup>&</sup>quot;وكيل الكيانية: هو ممثل الوكالة للأمة الفرنسية وتعنى باللغة الفرنسية:

<sup>&</sup>quot;Le représentent de la compagnie des nations Français". Voir: Op. Cit, P : 607.

<sup>&</sup>quot;تصارى فرنسيس: يقصد بهم الرعايا الغرنسيين المقيمين بمدينة عنابة.

آثار سالة رقم :(11) في الترتيب العام للمجموعة. ألقد تم رحيلهم في 20 جوان من سنة 1242هـــ/1827م، فلقد غادر فلكان مرسى عنابة حاملا على منتــه 28 شخصا من الجنسين وكان من ضمنهم وكيل القنصل الغرنسي، ينظر: . Charles Férand, Op. Cit, P: 606. في حين نكر أخر آله تم ذلك في يوم 15 جوان من السنة نفسها. ينظر:

L. Pechot, L'Afrique du Nord avant 1830, P : 564.

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم: (١١) في الترتيب العام للمجموعة.

بعيث ذكر فيها بصريح العبارة أنّه يجب على كلّ المعنيين بالأمر "وقوف الجدّ والاجتهاد والتيقظ والانتباه وتحرسون الحراسة التامة جهة البحر ليلا نهارا" (أ). ومن هنا يتبين أنّ السلطات الجزائرية كانت تتحسس وقوع أحداث وردود فعل غير مرغوب فيها من طرف الحكومة الفرنسية. كما أنّها كانت تتوقع أن يكون هذا التخل العسكري من جهة البحر فقط، فلم يشر أحمد باي إلى الحراسة برا. وهذا ما يجعلنا نستبعد الهجوم البري، ذلك أنّ المنطقة منبعة ولا يمكن اقتحامها (2).

كما نجده في الرسالة نفسها يطمئن حسين باشا ويعلمه بأنّ الأمور الأمنية بعدينة عنابة مستقرة. ويعلمه أيضا بأمر إرسال المدعو "الأغا حفصي" (3) إلى الموضع الذي أمره أن يتجه إليه لتتفيذ المهمة المسندة إليه (4).

ولقد اتضحت نوعية هذه المهمة التي اسندت للأغا الحفصي من خلال النقرير الذي وجهه أحمد باي إلى حسين باشا بتاريخ 13 من ذي الحجة سنة 1242هـ/21 جويلية 1827م، وتمثلت في تدمير كل المباني التابعة لحكومة فرنسا. فأقد ورد في الرسالة ما نصه: أن سي الحفصي بن عون قدم إلينا وخبرنا بأنه لما وصل إلى الشيخ محمد بن مطير بمكتوبك الكريم فتلقاه بالقبول وأذعن بالسمع والطاعة لسيادتكم وجمع ناسه وذلك بعدما قدم إليهم البيانة وركب بنفسه في جماعته مع سي الحفصي ومضوا إلى القالة (5).

ومن خلال هذه الفقرات تتبين أمورا عدة من أهمها:

-أنَّ الأوامر الموجهة للمدعو سي الحفصى لم تكن صادرة من أحمـــد بـــاي

E. Bigonet, R. A. 1899, P. 166.

<sup>&</sup>quot;موقع عناية: كان ينحصر فوق الهضبة الصخرية المحانية الشاطئ البحر والمطلة على الجهات الداخلية المواجهة الغرب، الأمر الذي جعلها غير معرضة للرؤيا من ناحية البحر مع محاذاتها له. وكان لهذا الموقع من الأهبية لا يكسب المدينة ميزة كبيرة بحيث يجعلها في مامن من غارات الأساطيل المهاجمة ويرد علها طاقات المدافع المفاجئة، ومن جهة أخرى يساعد على سهولة الصال المدينة بداخل البلاد، ما يؤهلها الأن تصبح مدينة مسيئة. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر،، ص ص: 201-202.

المنافع بعضور على المنافع الم

الرسلة رقم: (11) في الترتيب العم للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم : (10) في الترتيب العام للمجموعة.

على لسان حمين باشا، ولكنّه أخذها من هذا الأخير يدا بيد وكانت مكتوبة غير تفيية بدليل قوله مكتوبك".

-أمر تدمير هذه المباني كان موجها للمدعو "محمد بن مطير" (1) ولم يذعن الإ الأمر بالسمع والطاعة إلا بعدما أظهر له الأغا الحفصي بيانا صادرا من حسين بالله الأمر بالسمع والطاعة إلا بعدما أظهر أما الأولى فيصحح فيها المعلومات التي بالله الشخصيا (2). وهذا ما يظهر نقطتين: أمّا الأولى فيصحح فيها المعلومات التي الردها "مايتروت" Maitrot "والتي مفادها أنّ بعد رحيل كلّ الرعايا الفرنسيين كلف لودها "مايتروت" عون بتحطيم كلّ المباني التابعة للوكالة الفرنسية وقد تم ذلك في الدفصي بن عون بتحطيم كلّ المباني التابعة للوكالة الفرنسية وقد تم ذلك في 1242هـ/ 22 جوان 1827م (3).

الطابع الإداري الذي تميزت بها المهام التي وكلت بها بعض الشخصيات الهامة، المتمثلة في تتفيذ بعض العمليات التي مست الجانب الأمني أو غيره. وهذا الأمر يظهر أيضا من خلال نص العريضة التي حررها أحمد باي (4)، إذ أمر من خلالها كل المعنيين بأن تؤخذ من كل الرعايا الفرنسيين وثيقة مكتوبة بخط أيديهم تشت على أنهم غادروا البلاد بمقتضى إرادتهم حاملين معهم كل أموالهم وممتلكاتهم عملية التدمير هذه لم تكلف بها جماعة السلك العسكري، بل خصت المنسن، بدليل عبارة "حمع ناسه" فهذه العبارة الأخيرة تعبر على الطرف المدني

المدنيين، بدليل عبارة "جمع ناسه" فهذه العبارة الأخيرة تعبر على الطرف المدني وليس العسكري. كما تدل على أن هؤلاء الناس "القوم" كانوا من قبيلته أو عصبيته بليل عبارة "جماعته"؛ ومن هذا المنطلق يتضح أمرا مهما لم تتطرق إليه المصادر والمراجع التاريخية المعتمد عليها في إنجاز هذا البحث، وهو أن أمر تدمير المباني الفرنسية قام به الطرف المدني وليس العسكري.

ثم يضيف في الرسالة نفسها ما نصه:" ومضوا إلى القالة فوجدوا النـــصارى

المثبخ محمد بن مطير: كان زعيما على القبائل المجاورة للقالة، عرف لدى التجار الفرنسيين باسم السيخ الإسول، ينظر:
Charles Féraud, Destruction des établissements Français de la Calle, d'après des documents indigènes, R. A 1873, P: 425.

الرسالة رقم: (10) في الترتيب العام المجموعة.

<sup>3-</sup>Maitrot, Bône militaire, P : 158.

رفعوا ما فيه ولم يتركوا شيئا إلا ستة مدافع قديمة مطروحة في التراب من الزمان الأول وأما المدافع الجديدة رفعوها فهدموا جميع ما بنوه جديدا حتى تركوه على ما كان عليه قبل البناء ووجدوا أكثر بنيانهم باللوح فأطلقوا فيه النار حتى اندرق وخربوا وحرقوا ما وجدوا فيه من الألواح المعدة للبنيان وبعد أن فرغ من هذه وقضى حاجته فيه انصر فوا"(1).

فمن خلال هذا العرض التفصيلي لعملية تدمير المباني الفرنسية والذي لم تطرق إليه جل المصادر والمراجع التاريخية بهذه الصورة المفصلة يتبين ما يلي: -مغادرة كل الفرنسيين للمكان.

-أنّ المعلومات الواردة بشأن تسليح المباني كانت صحيحة، فلقد عثروا على مدافع قديمة مطروحة أرضا، بدليل هذه العبارة: "مند الزمان الأول". أمّا العبارة الثانية التي تؤكد ذلك قوله بأنّ كلّ المدافع الجديدة قد حملت أثناء مغادرة الفرنسيين المنطقة. إذن كلّ هذه المعلومات تؤكد صحة ما ذكره حسين باشا والذي مفاده أنّ هناك عملية تسليح جديدة تمت على مستوى الباستيون في فترة قريبة.

- معظم المباني الموجودة كانت مصنوعة من مادة الخشب، وهذا يدل على استغلال السلطات الفرنسية للمناطق الغابية المتواجدة في النواحي. كما يدل على توفرها بكثرة وسهولة اقتتائها. أيضا عثورهم على مادة الخشب المطروحة أرضا للل على نيّة السلطات الفرنسية في التوسع والقيام بعملية بناء جديدة.

-الأمر الصادر من حسين باشا كان يقضي بإحراق كل ما عشر عليه دون استثناء، وإلا فلماذا إحراق مادة الخشب المطروحة أرضا بدلا من أن يستفاد منها في أعمال الترميم التي كانت تقوم بها السلطات على مستوى البايلك؟

و أخير ا يضيف أحمد باي في نص الرسالة أنّ ابن مطير سوف يوجّه "مكتوبا" إلى الباشا يعلمه من خلاله بتفاصيل العملية (2). ولعلّ المكافأة التي منحها أحمد باي لهذه الشخصية والمتمثلة في بندقية وفرسا وبرنوسا تعود لنجاحه في أداء المهمة

ألرسالة رقم: (10) في الترتيب العم للمجموعة. أوسالة نفسها.

السندة إليه وتفانيه وإخلاصه على تنفيذ الأوامر وخدمة الوطن(١).

وعندما علمت السلطات الفرنسية بخبر إتلاف ممتلكاتها في مدينة القالة، كتب الباشا رسالة تطالبه فيها بتقديم تعويضا ماليا قدر بـ 30000 بيستاس مقابل السلام (2)؛ في حين ذكر آخر أن قيمته حددت بـ 15000000 فرنك فرنسي (3). وأمام غياب نصوص تاريخية أخرى، تؤكد صحة الرقم الأول أو الثاني يترك الأمر كما هو دون ترجيح.

كما أبلغ أحمد باي الباشا في الرسالة نفسها أنّه تم نجاة المدعو الرايس على الفالوجي (4) من قبضة العدو الفرنسي، الذي حاصره على بعد مسافة من راس الحمر (5)، ولكنّه تمكن من الهروب؛ وقد وجهت له السلطات المتواجدة بالقرب من المكان قاربين (6) وعلى متنهما مجموعة من الجنود، فقاموا بإنقاذه وحملوه إلى مدينة عنابة (7). هنالك عاين "الطبابن" (8)، ولقد ذكر أحمد باي بأنّ هذه المهمة كانت في السابق من صلاحيات الباش طبجي ولكن بعد التسيب والفوضى الذي عمّ المنطقة في العهود الماضية أصبح هذا الأمر مهملا، وكأنّه يفهم من كلامه هذا، أنّ البايات النين سبقوه على حكم البايلك اتصفوا بالتسيب والتغريط، فقد ذكر بصريح العبارة:

ألرسلة رقم: (10) في الترتيب العم للمجموعة.

أمن خلال وثيقة رقم: 1255 حررت من طرف داماس. ينظر:

Engène Plantet, Correspondance des Beys de Tunis et des Consuls de France Avec la cour 1770-1830, Ancienne librairie Germer Bailliere et c<sup>le</sup> Felix Eclan-Editeur, P: 634.

E. Le Marchant, L'Europe et la conquête d'Alger, P : 85.

<sup>&</sup>quot;الرئيس على الفالوجي: كان من بين قياد الأسطول الجزائري؛ عرف بشجاعته ومهارته، لهذا كلف بقيادة الأسطول الجرائري؛ عرف بشجاعته ومهارته، لهذا كلف بقيادة الأسطول البحري الذي كان مخصصا لمنطقة الشرق خاصة مدينة الفاقة. ينظر: العريسي الزبيسري، التجارة الفارجية، ص: 352. كما ساهم في عملية نقل الرعايا الفرنسيين بعنما أخذ منهم توقيعا على الهم غادروا الجزائر بملك ارادتهم حاملين معهم كان ممتلكاتهم، وتم ذلك بالاتفاق مع كو لات، ينظر:

H'sen Derdour, Annaba 25 siècle de vie, P : 211.

أراس الحمر ١: منطقة موجودة في واد تادجنت، وهو مكان استقرار المرابط سيدي محمد بن يحي. ينظر: Charles Férand, R. C, 1861, P: 73.

أورد في الرسالة عبارة: "زوج فلايك". ينظر: الرسالة رقم :(10) في الترتيب العام للمجموعة. أكد وضعت قوات عسكرية جزائرية أمام قلعة الجينوة "Fort Génois" تحت أوامر باش بلوك يسهرون على عملية الحراسة مع المحلة المتمركزة هناك من الجهة الشمائية حتى راس الحمرا المنكور أعلاه والحنود التونسية الكون بذلك مستعدة للتدخل في أيّ وقت. ينظر:
Derdour, Op. Cit, P: 211.

الطباين : مكان تواجد المدافع. وهذا من خلال فهمنا للترجمة الفرنسية للرسالة التي نشرت في المراجع المنكورة سابقا.

وهذا الزمان الفارط لا حرص لهم على ذلك والآن إنهم يخدمون ويصلحون فيها" (1).
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها أحمد باي بضرورة الاعتناء بهذه
الآلات الحربية، فقد أصدر أو امر صارمة في أول عريضة كتبها، إذ جاء فيها ما
نصه: تتققدون الطبابين وتصلحون أمر المدافع والقرارط بحيث يكون أمرها
موجودا حاضرا" (2). وإن دلت هذه المعلومات على شيئ فإنما تدل على أن هذه
الألات الحربية لم تكن في حالة جيدة (3)، ويؤكد أيضا على إهمال الحكام الذين
سبقوه على إدارة البايلك أمر إصلاح العتاد الحربي.

ثم أنّ حرص أحمد باي الممثل الأول للسلطة على إصلاح العاطل من الآلات العربية والجد والاجتهاد في الحراسة ليلا ونهارا يدل على حالة التأهب والطوارئ التي كانت تعيشها الجزائر عامة والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص، وهذا ما ينفي تماما ما ذكره "مارسيل امريت" Marcel Emerit" عندما قام بنشر ترجمة لنص الرسالة، حيث ذكر بان مضمون الرسالة لا يوحي القارئ أي نوع من الخوف أو إحساس يوقوع حرب بين الجزائر وفرنسا(4).

ويضيف في الرسالة نفسها أنّ هذا الرايس قد عثر على ثمانية "كرارط" (5) جديدة بقصبة عنابة (6)، وتم "تجريدها" في "جريدة" سوف يبعثها الديوان لحسين باشا حتى يعاينها ليكون على علم بكلّ النفقات التي تح صرفها على هذا الجهاز

أُ الرسالة السابقة.

ألرسالة رقم : (10)، في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>E. Bigonet, R.A. 1899, P: 166.

<sup>\*</sup>Marcel Emerit, L'Algérie à l'époque d'Abdel Kader, P : 257.

التعرارط: هي المدافع. وهذا من خلال فهمنا للترجمة الفرنسية للرسالة التي نشرت في المسراجع المنكورة سابقا.

<sup>&</sup>quot;قصبة عنية: هو مكان استقرار الحامية العثمانية. كانت تضم قصرا تم بناؤه يأمر من زكرياه بن إسحاق الحقصى، ثم ادخات عليه الحامية الجنوية عدة إصلاحات هامة عندما كانت تقيم به أثناء الاحتلال الإسباني المعينة؛ ونظرا الأهمية حصن القصعة الاستراتيجي فإنه كان طبلة الفترة العثمانية مقر الحاكم العثماني ومكان استقرار الحامية العثمانية المكلفة بالدفاع على المدينة والمعروفة "بالنوية" والتي كان عدد أفرادها يتراوح حسب الظروف ما بين 50 إلى 100 جندي. وفي السنوات التي سبقت الاحتلال الفرنسي كان هناك مائة جندي يتمركزون بالحصن تحت قيادة أحد الكراغلة من نوي النفوذ والهبية، ثم تتاقص عدهم قبل الاحتلال مباشرة إلى يتمركزون بالحصن تحت قيادة أحد الكراغلة من نوي النفوذ والهبية، ثم تتاقص عدهم قبل الاحتلال مباشرة إلى 50 جندي، هؤلاء كانوا يعيشون في عزلة بين أسوار القصية. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، ص ص: 203-204. وكانت هذه القصية تملك حينها 105 مدفعا، من بين130 منفع التي كانت تملكها مدينة عنابة. ينظر:

العسكري<sup>(1)</sup>. فمن خلال عمليات الإصلاح هذه يتبين أنّ السلطات قد خصصت عزائية خاصة من أجل إتمام هذه العملية على أكمل وجه.

وبتاريخ 15 من محرم 1243هـ/1827م، يؤكد أحمد باي للباشا أمر وقوف على إصلاح المدافع وآلات الحرب موقف "جد واجتهاد"، بحيث وفر كل الطاقات البشرية والمادية لذلك، فقد سخر نجاري مدينة عنابة لإنجاز هذه العملية فقصدوا الجبل لقطع "الكراستة" (2) وعملوا على إصلاح المعطل منها (3).

وهذا يدل على أنّ عملية الإصلاحات كانت تعتمد على استعمال مادة الخشب في عملية البناء وإصلاح مراكز الحراسة، وهذا ما عمل به أيضا المسؤولون القرنسيون عندما أرادوا تسليح الباستيون، ممّا يؤكد على أنّ المنطقة كانت غنية بمادة الخشب، التي كانت تجلب من المناطق الغابية المحيطة بعنابة، وقد امتاز خشب هذه المناطق بجودته وملاءمته لأعمال البناء وصنع السفن الشراعية (4).

ويضيف في الرسالة نفسها أنه وجّه نداءا لأهل عنابة ونبلائها وذكرهم بالتحلي باليقظة والحيطة والتفطن لكل ما يجري في المنطقة، فالأمر بدونهم لا يكتمل ولا يحقق من ورائه أي نجاح<sup>(5)</sup>. فمن خلال هذه الفقرة يتبين عملية تحسيس الرعية وتسخير كل الطاقات من أجل مواجهة الأزمة بكل روح وطنية وشجاعة.

ألرسالة رقم: (10) في الترتيب العام للمجموعة.

Charles Féraud, La Calle, P: 611.

<sup>&</sup>quot;الكراسقة: يقصد بها مادة الخشب (الحطب). ينظر:

أ-الرسالة رقم: (20) في الترتيب العام للمجموعة. أخاصر الدين سعيدوني، در اسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، ص: 214.

أ الرسالة السابقة. \* يعتقد أنه قصار سردينها "دائيلي دو لا تورع" الذي سعر علي رعاية الم

أيعنقد أنه قنصل سردينيا "دائيلي دو لا توري" الذي سهر على رعاية المصالح الفرنسية بموافقة الباشا حسين، قد كانت له مهمتان، الأولى تتمثل في السهر على حسن معاملة الأسرى الفرنسيين، والناتيسة المدخول في مفاوضات سلم بينهما، ينظر:

Abbê Alfred Berengrer, La prise d'Alger raconté par un témoin, R. H. C. M. N: 2, Janvier 1967, P: 86.

في حين ذكر فيور أن هذا الأوروبي هو "ريمباخت" Raimbert "كان وكيل القنصل الفرنسي بالقالة. ينظر: Charles Féraud, Op. Cit, P: 612.

وعلى حسب المعلومات الواردة في بعض المراجع المذكورة سابقا في البحث أنَّ وكيل قنصَل فرنسا في منطقـــة الشرق كان يدعي الكسندار دوفال.

الصلح على وجه الرضا والطوع فيأخذ خط الرومي ويبعثه لنا نوجهه إلىكم وإن المتع الرومي من ذلك فيأتينا الرجل مربوطا حتى نبلغه لحضرتك المعيدة (1). فمن خلال هذه الفقرة يستنتج توسط أحد الأوربيين الذي لم يذكر أحمد باي اسمه ولا جنسيته من أجل عقد عملية صلح بين الجزائر وفرنسا على أساس أن تراع فيها كرامة وهيبة الجزائر، وأن يتم ذلك خطيا.

أمّا في 26 من ذي الحجة سنة 1243هـ/ 1827م، أرسل أحمد باي أو امر إلى المركانتي القائم على أمن عنابة مفادها إطلاق المدافع على كلّ سفينة فرنسية تظهر على السواحل العنابية (2)، على عكس الأو امر التي أصدرها في العريضة التي كتبها ووجهها إلى الشخصية نفسها وكذا القائمين على استعمال هذا النوع من الأسلحة، فقلد نكر في إحدى فقر اتها أنه: "إذا أبصرتم شقف قرصان قاصدا إلى عنابة فاعملوا له الفمادة (3) من بعيد فإذا لم يرجع إلى ورائه وبلغ حد الرمية فارموه بالمدفع مسن غير حجر و لا كور، فإن لم يرجع وتمادى داخلا فبادروه بالرمي بالمدفع بالكور واغرقوه وأهلكوه (3).

فمن خلال ما ورد في نص هذه الفقرة يستنتج أنه لا يتم إطلاق المدافع إلا على السفن الحربية التي خصتها بالذكر ولا يكون ذلك إلا على بعد مرحلتين من مكان توقفها. كما لا يتم ذلك إلا على مراحل، فالمرحلة الأولى يعمل لهم "الفمادة" أولا قبل إطلاق النار؛ ثم تطلق عليها المدافع من غير "حجر" أو "كور"، و إن لم تدعن هذه السفن للإنذار الموجه إليها ترمى بد "الكور".

أمّا الأوامر الصادرة في الرسالة المذكورة أعلاه<sup>(4)</sup> فقد اتخذت اتجاها مخالفا تماما، وإن دلّ هذا على شيء فإنّه يدلّ على تأزم العلاقات بين البلدين وحالة التأهب القصوى التى كانت عليها القوات العسكرية نظرا لخطورة الوضع الأمني.

الرسالة رقم: (20) في الترتيب العام المجموعة.

<sup>&</sup>quot;ارسالة رقم :(12) في الترتيب العام المجموعة.

<sup>&</sup>quot;العمادة: و هي عملية إشعال النار وكانت تستعمل كالذار . ينظر:

E. Bigonet, R.A. 1899, P. 166.

Bigonet, R.A. 1899, P. 166.

الرسالة رقم: (12) في الترتيب العام للمجموعة.

كما أمر الخليفة (1) برفقة المحلة أن يتوجهوا إلى مدينة عنابة و "يعسكروا" في مكان قريب منها، بعد أن دعمهم بفئة الخوزجية (2)، كما وفر لهم المؤونة اللازمنة التي تضمن لهم السير الحمن والوقوف التام على أمر الحراسة، بحيث أكد لهم على عدم التهاون أو التكاسل(3).

ولم يخص فئة الخوزجية بمهمة الحراسة والسهر على أمن المنطقة فحسب، بل أكد ذلك أيضا على فئة الطبجية (4)، فجاء ما نصه: "التوكيد الأهم على الطبجية فلا يتأخر منهم أحد و لا يبيت منهم في داره" (5).

وبالرغم من أنّ الجيش الجزائري كان يتكون من عدّة فرق عسكرية كلّ على حسب المهام المنوط بها<sup>(6)</sup>، إلا أنّ أحمد باي يؤكد على فرقة واحدة وهي الطبجيسة، ومن هذا المنطلق يستنتج بأنّ هذه الأخيرة كانت لها مكانتها في الجيش الجزائري وكان عليها الاعتماد الأكبر في حالة وجود خطر أجنبي، ومن خلال هذه العبارة أيضا يصرح أحمد باي بأنّ القوات العسكرية كانت في حالة استنفار تامة (طوارئ) الى درجة أنّه لا يغيب أحد منهم و لا ينام في بيته.

مستجدات وتغييرات على الصعيدين السياسي والعسكري يراجع في ذلك كلّ المصادر والمراجع المستعملة فسي هذه الجزئية من البحث والتي تحدثت بصورة واسعة على هذه الأحداث.

أمن خلال ما ورد في نص الرسالة يتبين دور الخليفة العسكري بالإضافة إلى دوره الإداري والاقتصادي. الشخاص القاطنين المؤرجية: كلمة تركية أطلقت على الأفراد الذين استأجروا من أجل تعويض أو النياية عن الأشخاص القاطنين في المدن، بحيث كان يتم تسخيرهم في الحالات الاستثنائية وحالات الطوارئ، أو للقيام ببعض الحسلات المهمة. Charles Férand, La Calle, P: 610.

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم: (12) في الترتيب العام للمجموعة. "الطبيجية: وهم المدفعيين، كلفوا بتلقيم المدافع وإطلاق النار على العدو. ينظر: أحمد بن ميمون، النحقة العرضية في الدولة البكدائلية، ص: 38.

E. Bigonet, R. A. 1866, P: 166.

كان الجيش الجزائري على العهد العثماني يتكون من: مشاة الأثر الك:، وتقسم إلى كتائب وفرق من بينها الغرسان (الخيالة)، وكانت تتكون من الكراغلة وقبائل العرب. ثم البحارة: وهم نخية من العزاب عملهم كان على المستوى البحري، بحيث كانت تسلم لهم مهمة الدفاع على الجزائر بفضل أساطيلها، وأخيرا المنفعيين (الطبجية) وهم الذين أكد عليهم أحمد باي في تقريره، ينظر: أحمد بن ميمون، المصدر السابق، ص ص: 37-38.

حول المادة التاريخية المتعلقة بموضوع الحصار المضروب على السواحل الجزائرية علمة وما طرا عليه من

(1829م، أين نجده يبعث بتقرير إلى الباشا، يعلمه من خلاله أنه مون سكان مدينة عابة بمائة بندقية (1) لكي يتم توزيعها. وذلك من أجل تعزيز أمر الحراسة، بعدما شت معاينة بعض السفن الفرنسية بالقرب من السواحل العنابية، هذه الحادثة نشرت بعض القلق والخوف بين أوساط الرعية، لهذا أبلغوا أحمد باي بانشغالهم هذا. كما طلوا منه أن يمونهم بالأسلحة، ذلك لأنهم كانوا فقراء لا يملكون ما يدافعون به عن أفسهم وعن بلادهم. وبعد عملية توزيع البنادق على المواطنين تم تجريد كل ما وزع في "جريدة"من أجل أن يطلع عليها الباشا(2). ومن خلال ما ورد في نص هذه الرسالة يتبين ما يلى:

اليقظة والحذر الذين تمتعا بهما سكان مدينة عنابة، وو عيهم بخطورة الوضع
 الراهن.

حمالة الفقر وقلة الحاجة التي اشتكي منها سكان المنطقة.

-لا يتم توزيع الأسلحة على الرعية إلا بإذن وتسريح من الباي شخصيا. كما أن كلّ ما كان يوزع يتم "تجريده" في "جرائد" خاصة، ليتم عرضها على الباشا في الجزائر.

-كان أحمد باي على علم بكل ما كان يحدث في بايلكه، بحيث لم يلهه الحكم والسلطان على متابعة أمر الحراسة والأمن بنفسه، كما كان لا يتوان على تقديم أية معونة أو دعم للرعية ما دام الأمر يتعلق بحماية البلاد والعباد من الخطر الخارجي، وهذا بتسخير كافة الطاقات البشرية من أجل مواجهة الخطر المشترك، وعدم تهميش الرعية التي هي عصب الدولة والسلطان.

وبهذا فإنّ الحصار الذي فرض على السواحل الجزائرية عامـة بمـا فيها الشرقية، لم يضر بالجزائر بقدر ما أضر بفرنسا، فهذه شهادة أحد أبنائها الذي عايش الحدث فكتب يقول:"إنّ هذا الحصار الذي فرض على السواحل الجزائرية كان متعبا

وغير مجدي ومكلفا أيضا"(1).

ويضيف آخر في الشأن نفسه عندما عرض تقريره على الحكومة الفرنسية:

إن هذا الحصار المفروض غير مجد ولن يأت بنتائج ملموسة، ولا بالأهداف المرجوة، فلم يتم تحطيم السفن الجزائرية لأثها لم تخرج إلى عرض البحر، كما لم يتم السيطرة على اقتصاد الجزائر، ثم يضيف قائلا: إن هذا الحصار لم يؤثر على الداي وعلى الجزائر، لهذا فإن الحل الوحيد هو تجهيز حملة عسكرية، لأنها وحدها الكفيلة باسترجاع كرامة فرنسا وإذلال الداي والشعب الجزائري (2).

وما يلاحظ على العموم أنّ عرض أحداث هذه الأزمة على مستوى البايلك قد تميز بالتفصيل في بعض الأحيان وبالاختصار في أحيان أخرى، وهذا يعود إلى نوعية المعلومات التي قدمتها رسائل أحمد باي، مع العلم أنها اعتبرت من بين الوثائق المهمة والحية التي وصفت لنا أطوار الأزمة بشهادة عدة مؤرخين (3).

### 2/3)-المبحث الثاني: العلاقات الجز الرية التونسية

كما ذكر أنفا في مقدمة هذا الفصل أنّ المعلومات الواردة في شأن العلاقات الجزائرية الخارجية قد اقتصرت على طرفين فقط هما فرنسا وتونس. أمّا عن تونس، فكلّ ما تطرق إليه أحمد باي في رسائله مجرد معلومات متفرقة لم يستم التفصيل فيها. ولعل تخصيص أحمد باي بذكر ايالة تونس (4) يعود إلى أمرين هما:

Charles Férand, La Calle, P : 617.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>-Charles Roux, La France et l'Afrique du nord avant 1830. Les précurseurs de la conquête, Librairie Félix Alean, P: 150.

الرأي نضعه أيّده أبو القاسم سعد الله، في مرجعه أراء وأبحاث في تاريخ الجزائر، ص: 255. [لقد قام عدد من الباحثين الفرنسيين والجزائريين بنشر النصوص العربية لهذه الرسائل مع الترجمة الفرنسية لها

Charles Féraud, La Calle, P: 617. Et: Derdour, Annaba 25 siècle de vie, PP: ينظر كان من: 220- 210. Voir aussi: Emerit, L'Algérie à l'époque d'Abdel Kader, PP, 607-613. Et: Maritot, Bône militaire, PP: 160-166. Et: Charles Féraud, Destruction des établissements Français de la Calle, d'après des documents indigènes, R. A. 1873, PP: 398-437. Et: Spasa Colligo, Documents pour servir l'histoire de Bône, R. A. 1872, P: 6

أدخلت تونس تحت حكم العثمانيين سنة 1871هـ/1573م كغيرها من البلاد العربية بعد عددة أحداث، وقد المنطاع العثمانيون طرد الإسبان على إثر استنجاد الجيش الحقصي بهم ودخول القائد التركي دار غوت باشا القيروان واستطاع القائد سنان استعادة الحصون وأسر محمد الحقصي سنة 1871هـ/1573م واعتقله بالاستانة أين توفي، ويذلك انتهى عصر الدولة الحقصية التي حكمت تونس ما يقرب من ثلاثمانة وخمصين سنة أي مسن توفي، ويذلك انتهى عصر الدولة الحقصية التي حكمت تونس ما يقرب من ثلاثمانة وخمصين بالبائدا على 1573م إلى غاية 1016هـ/1607م، وقد وضع القائد منان نظاما الحكمها قوامه حاكم مدني باقب بالبائدا يمثل السلطان العثماني، ينظر: زاهية قدورة، تاريخ العرب الحديث، ص ص: 453-454،

تقارب المسافة بينها وبين بايلك الشرق، أيضا تلك العلاقة البعيدة التي نــشأت بــين البلدين وما ضمتها من مشاكل أحيانا كثيرة واستقرار في أحيان قليلة.

ويعود الصراع بين كلّ من تونس والجزائر في أساسه إلى التنافس الحاد الذي كان بين حكومتي البلدين، وقد تمكن أثناء هذا الصراع بعض بايات قسنطينة ودايات الجزائر من تحقيق انتصارات حاسمة على بايات تونس (1)، وتحميل دولة تونس خسائر مادية وبشرية، منها ما حدث عامي 1036هـ/1626م (2)، و 1106هـ/ و 1696م (3)، كما استطاعوا في بعض الأحيان أن ينصبوا حلفاء لهم على العرش التونسي مثال ذلك ما تم مع على باشا الذي ارتقى العرش التونسي بمساعدة حسين باي قسنطينة (4) عام 1148هـ/1735م (5).

ومرات أخرى توصل الحكام الجزائريين إلى فرض إتاوة مالية وضريبة عينية على حكومة تونس مقابل تقديم بعض المساعدات والعون إلى بعض المطالبين بالعرش التونسي، كما حدث مع أبناء حسين باي تونس عام 1169هــــ/1756م(6) والذين تعهدوا بإرسال حمولة سفينة من الزيت كلّ سنة إلى الجزائر. ولكنّ طموح

سميت ص ص ١٠٠٠ بين المنظري، تاريخ قسطينة، أتم ذلك على عهد مراد باي عام 1032-1057هـ/1622م. ينظر: صالح بن العنثري، تاريخ قسطينة، ص ص: 34-35.

ص ص: 94 رو. أحدث ذلك على عيد على خوجة عام 1104-1112هـ/1692م ، ينظر: المصدر نفسه، ص ص: 50-12.

أحمس باي (1225-1149هـ/1713-1716م): هو قليان حسين باي المدعو بوكمية. وصف بالحزم و الشاط، والقوة مما ساعده على البقاء في الحكم مدة 23 سنة وضع خلالها حدا لكل الفتن التي شهدتها مناطق منفرقة من البؤلك، وخلال شهر جانفي عام 1138هـ/1725م قصد الحنائشة و الأور اس لجمع المطالب المخزنية، ونهنشة الأوضاع الأمنية ومراقبة الأمور في المنطقة. ينظر: المصدر نفسه، ص: 53.

تشبت هذه الحرب عام 1148هـ/1735م. من أسبابها اختلاف باي تونس حسين بن علي مع حفيده على باشاء ولجوء هذا الأخير إلى الجزائر واحتمائه بالداي الذي قبل لجوءه. ينظر: المصدر نفسه، ص: 55.

أكرر الداي بابا على إعلان الحرب على تونس عام 1168هـ/1755م، بعد أن رفض باي تونس دفع الضربية السنوية المطلوبة منه، وكلف الداي باي قسنطينة زرق عينو بذلك، وجند للأمير التونسي اللاجئ عنده بقسنطينة على السنوية المطلوبة عنه وكلف الداي باي قوات القدموا بها مدينة تونس يوم 5 من ذي الحجة عام 1169هـ/1756م، وقتاو اعلى باشا وابنه محمد باي أكبر أبناء حسين بن على؛ وأما الباي زرق عينو فإنه أعاد رفيقه الذي جاء معه من على باشا وابنه محمد باي أكبر أبناء حسين بن على؛ وأما الباي زرق عينو فإنه أعاد رفيقه الذي جاء معه من فسنطينة وو لاه على عرش تونس، بعدها رحل من تونس راجعا إلى قسنطينة حاملا معه النصر . ينظر: المصدر نفسه، ص:59-60.

بايات تونس للتخلص كلية من التبعية للجزائر ورغيتهم في تحقيق انتصارات علمي بايات قسنطينة أدَّت إلى استمر ار حالة العداء بين البلدين، منها ما قام به مراد باي (١) عام 1112هــ/1700م بحيث هاجم مدينة قسنطينة وانتهت المعركة بهزيمة تقيلة ثــم بعدها عقد صلح في1114هـ/1702م، ولكنّ الصراع تجدّد في 1117هـ/1705م<sup>(2)</sup>. بعدها توترت العلاقات مرة أخرى بسبب النزاع الذي كان قائما على زبيرة (<sup>(3)</sup> إلى ان رأى الباب العالي ضرورة الحاقها بالجزائر (<sup>4)</sup>، وانهزم بذلك ايراهيم الشريف باي تونس<sup>(5)</sup>. وبعد هدوء نسبي استمر طيلة القرن الثامن عشر تجددت حالة التوتر عام الباب العالى سنة 1236هــ/1820م (<sup>7)</sup> وعقد معاهدة سلام بينهما (<sup>8)</sup>.

أمًا على عهد أحمد باي فقد كانت العلاقات بين البلدين في استقرار ولم تقع سوى بعض المشاكل العالقة التي كانت تحدث بين الحين والأخر <sup>(9)</sup>، كما سيتـضح ذلك من خلال ما ورد في بعض من الرسائل. ويمكن تقسيم المسائل التي تطرقــت إليها هذه المراسلات إلى ثلاث محاور:

العلاقات الدبلوماسية (10): إنّ الجزائر كدولة كانت لها سيادة وطنية وحدودا

أمراد باي: هو مراد بوبالة، استباح كلُّ المحرمات من هنك والمجاهرة بالغواحش وسطك نماء الأبرياء أمجرد الظن أو التهمة الكاذبة. ينظر: حسن حسني عبد الوهاب، خلاصة تاريخ تونس (مختصر يشمل ذكر حوادث القطر التونسي من أقدم العصور إلى الزمان الحاضر)، الدار التونسية للنشر، د ط، 1976، ص: 174. المنتولي الجز الريون على كلُّ أمواله وذخائره وأسروا عددًا من جنوده . ينظر: المرجع نفسه، ص: 51. أأمرجع نضه، ص: 52.

أناصر الدين سعيدوني، الجزائر في التاريخ العهد العثماني، ص: 42.

آبراهيم باي الشريف: أصله من جند الأتراك بالجزائر، قدم إلى تونس وانخرط في خدمة محمد باي حتى ترقى لِي خطة أغاً. فلمًا أوقع بمر لا بوبالة، بايعه الجند وبالتالي تم له حكم تونس. ينظر:المرجع السابق، ص: 175.

<sup>&</sup>quot;كمعلومات أكثر حول الموضوع ينظر: الزهار، مذكرات الشريف الزهار، ص ص: 95-101-آلقد استهل عام 1236هـــ/1820م بحادث عظيم في تاريخ إفريقيا الشمالية وهو وقوع صلح نهاتني بين تسونس والجزائر بمساعي من الدولة العثمانية التي وجهت رسولًا لإتمام هذه الهدنة، فأبرم الصلح بين الطرفين. ينظر: صن حسني، المرجع السابق، ص: 192.

<sup>&</sup>quot;تاصر الدين سعيدوني معجم مشاهير المغاربة، ص: 158.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>كم يعثر على مادة تاريخية ندل على أنه وقعت حروب أو فنن خطيرة بين تونس والجزائر على عهد أحمد باي لَهِذَا فَإِنَّهُ يَمِكُنَ الْقُولُ بَأَنَ العَلَاقَاتُ أَنْنَاءَ حَكُمُهُ كَانَتُ عَلَى أَحْسَنُهَا مَقَارِنَةً بِالعَهُودِ السَابِقَة.

<sup>10</sup> الديلوماسية: هو علم وفن وقانون ومينة. فهي تعني في مناولها الأعم: " فن التعاطي مع الغير والنجاح والفشل فيها متوقفان على النبوغ في هذا الفن، وهذا النبوغ متوقف على فقه نضية الغير". ينظر: حسن صعب، الدېلوماسي العربي. معمل دولة أو حامل رسالة، دار العلايين، بيروت لينان، ط:1، 1973، ص ص: 11-11.

مرسومة المعالم، اتخذت لها سياسة مميزة بين كلّ الدول عامة، والدول العربية خاصة مع جيرانها (١). لهذا نصبّت على مستوى هذه الدول ممثلين لها ينوبون عن مصالحها ويقومون على شؤون الرعية الجزائرية المقيمة على أراضيها.

ومثال ذلك، ما كان ساري العمل به في إيالة تونس، فقد ولت الجزائر وكلاء لها<sup>(2)</sup> أسندت لهم مهمة مباشرة ومتابعة مصالحها في هذه الدولة. ومن بين الوكلاء الذين مارسوا هذه الوظيفة على عهد أحمد باي، الحاج عمار وسي محمود (3)، هذا الأخير كان الأول من استلم هذه المهمة، بحيث ورد ذكره في مجموعة الرسائل المؤرخة ما بين سنة 1242-1243هـ/1826-1827ه أمّا الحاج عمار فقد ورد ذكره في كلّ من الفترة الممتدة بين 1244-1826هـ/1828م (4).

فاقد أسندت مهمة اختيار هؤلاء الوكلاء إلى أحمد باي، وعندما يتم ذلك، كان يبعث بمن يقع عليه الاختيار إلى الباشا حتى يتم إقراره في هذا المنصب. ثم يعاد ارساله إلى أحمد باي من أجل متابعة أمر تعيينه على مستوى حكومة تونس. ومثال ذلك، ما كان في أمر تعيين الحاج عمار كوكيل للجزائر في تونس. إذ وكل الباشا

الناصر الدين سعيدوني، معجم مشاهير المغارية، ص: 158.

<sup>&</sup>quot;عدما كان يتعلق الأمر بالخوض في العلاقات الجزائرية التونسية لم يكن يستعمل أحصد باي مصطلح القصل"، وهذا المصطلح هو اسم من اللاتونية "Consul" ويعني القاضي الأعلى الجمهورية ومن هذا المعناء القرنسي، والقصل هو شخص مأمور رسمي تكلفه حكومته بأن يمارس، في منطقة تحددها دولة الاست عددا معينا من الوظائف ذات الطابع الإداري أو الاقتصادي تسمى وظائف قنصلية وتعلى حماية مصالح الدولة التي أرملته ورعاياها. ينظر: جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، نزجمة، منصور القاضي، جزء: ص ي من 1296، في حين كان يستعمل أحمد باي مصطلح وكيل الجزائر" كبديل عنه. وهذا الأخير يعني لغة : ذاك الرجل الذي يقوم بأمر موكله، وسمى وكيلا لأن موكله قد وكل اليه القيام بامره فهو عوكول اليه الأمر، ينظر: في منظور، لمنان العرب، مج: 11، ص ص: 735-736، أمّا أصطلاحا فالمراد منه ذاك الشخص اذي تناط به لعنائية يقضايا بعض الأشخاص أو الشركات أو طائفة مهنية معينة، ويمكن أيضا تسميته بــــــ "المعشل" هذا الأخير يعطى له حق التصرف عن طريق التمثيل باسم الممثل ومكانه ولحسابه مع سلطة الإلزام يعوجب سلطة تعنفيها عليه الفاقية، ينظر: المرجع السابق، ص: 1607، مع العلم أنه عنما كان يتعلق الأمر بالحسيث على تعنفيها عليه الفاقية، ينظر: المرجع السابق، ص: 1607، مع العلم أنه عنما كان يتعلق الأمر بالحسلاح القنصل لالمثان راجع في نوعية الأعمال التي كان يمتعمله أحمد باي عنما تعلق الأمر بالعلاقات الجزائرية التونسية، وربسا كان مكلفا بها هذا الوكيل.

<sup>&</sup>quot;معي محمود: وقد الحق أحمد بأي باسمه "أمين السكة" وهذه الأخيرة كانت عبارة على مهنة يحترفها كلّ مسن يكون قائما على أعمال السكة والنقد وكلّ ما اتصل بالعملة وضربها، ولعلّ الحاق هذه التسمية به يعدود إلى امتهانه هذه المهنة في فترات سابقة، وهذا مجرد استنتاج قد يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ مع غياب السادة التاريخية التي تؤكد أو تنفي ذلك، ومع هذا فقد قدمت لنا رسالة أحمد بأي بعض المعلومات عن شخصه، فقد تكر بالله كان وكيلا المجز الرفي تونس، يقوم على مصالحها ويدير شؤونها، ينظر: الرسالة رقم: (20).

<sup>&</sup>quot; ينظر كلّ من الرسالة رقم: (11-16-17-22-23) في الترتيب العام للمجموعة. \* ينظر كلّ من الرسالة رقم: (1-2-3) في الترتيب العام للمجموعة.

أحمد باي في إحدى الرسائل التي وجهها إليه(١) بأن يبحث له عـن رجـل يتميـز برجاحة العقل والحكمة والخبرة، وأن يكون قد سبق له وأن أتبث من قبـــل كفاءتـــه وقدرته على قضاء مصالح الدولة (2). واستجابة لطلب الباشا قام أحمد باي بعملية بحث طويلة ودقيقة، توصل من خلالها إلى ثلاث شخصيات كانت معروفة بين أوساط المجتمع القسنطيني وهي:

سي علي بن عيسي (3) الذي كان متواجدا حينها في تونس لقضاء بعض الأعمال<sup>(4)</sup>. وقد ذاع صيته حتى وصل إلى منطقة تونس، إذ عرف بتأثيره الكبيــر 1832م ما بين 58 و 60 سنة (<sup>5)</sup>. له لحية بيضاء. عاش بقرية قرومة <sup>(6)</sup> بفليسة، أيسن كان المرابط و الزعيم الروحي لهذه القبيلة (<sup>7)</sup>.

أمًا الشخصية الثانية، فهي الحاج عمار المركانتي الذي كان مستقرا في مدينة عنابة (<sup>8)</sup>، وقد ذكرت بعض المصادر والمراجع أنّه ينتسب إلى عائلة ذات أصــول يهودية<sup>(9)</sup>، اسمه الكامل ليفروني بن يمين زقوطة<sup>(10)</sup>. كان زعيمـــا علـــى إحـــدى

ألرسالة رقم: (24) في الترتيب العام امجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>واني لم يحدد الباشا نوعية المهمة التي سوف تسند إلى من سيقع عليه الاختيار إلا أنه يمكن من خلال هذه العبارة أن نستنتج بأنها مهمة تؤدى في خارج الجزائر. وهذا ما أكنته بعض الروليات التاريخية والتي مفادها أنّ البائنا حسين طلب من الباي أحمد أن يبحث له عن شخص ذا كفاءة وخبرة من أجل تنصيبه وكبلا للجزائر يِتُونس، يِنظر: (بن العنتري، تاريخ قسطينة، ص: 97. أيضا: صالح فركوس، الحاج أحمد باي، ص، 32.) "علي بن عيممي: كان ينتمي إلى الطريقة الرحمانية، بل هو شيخها على منطقة جرجرة كلها، وقد انتشرت هذه الطريقة بعد موت عبد الرحمان بابي قبرين في قسنطينة على بد الثبيخ باشتارزي. ينظر: رضا بن حمدان خوجة، وصف رحلة من الجزائر إلى قسنطينة، ص: 21. ويضيف أخر أنه قاد جيش قسنطينة النفاع عن عنابة عند محاولة احتلالها سنة 1247هـــ/1832م، وأبلي بلاءا حسنا. حتى شهد له خصومه بأنَّه كان شعلةً في النفاع عنها، ثم عن قسنطينة؛ لكنه في نهاية المطاف رضخ للأمر الوقع أو تظاهر بقبوله واستسلم للسلطات العرنسية سنة 1253هــ/1838م، فعينته خليفة، ولكنها لم تكن نتق فيه فاعتقلته ونفي خارج الجزائر. ينظر: أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية، ج:2، ص: 142.

الرسالة رقم: (24) في الترتيب العام للمجموعة.

تعملية حسابية بسيطة يكون تاريخ مواده ما بين 1186-1188هـ/ 1772 - 1774م. قرية قرومة: الأخضرية حاليا. ينظر: أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ج:2، ص: 128.

المرجع نفسه، ص: 128. "أرسالة رقم: (24) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;تكر حمدان خوجة أنّ ميكائيل بوجناح كان حفيده. ينظر: حمدان خوجة، المرأة، ص: 180. أيضا: Spasa Colligo, Documents pour servir l'histoire de Bône, R.A. 1872, P : 6. Ibid, P: 6.

العائلات النبيلة في قسنطينة، عرف بحكمته ورجاحة عقله (1)، كما تميز ببعد نظر (2). في بداية الأمر كان قائدا على قبيلة التلاغمة (3)، وفي المسنوات الأخيرة أصبح مسؤولا على التعاملات التجارية التي كانت تعقد بين الأمم الأوروبية (وظيفة المركانتي) وقد أسند إليه أحمد باي سلطات مماثلة لمهام حاكم عنابة. قتل سنة 1247هـ/1832م بأمر منه (<sup>4)</sup>.

كما اقترح أحمد باي على الباشا شخصا ثالثًا من أجل أداء هذه المهمة وهو الحاج حسين بن المرابط<sup>(5)</sup> الذي كان متو اجدا بتونس ينجز بعض الأعمال. وصفه برجاحة عقله وتعدد معارفه(6).

أمًا بن العنتري وصالح فركوس فقد ذكرا أنّ أحمد باي وقع اختياره على شخصيتين فقط هما: الحاج عمار وبن عيسى. فاختار الباي هذا الأخير، ولكنّ بعضا من موظفيه نصحوه بأنّه ليس كفؤا لهذه المهمة وينبغي عليه أن يختار رجلا أخر يكون قد مارس السياسة من قبل، ويمتاز بخبرة وقدرة على تسيير مصالح البلاد مع الدول الأخرى(7). وقد أصابا في ما ذهبا إليه، فقلد فوقع اختياره على الحاج عمار، الذي أرسله إلى الباشا ليختبر حكمته وكفاءته، فظهر له من سياسته ورجاحة عقله ما يليق بمنصب وكيل الجزائر؛ عندها أقره على هذا المنصب (<sup>8)</sup>، ثم بعثه إلى أحمد باي الذي كلف بمر اسلة باي تونس في أمر تعيينه (<sup>9)</sup>.

E. Bigonet, une lettre d'un Bey de Constantine, R. A. 1899, P: 174.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Maitrot, Bône militaire, P: 157.

<sup>3-</sup>Op. Cit, P : 174.

<sup>\*</sup>Charles Féraud, La calle, P : 609.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> لم يعثر على ترجمة وافية لهذه الشخصية ماعدا تلك المعلومات التي ذكرها أحمد باي في شأنه.

الرسالة رقم: (24) في الترتيب العام المجموعة.

ألهم الملاحظات حول ما جاء بقلم بن العنتري وصالح فركوس مقارنة مع ورد في رسالة أحمد باي: \* لم يتبين في مضمون الرسالة التي كتبها أحمد باي على من وقع عليه الاختيار من بين الشخصيات الثلاثة. في

حين نكرا المؤلفين هوية الشخصية التي وقع عليها الاختيار.

حما لم يرشح كل من بن العنتري و فركوس الحاج حسين بن مرابط، بعكس أحد باي، لهذا يعتقد أن المصدر الذي أخذت منه هذه المعلومات لم نكن مستقاة من رسائل أحمد باي.

ملف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم: 3206، الملف رقم: 3، قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية، الجزائر. أورنت هذه المعلومات في كلّ من: ( صالح بن العنتري، تاريخ قسلطينة، ص: 97). أيضا: (صالح فركوس، الحاج أحمد باي قستطينة، ص: 32). وممّا يؤكد صحة هذه المعلّومات أنه ورد اسم الحاج عمار كوكيل للجزائر

ومند تلك الواقعة أصبح علي بن عيسى يكن للحاج عمار عداوة وحقدا كبيرين، لهذا حاول الإيقاع به إلى أن تم له مراده، فلقد لعب دورا كبيرا في إصدار أمر إعدامه من طرف أحمد باي (1).

وبهذا أصبح الحاج عمار وكيلا للجزائر على تونس لمباشرة مصالحها هناك، ولقد كان لهذا الوكيل نائبا، بحيث صرحت إحدى الرسائل التي تم العثور عليها في أحد الملقات العثمانية بالمكتبة الوطنية أنه بتاريخ 1242هـ/1826م، كان المدعو مصطفى بن صابر الجزايري نائبا لوكيل الجزائر بتونس(2) ومن المهام التي كلف يها، كتابة النقارير ومساعدة الوكيل في أعماله(3).

ومن بين الأعمال التي كلف بها الحاج عمار بعد استلامه لمهامه، تقديم تقارير مستمرة على كلّ الأمور التي كانت تخص الجزائر من قريب أو بعيد، كما كان يشكل حلقة وصل بين حسين باي تونس<sup>(4)</sup> وحسين باشا في الجزائر، أيضا كان يتسلم كلّ الرسائل التي كان يبعثها باي تونس ثم يرسلها إلى الباشا عبر أحمد باي، لهذا فإنّ هذه المراسلات قد أخذت صفتين، إحداهما محلية والأخرى خارجية،

وببعثها إلى الباشا حسين وكبار موظفي الحكومة الجزائرية، ومن خلالها كان يقسدم
 كل المعلومات أو التفاصيل التي كانت تخص مصالح الجزائر ورعاياها. وما بالحظ

أصالح بن العنتري، تاريخ قسطينة، 97.

ي من المرسائل التي كان يبعثها نائب الوكيل الجزئر بتونس في الملحق الخاص بالوثائق رقم: (2). وينظر تومذها من الرسائل التي كان يبعثها نائب الوكيل الجزئر بتونس في الملحق الخاص بالوثائق رقم: (2).

أملف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم: 3207. أحسين باي: (1238–1250هـ)/(1824هـ). عندما توفي محمود باشا ابن محمد باشا ابن حسين باشا بتاريخ 28 رجب (1239هـ/1825م تولى بعده مباشرة ابنه حسين باشا بتاريخ 12 رجب (1239هـ/1825م. بنظر: الشيخ حسن بن مصطفى الترجمان، أيام الدايات والبايات والباشوات يتونس وأساؤهم وكم أبث كل واحد منهم، قطعة من مخطوط رقم: 1618، ورقة: 41. قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة. وقد تقد منصب الولاية بدون أية معارضة، وصف على الله الصديق الحميم لقرنسا، والله لم يستطع أن بنبا سعائله عندما علم بمشروع الغزو، ينظر:

Augustin Narcisse Faucon, La Tunisie avant e depuis l'occupation Française, Challanel Editeur, Paris, 1893, Tome : 1, P : 125.

وباشر هذا الباي كثيرا من الإصلاحات منها إيطال قيس مزارع الحبوب قبل الحصاد وتعويضه بضريبة العشر، كما رتب الجند التونسي ترتيبا نظاميا، وأبطل فرقة الانكشارية؛ وأمر الباي موظفيه وأرياب الرتب العسكرية يترك زيهم المعهود وحمل اللباس النظامي، بنظر: حسن حسني، خلاصة تاريخ تدونس، ص ص: 196-197، وقد توفي بتاريخ 22 محرم 1251هــ/20 ماي 1835م، تاركا وراءه نرية كثيرة. ينظر:

Alfred Berenguer, R. H. C. M. Janvier, 1967, P: 186.

على هذه الرسائل أمرين، الأول أنّها كانت ترد على أحمد باي أو لا ليبعثها إلى البائمًا في الجزائر بواسطة عماله، ومن أجل أداء هذه المهمة على أكمل وجه، سخر أدمد باي مجموعة من العمال سهروا على ذلك بكلّ أمانة، فكان الباش سيار هــو العسؤول على قافلة البريد، إذ كان مكلفا بحمل الرسائل الموجهة من طرف أحمد باي إلى الباشا والعودة إليه بالردود<sup>(1)</sup>. كما كلف بعــض الفرســـان الـــذين كـــانوا بِغضعون لقيادة "الدايرة" بهذه المهمة<sup>(2)</sup>، ومقابـــل ذلـــك كـــانوا بأخـــذون ثمـــاني فرنكات<sup>(3)</sup>.

أمًا الأمر الثاني فائه لم ترد أيّة المعلومات حول مضمون ما كان يكتبه وكيل الجزائر بتونس إلى الباشا وكبار المسؤولين، فكان أحمد باي يقتصر على ذكر أنها وردت رسائل من الوكيل وأنه قام بإرسالها إليه على وجه السرعة. لهذا أجريت معاولة بحث في مجموعة الوثائق الأخرى الموجودة في الملفات العثمانية من أجل معرفة ما كان يكتبه وكيل الجزائر إلى الباشا وعماله، وهذا طبعا مهم، لأنَّه يكشف على بعض المهام الذي كان يقوم بها هذا الوكيل، كما يلقي الصوء على بعض الأحداث التاريخية الواقعة في تلك الفترة الزمنية. ومن بين الرسائل التي تم العثور عليها في هذه الملفات والتي ناسبت الإطار المكاني والزماني للأحداث الواردة فـــي رسائل أحمد باي نذكر منها: (4)

ما كان بتاريخ 29 رجب من عام 1242هـ/1827م، إذ كتب أحمد باي رسالة إلى الباشا، يعلمه من خلالها حضور عامل "من الدايرة" كان قد رافق وكيـــل

أمصد صالح بن العنتري، تاريخ أسنطينة، ص:21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>كما ورد في الرسالة المؤرخة في: 27 ذي القعدة 1245هــ/1829م أنّ الثنين من فرسان الدايرة قــــاموا بنقــــل يعض الرسائل الواردة من وكيل الجزائر بتونس إلى البائما وعماله، تحمل هذه الرسالة الرقم: (3) في الترتيب العام المجموعة.

اصالح فركوس، الحاج أحمد باي قسنطينة، ص:28.

<sup>&</sup>quot;حاولنا من خلال عرض محتوى هذه الرسائل وضع مقارنة بينها وبين ما ورد في رسائل أحمد باي، خاصـــة في التاريخ ثم في الأحداث، فمن وجد فيها النتاسق أخذ بها، ومن وجد أنها لا يمكن أن نكون تلك النسى تحدث عنها أحمد باي تم النَّظي عليها. وبغض النظر عن كلُّ هذا وذاك فإنَّه لا يمكن الجزم بالنهــــا هــــي النـــصـوص الصحيحة لمحتوى الرسائل التي بعثها وكيل الجزائر بتونس إلى الباشا، ولكثها تبقى مجرد محاولة فــد تحتــــل الغطأ كما تحتمل الصواب، فالحقيقة تكون فيها نسبية، وتبقى مجرد محاولة للبحث عن بعض الحقـــانق، وهـــذه هجئنًا في عرض هذه المعلومات التاريخية.

الجزائر سي محمود (1) إلى تونس وقد حمله رسالة على أن توجه إلى البائسا (2)، وأعلمه من خلالها أنه عند دخوله تونس، قابل الباي حسين، الدي استقبله بكنل حفاوة، كما قدّم له المؤونة اللازمة، وكان هذا الأمر الجاري العمل به مع كل وكلاء الدول الأخرى. كما أبلغه بوصول رسائل من أوارين عن طريق مرسيليا، علم مسن خلالها بقدوم إبراهيم باشا إلى أوارين، وقد تمكن من أسر نحو خمسة ألاف أسير من كلا الجنسين، وقد جاء إبراهيم باشا من الدولة العلية يحمل معه القفطان، فصار يدير نحو عشرين مركبا من مراكب السلطان، مدعما بخمسة عشرة آلاف من الجنود من أجل عملية الجهاد (3).

أمّا بتاريخ 22 صفر من سنة 1243هـ/1827م، فاقد أعلم أحمد باي الباشا بوصول رسالتين من وكيل الجزائر بتونس، واحدة له شخصيا والأخرى لوكيل الخرج (4). أمّا الرسالة التي خصت شخص الباشا فقد ورد فيها أخبار عن الأوضاع الخارجية، بحيث أخبره وكيل الجزائر سي محمود بن أمين السكة بحضور "قبجي" من "الدولة العلية" وتمت إقامته بطرابلس، كما يبلغه أيضا بأنه لم ترد عليه أية أخبار عن أحوال "الأسطول الإسلامي بالإسكندرية". وبأنه قدمت بعض المراكب من مرسيليا ومن القرنة فاستغل ذلك الأمر، وتمكن من خلال كلامه مع المعض من الذين قدموا على متن هذه المراكب معرفة أمر سعي الفرنسيين لعملية الصلح (5).

كما يضيف في محتوى رسالته أنّه قدم مركبا من السويد يحمل هدية للبائسا حسين، ولكنّه تعرضت له بعض السفن الفرنسية فاحتجزت كلّ ما كان على منته، ويعلمه أيضا بأنّه تم قدوم خمس مراكب فرنسية نزلت بمسافة يوم من غرب تونس فدخلوا بساتينها وأخذوا كلّ ما كان فيها من محصول العنب<sup>(6)</sup>.

ا ينظر نمونجا من الرسائل التي كان يبعثها نائب الوكيل الجزائر بتونس في الملحق الخاص بالوثائق رقم: (3).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الرسالة رقم: (15) في الترتيب العام للمجموعة. أملف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم: 3205، قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية بالحاسة، الجزائر العاصمة.

ا ملف ألوثائق العثمانية، المجموعة رقم: 3206.

معصدر نصب. <sup>6</sup>وفيما يخص هذه العراسلة فلقد ورد فيها أنّ أحمد باي وجّه الرسالة التي بعثها حسين باشا البي وكيل الجزائر سي محمود مع دواوير، ولقد ورد في الرد بتاريخ 25 محرم الله وصلته رسالة الباشا مع دواوير أحمد باي.

أمًا في 15 من شهر محرم سنة 1243هــ/1827م، وصلت بعض الرسائل من الما في 15 من شهر محرم سنة 1243هــ/1827م، وصلت بعض الرسائل من بائل الله أحمد باي، من ضمنها رسالة يجب أن توجه إلى وكيل الجزائر (1).

ومن خلال رسالة مؤرخة في 20 محرم من الشهر والسنة نفسها، كان السرد طي ما جاء في رسالة الباشا حسين، فأخبره من خلالها بقدوم القبجي إلى مالطة برفقته رجل من الدولة العلية يدعى محمد باي وهو ما زال مقيما بمالطة. كما علمه بقدوم مراكب من مرسيليا، فاستغل وجودها ليستفسر من بعض القادمين على منتها على الأحوال الأمنية بالإسكندرية. لكنه لم يتمكن من معرفة الجديد (2).

كما أخبره بقدوم الرايس على الميورقي إلى تونس، أين مكث ثمانية أيام ولم يتمكن أثناءها من الحصول على المؤونة المخصصة له، وهو يجهل السبب، وقد وضع احتمالين، أحدهما إمّا خوف باي تونس من إغضاب القنصل الفرنسي؛ أو لعدم تلقي السلطات التونسية أجوبة على الرسائل التي بعثتها إلى باشا(3).

وفي 21 من ذي القعدة سنة 1245هـ/1829م، ذكر أحمد باي في رسالته وفي 21 من ذي القعدة سنة 1245هـ/1829م، ذكر أحمد باي في رسالته الموجهة إلى حسين باشا أنه قد وردت عليه رسالة من وكيل الجزائر بتونس الحاج عمار وأنه سوف يوجهها إليه (4). فحسين باشا كتب إلى الحاج عمار (5) بتاريخ 29 من ذي الحجة من السنة نفسها يعلمه من خلالها أنه قد فهم كل ما ورد في رسالته التي بعثها له جملة وتفصيلا.

ومن جملة هذه الأحداث، قدوم مركب من اسطنبول (6) حاملا معه رسائل من احمد قبطان يخبره فيها أنّ السيد طاهر باشا (7) يسعى إلى محاولة الـصلح بـين

<sup>-</sup>أ-الرسالة رقم: (20) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ملف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم: 3207.

أ" المصدر نفسه،

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم: (1) في الترتيب العام المجموعة. والرسالة رقم: (1) في الملحق الخاص بالوثائق رقم: (4). والمؤلف المرائل التي كان ببعثها ناتب الوكيل الجزائر بتونس في الملحق الخاص بالوثائق رقم: (4).

الجزائر وفرنسا، وأنّه غير راض على ذلك. كما ذكر بأنّ قبطان باشا البابوجي قد توفي وولى مكانه خليل باشا. وأخبره أيضا "بأنّ الله قد أعاد نعمته" على اسطنبول، إذ ورد مركبا من أزمير (1) "من حضرة الحاج محمد رايس" يخبره "بأنّ أزمير في هذه الساعة في أمن وأمان ورخاء". كما يشكره فيها على التهاني التي قدمها له بمناسبة تدمير المركبين الفرنسيين (2).

كانت هذه بعض النماذج من المراسلات التي تمت بين وكيل الجزائر بتونس والباشا بالجزائر والتي كان أحمد باي وسيطا فيها. أمّا فيما يخص المراسلات المتبادلة بين وكيل الجزائر بتونس مع كبار الموظفين في السلطة، فهذه أمثلة عن بعضها:

منها الرسالتين التي بعث بهما الوكيل سي محمود إلى كلّ من وكيل الخرج وإبراهيم أغا بتاريخ 23 من شوال 1243هـ/1827م. أيضا رسالة أخرى تحمل التاريخ نفسه وجهت إلى بعض النصارى المقيمين بمدينة الجزائر (3). كما نجد في بعض المرات بخص كلّ من المركانتي ووكيل باب الجهاد بالمراسلة دون الباشا وذلك ما كان بتاريخ 26 من ذي الحجة 1242هـ/1826م (4).

النوع الثاني والخاص بالمراسلات التي كانت تتم بين كل من أحمد باي وحسين باشا مع باي تونس، بواسطة وكيل الجزائر الذي كان حلقة وصل بينهم.
 وما يلاحظ عليها أنها عالجت مواضيع شتى.

ومن بين المراسلات التي كانت تتم بين الحاكمين حصون باشا وحسين باي تونس-، نذكر ما كان بتاريخ 7 رجب من سنة 1243هـ/1827م، فهذا حسين باشا

آثرمير: مدينة تاريخية عريقة في وسط غرب تركيا الأسيوية، نبعد عن مدينة أنقرة بحوالي 400 كلم والسي المعرب مدينة أنقرة بحوالي 400 كلم والسي الغرب منها. ويعود تأسيسها إلى عهد الروم وقد عرقت باسم مسيرنا وكانت ميناءا مهما من المنظور التاريخي، والمدينة التي نقع على بحر ايجة سيطر عليها العثمانيون إنان فترة حكم السلطان أورخان بن عثمان الذي بنسي فيها جامعة المعارف والأداب، ينظر: موسوعة 1000 مدينة إسلامية، ص:45.

<sup>-</sup> ملف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم: 3207.

<sup>&</sup>quot; الرسالة رقم: (12) في التربيب العام للمجموعة.

الرسالة رقم: (26) في الترتيب العام المجموعة.

يعث بعض رجاله، منهم محمد الشاوش وسي الحاج العربي (1) والاصبابحية إلى الحمد باي ليبلغوه أمر الباشا الذي كان مفاده كتابة رسالة إلى باي تونس، كما طلب منه أن يجعل منها نسخة يبعث بها إلى وكيل الجزائر حتى يكون على علم ودراية بكل الأمور إذا ما استدعاه باي تونس وناقشه في الموضوع الذي لم يتم الإفصاح عليه في مضمون الرسالة. بعدها بعث أحمد باي إلى حسين باشا يطمئنه على إتمام المهمة وأنه حينما يصله الرد من باي تونس يبعثه إليه فورا دون انتظار (2).

أيضا الرسالة التي أرسلها حسين باشا في أوائل ذي الحجة من سنة 1243هـ/ اليضا الرسالة التي أرسلها حسين باشا في أوائل ذي الحجة من سنة 1243هـ/ 1827م، عبر عامله أحمد باي إلى باي تونس يستفسره من خلالها على وصيفه وخادمه "ابن كانون". وقد أكد له أحمد باي بأنه حين وصول الرد يوجهه إليه دون تعطيل(3).

أمًا فيما يخص المراسلات التي كانت تتم بين أحمد باي وحمين باي تونس، ما تم بتاريخ 29 ذي القعدة من سنة 1242هـ/1826م. فقد كتب أحمد باي رسالة إلى باي تونس، وقبل أن يبعثها إليه أرسلها إلى الباشا حسين بالجزائر لكي يطلع على مضمونها، فيصححها له أو يترك النص على ما هو عليه (4).

وبتاريخ 3 شعبان من سنة 1827/1243، بعث أحمد باي رسالة إلى حسين باي تونس، من خلالها يطالبه بإعطاء تفسيرات حول سكوته وقبوله بإقامة أحد الرعايا الجزائريين المتهم بالعصيان وسرقة أموال البايلك. وعندما ورد جواب باي تونس، ولمّا قرأه أحمد باي اندهش لموقفه؛ فلقد رفض باي تونس تسليمه له

العاج سى العربي: هو المرابط العربي الذي قال عنه أحمد باي في مذكراته أنه برهن له في تلك الظروف على العام العربي الذي قال عنه أحمد باي في مذكراته أنه برهن له في تلك الظروف على لؤم شديد وعداوة، فعندما كان قائدا على العواسي رفع إلى الباشا حسين اتهامات ضده، ولكنه بعد احتلال مدينة الجزائر لجا إلى أحمد باي من أجل أن يحمل له زوجته وأو الاده، ولكنه بعد سنوات ظهر منه تغيير إذ عداوة، بعدها عينه أحمد باي قائدا على قرية صغيرة على مقربة من الميلة، ولكنه بعد سنوات ظهر منه تغيير إذ عداوة، بعدها عينه أحمد باي، منكرات أحمد باي، ص ص: 58-

الرسالة رقم: (18) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>3-</sup>الرسالة نفسها،

الرسالة رقم: (23) في الترتيب العام المجموعة.

واعتبره لاجئ (١) و لا يمكنه "كسر هذه الحرمة". ويضيف أحمد باي مبينا موقف باي ونس الخاطئ بأنه من تنطبق عليهم هذه الصفة هم أو لاد مبارك الحنانـشي الــذين صل عددهم إلى نحو سنة عشر رجلا، أمّا هذا الشخص فليس بهارب الأنّه في نظر لسلطات الجز انرية سارق ويجب أن يحاسب وينال حقه من العقاب(2).

لكنّ باي تونس لم يقتنع بما جاء على لسان أحمد باي، بل أكد أنّه لا يمكن تعليمه للعلطات الجزائرية، لأنّ ذلك يعتبر "كسرا لحرمة" حكومته. ويؤكد أحمد باي في تقريره للباشا على أنّ مجمل رعية البايلك التي فرّت إلى تونس قد رجعت نظرًا لموء الأحوال المعيشية هناك. وقد ضمن لهم الإقامة دون أن يتعــرض لهـــم أحـــد بأذى. وفي أخر الرسالة يطلب من الباشا الاستشارة والنصيحة في هذه المسألة (<sup>(3)</sup>.

ذلك أنَّ الأمر لم يكن يسير بهذه الطريقة في كلِّ الأحوال، فلقد حاول باي تُونس منع بعض الرعايا الجزائريين الفارين دخول بلاده. ولم يذكر في نص الرسالة أيِّ تفاصيل أخرى عن سبب رفض باي تونس لهؤلاء، مادام أنَّه فعــل ذلــك مــع غيرهم من القارين (4).

وفي الرسالة نفسها أعلم أحمد باي الباشا حسين بائه أمر قواته بتشديد الحراسة على منطقة الكاف الحدودية والتي كانت ممرا للفارين؛ ولكنَّ هـــذا الأمـــر أقلق السلطات التونسية معتقدة بأنّ تعسكر الجنود الجزائريين في هذه المنطقة كان لأغراض غامضة فاتخذوا لأجل ذلك التدابير الأمنية الكافية لتفادي أيّ طــــارئ قــــد بِحدث، إذ فرقوا قواتهم العسكرية على كلّ المكان لحر استه (<sup>5)</sup>.

وبهذا فإنّ رواية أحمد باي في تقريره للباشا ترجع سبب فــرار الرعيـــة الجزائرية نحو تونس، إلى الأمور التالية:

أمصطلح اللاجئ: هو أيّ شخص اضطر إلى الهرب من بلده الأصلى أو البلد الذي كان فيه محل إقامته المعتاد من أجل تفادي لخطار جسمية، وعلى وجه الخصوص لتجنب اضطهاد سياسي أو عرقي أو ديني، و لا يمكنه أو لا يريد يسبب خوف مشروع، اللجوء إلى حماية سلطات بلده. ينظر: جيــــرار كورنــــو، معجـــم المـــصطلحات السياسية، ص: 1328.

الرسالة رقم: (11) في الترتيب العام المجموعة.

الرسالة نفسها.

ا الرسالة رقم: (15) في الترتيب العام للمجموعة، مؤرخة في 29 من رجب 1242هـــ/1827م.

<sup>&</sup>quot; الرسالة نفسها،

-رفضها الانصياع وتسديد ما كان عليها من مطالب مخزنية. -ارتكابها لعمليات سرقة مست أموال البايلك.

أمًا بعض الكتابات التاريخية التي تناولت الموضوع فارجعت ذلك إلى أنَّـــه " منى وجد العرب أنّ استبداد الباي وطغيانه لا يطاق، يرحلون إلى منطقة أخرى، وبهذه الطريقة خلت سهول عنابة من سكانها تقريبا"(1).

ولم يقتصر الهروب واللجوء إلا على الطرف المدني فقط، بل خصَّ أيــضا العنصر العسكري. بحيث كثيرًا ما كانت تتم عملية هروب اليولداش مــن بايلــك الشرق قاصدين بذلك أراضي تونس. وهذا ما ذكره نص الوثيقة المحصل عليها من المكتبة الوطنية والمؤرخة في 10 رمضان من عام 1242هـــ/1826م، والتي ذكرت بأنه تم هروب مجموعة من اليولداش إلى تونس وصل عددهم الثمانيين، وعندما طالب وكيل الجزائر بضرورة تسليمهم بأمر من الباشا حسين، أجابه بأنَّه كلُّ "مــن دخل سنجاقه فهو أمن"<sup>(2)</sup> و لا يجوز تحت أيّة ظروف أو ضــغوط اختــراق "هــذه الحرمة (3).

هذا فيما يخص ظاهرة هروب بعض الرعايا الجزائريين إلى تونس. أمّا فيما يِخص لجوء بعض التونسيين إلى قسنطينة وطلبهم الاستقرار فيها، فقد ورد في هذا الأمر بعض المعلومات.

فلقد ذكر أحمد باي في إحدى رسائله أنه لجأ إليه بعض من أفراد قبيلة الشراقة التونسية طالبين منه الإذن بالاستقرار على أرض الجزائر. لكن أحمد باي لم

أشارل، مذكرات شارل، ص: 106.

المصدر نفسه. ومن خلال ما ورد في نص هذه الوثيقة يستنفج أنه كان يستعمل في ذلك الحقبة التاريخية بما أملف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم: 3207. يسمى حاليا بحق اللجوء السياسي، هذا الأخير الذي يعني في مفهومه العام " حق الدولة في أن تمنح ملجاً فسي اللومها للأشخاص المضطهدين لأسيف سياسية في دولة أخرى، ويستنتي من حق اللجوء السياسي المجرمون معجم المصطلحات السياسية، ص: 131. وبهذا فإن السلطة التونسية برفضها تمليم هؤلاء الجنود ومنحهم كــلَّ الضمان والأمان، فإنها بذلك تعدمهم حق اللجوء السياسي. وبغض النظر عن كل هذا فالسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا قام هؤلاء اليولدال بالهروب إلى دولة أخرى؟ إجابة تحتاج إلى دراسة مونقة.

برض بذلك إلا بعد أن أمل عليها شروطا كان يجب التقيد بها<sup>(1)</sup>.

ولقد أبلغ أحمد باي الباشا في رسالة أخرى، بأنه لجأ إليه بعض التونسيون طالبين منه حق البقاء في قسنطينة، لما لقوه من اضطهاد أقلق معيشتهم، فرحب بهم، وأحسن معاملتهم، كما أعطى لهم كامل الحرية في الأخذ بسبل العيش ما دام ذلك في إطار المحافظة على النظام العام للبلاد واحترام قوانينها، وأسقط عليهم كل أنواع المطالب المخزنية من حكر أو عشر (2).

2-تونس والأزمة الفرنسية الجزائرية: لقد أجمعت معظم المصادر والمراجع التاريخية على أن العلاقات بين الجزائر وتونس قد أخذت منعرج التذبذب وعدم الاستقرار. ففي معظم الأحيان كان البلدين في حالة اصطدام دائمة، ويرجع ذلك لمعطيات جغرافية واقتصادية واضحة المعالم. فلقد حاولت تونس أن تصم لإقليمها بايلك الشرق، هذا الأخير كان بمثابة ثروة عظيمة لكل من اكتسبها هذا من جهة، ولقرب المسافة بين المنطقتين من جهة أخرى.

كما حاولت تونس جاهدة للتخلص من سيطرة حكام الجزائر عليها ومن دفع الإتاوات الذي كان يفرضها عليها بعض الدايات. كل هذا وذاك جعل من العلاقات الجزائرية التونسية تحمل البعض من الحقد والانتقام، ولقد اتضح ذلك جليا من خلال موقفها الغير مشرّف إزاء الأزمة الفرنسية الجزائرية،

فلقد استقبل باي تونس أمر الحصار الفرنسي على السواحل الجزائرية بما فيه الساحل الشرقي براحة، ولم يكن له ردود فعل ايجابية بموجب المجاورة والأخوة في الدين والدم. فهذا قنصل فرنسا في تونس "قايس"" Guys" كتب في تقرير لحكومته، بأن باي تونس مرتاح من طريقة معاملة فرنسا للجزائر، ومن الحملة التي سوف تثننها ضدها، لأنه كان يتمنى مند زمن بعيد سقوط الجزائر (3).

كما يؤكَّد بأنَّه سوف يتم التخطيط للاستيلاء على قسنطينة من مقرهم التَّاني

الرسالة رقم: (28) في الترتيب العام المجموعة.

<sup>2</sup> الرسالة رقم: (23) في الترتيب العام المجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>-L. Pechot, France et l'AFrique du nord avant 1830, P: 587.

بتونس (1). حيث استعملت المنطقة كمركز للتجسس وتحسس الأخبار نظرا لقرب المسافة بينهما، إذ كانت الحكومة الفرنسية تستعمل بعض الرعايا العرب التي ترى فيهم الثقة والذكاء من أجل أن ينقلوا لها أخبارا ومعلومات حول كل ما يتعلق بقسنطينة مهما كانت أهميتها مقابل مبالغ مالية كانت تدفعها لهم (2).

وقد ذكر أحمد باي في تقريره المؤرخ في 15 محرم من سنة 1243هـ/
1827م، بأنّ وكيل فرنسا السابق بمنطقة القالة قد توجه إلى قبيلة نهد<sup>(3)</sup> المقيمة على الحدود التونسية واستأذنها ببناء مركز يمارس فيه نشاطه التجاري<sup>(4)</sup>. وقد استفسر أحمد باي حول صحة هذا الموضوع، وإن كان بعلم باي تونس وابنه<sup>(5)</sup>. وما هو أكيد أنّ هذا المركز لم يكن الغرض منه التجارة بقدر ما كان يراد منه التجسس وتحسس الأخبار بشأن كلّ ما يتعلق ببايلك الشرق،

كما عمد حكام تونس إلى السهر على حماية مصالح فرنسا المتواجدة فوق أراضيها. فمن خلال مضمون الرسالة التي بعثها قايس قنصل فرنسا بتونس إلى حكومته بتاريخ 1243هـ/1827م، مفادها أنّ حكومة تونس قامت بتسليح أربع الركوات" مدفعية حتى تتمكن من حماية الممتلكات الفرنسية المتواجدة على أراضيها ضد اعتداءات البحرية الجزائرية، وهذا دون طلب من فرنسا (6).

كما عمد الحكام التونسيون إلى تموين القوات الفرنسية بكل ما كانت تحتاجه من أغذية ومياه. فهذا أحمد باي يخبر الباشا في أحد تقاريره التي وجهها إليه بتاريخ

L. Pechot, France et l'AFrique du nord avant 1830, P: 587.

Engène Plantet, Correspondance des Beys de Tunis et des Consuls de France, P: 647.

أو المحافظة المحدود بين تونس و الجزائر، و هي في معظمها تميل إلى الاستقلال، حيث مسح لها بعدها عن السلطة الجزائرية و التونسية على المحافظة على بعض من هذا الاستقلال، وقد كانت تتعرض بين الحين و الأخر إلى بعض الحملات من بايات تونس تارة، ومن بايات قسلطينة تارة أخرى، طالبين منها دقع سالحين و الأخر إلى بعض الحملات من بايات تونس تارة، ومن بين فروعها لهو اوشة و أخضر، فأما الغرع الأول فكان تواجده على بعد 13 كلم جنوب شرق القالة، في حين كان استقر از الفرع الثاني على بعد 18 كلم شرق القالة، وتتشابه مو اطن ماتين القيالتين في كونهما جبليتين نوعا ما، أيضا لامتلاكهما لبعض السهول و الأودية مما جعل أراض بها صسالحة الزراعة. ينظر:

Charles Férand, La Calle, P: 63.

أتمن خلال التعريف بهذه القبيلة استنتجنا أنه كانت تميل إلى الاستقلال، وتميزت بالعــصيان والتمـــرد علـــى السلطات الحاكمة لهذا لجأت إليها السلطات الفرنسية من أجل بناء هذا المركز متأكدة من مساعدتها لها، نظـــرا لموقفها من كلتا السلطتين التونسية والجزائرية.

أرسالة رقم: (20) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>6-</sup>Engène Plantet, Op. cit, P : 634.

51 محرم من سنة 1243هـ/1827م، أنه وردت عليه أخبار من تونس على لـسان محمود الطبجي، مفادها قدوم 18 سفينة حربية فرنسية إلى ميناء تونس، وعلى منتها قلصل فرنسا و "الكمنداد"، فتوجه إليهم باي تونس وحملهم على متن عربته (1) وذهب بهم إلى مقر إقامته؛ وأثناء الليل قدّم لهم مساعدات عينية تمثلت في أربعين رأس من البقر وكمية كبيرة من المياه الصالحة للشرب(2).

ولم تكن هذه المرة الأولى التي قدمت فيها الـسلطات التونسية مـساعدات القوات الفرنسية، ففي سنة 1245هـ/1829م، قامت الحكومة التونسية بتموين الجيش المكلف بشن الحملة على جزائر بقطيع من البقر ومكافأة لها، قررت فرنسا بأن تمنح المصطفى أخ الباي حسين عرش قسنطينة، على أن يكون له كل مـداخيل البايلـك، مقابلها يدفع ضريبة تقدر بـ 800000 فرنك فرنسي أثناء سـنة 1246هـ/1831م، ومليون فرنك فرنسي للسنوات القادمة (3).

كما أكد أحمد باي للباشا في الرسالة نفسها خبر شن حملة على و هران باتفاق بين كلّ من فرنسا و الإسبان، وأنّ مصدر معلوماته أكيد وموثوق فقد جاءه بها المدعو محمود الطبجي (4).

وعلى ضوء ما عرض من معطيات تاريخية منه ما أكدته مصادر وطنية، والجانب الآخر أكدته بعض المصادر والمراجع الأجنبية، تبين كيف أن السلطات التونسية لعبت دورا غير مباشرا، وساعدت من بعيد على نجاح الحملة الفرنسية على الجزائر، معتقدة في ذلك أنها سوف تكون في مأمن من العدو المشترك، وناسية أو متناسية بأن وجه المحتل لا يأخذ عدة ألوان أو أشكال، ولكن يأخذ لونا واحدا وهو لون الدم، كما يأخذ شكلا واحدا وهو شكل المغتصب الطامع في خيرات الغير،

ا العربة: سماها أحمد باي في الرسالة بــ الكروسة". ينظر: الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام للمجموعة. تكونت هذه العربة من أربع عجلات تقودها مجموعة من البغال، ولم يكن الحق سوى للباي بامتلاك مثل هذه العربات. ينظر:

Engène Plantet. Correspondance des Beys de Tunis et des Consuls de France, P: 657.

[الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام المجموعة.

Mathieu De Lesseps, Algérie et la Tunisie, Librairie Hachette et C<sup>ele</sup>, 1909, P : 184. الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام للمجموعة.

فقرنسا لم تكن لتقنع بمستعمرة و احدة خاصة عندما تفتح لها الأبواب على مصرعيها، فكانت الجزائر هي البوابة نحو مناطق أخرى، وهذا ما أكدته الأحداث التاريخية فيما بعد، فقلد وقعت تونس أيضا في المصير نفسه الذي لاقته الجزائر (أ).

أ قرضت فرنسا الحماية على تونس وقد اعترف بها محمد الصادق باي ووقع على المعاهدة التي عرضها عليه الجنرال بريار غداة حصاره لقصر السعيد بباردو وكان ذلك في 12 جمادى الثانية 1289هــ/12 مـــاي 1881م. ينظر: حسن حسني، خلاصة تاريخ تونس، ص: 214.

## الغطال الدابع

# ويلا عبد المعد الم

1/4)-المبعث الأول: العياة القتصاحية على عمد أ ممد باي

-معادر الدخل وأوجه الإنفاق

älazll-

ويا عمد أ عمد ولا قيدامت العيام الابتماكية على عمد أ ممد باي

- تو كيبة المجتمع القسنطني

ail year-

-الاجتفال بالأعياد الدينية والمناسبات

### 1/4)-المبحث الأول:الحياة الاقتصادية على عهد أحمد باي.

#### 1-الفلاحة والحرف والتجارة:

كلّ الذين كتبوا على بايلك الشرق، أجمعوا على أنّه من أغنى وأوسع الأقاليم على مستوى الجزائر على العهد العثماني. فموقعه الجغرافي واختلاف تضاريسه مع تتوع ثرواته الطبيعية، وهبت له أهمية كبيرة ومكانـة علـى المـستوى الـداخلي والخارجي، فمن بين أهم القطاعات المؤسسة لاقتصاد البايلك، الفلاحة والرعي، ثـم الحرف فالتجارة الداخلية والخارجية.

أ-الفلاحة: لم يتطور القطاع الفلاحي في الجزائر مند أواسط القرن السابع عشر، فاقتصر الفلاحون على استعمال الألات البسيطة التي كانت وإلى غاية أواخر القرن الثامن عشر لا تتعدى المحراث الخشبي (1). وبهذه الأساليب البسيطة ظلت أغلب الأراضي الخصبة تعاني الإهمال (2)، إلا أنه بالرغم من هذه الظروف الإنتاجية التقليدية، فإن الفلاحة كانت مزدهرة ما عدا في سنوات القحط. إذ كانت الجزائر تنتج جميع أنواع الفواكه والخضر والحبوب بكميات تزيد عن حاجيات السكان، وقد أكد شارل هذا الأمر حين كتب يقول: "إن هذا القطاع كان مزدهرا فكانت هناك أجنة الكروم والأشجار المثمرة التي لم تعرف مثلها في أوروبا. وأنّ الأراضي كانت مغطاة باجمل الغابات والبساتين"(3).

ولقد تميز بايلك الشرق بشساعة أراضيه، لهذا التجات السلطة العثمانية إلى عملية تقسيم الأراضي بالشكل الذي رأته كفيلا بأن يقدم لهذا القلطاع نسوعا من

ا المحراث الخشبي: وصفه نوشي فقال إنه محراث بدون عجلات وهو مكون من قطعة خشبية من خمس السي من أقدام على طوله عريض بعرض اليد. ينظر:

Endre Nouchi, Enquête sur le niveau de vie des populations rurales Constantinoises de la conquête jusqu'en 1919 (Essai d'histoire économique et sociale), P: 63.

<sup>. 100.</sup> وكان هذا المحراث مكون من قطعتين مجتمعتين، ومزود بسبكة حديدية في طرفه الأسفل، وقد حالت دون تعمقه في التوية و اقتصر الثره على ملامسة الأرض، ينظر: ناصر الدين سعيدوني، الجزائر في التاريخ العثماني، ص:

<sup>2</sup> المرجع تقسه، ص: 56،

أشارل، منكرات شارل، ص: 108.

التوازن، وقد كانت الملكبات على أنواع منها:

الملكية الخاصة: كانت قلبلة، ولا تكاد تكون موجودة إلا بضواحي المنن (١). الملكية المشاعة (2): ضمت أراضي العرش والتي كان يستغلها كامل أفراد القبيلة كلّ حسب طاقته (3).

الأحباس وأملاك الدولة: كانت تشرف على تسيريها المصالح الإدارية بمساعدة قبائل المخزن، وفي بعض الأحيان كانت تعطى هذه الأراضي لبعض الأفراد أو حتى لبعض القبائل لتقوم باستغلالها مقابل أجر يتفق عليه (4). وقد أطلق عليها أحمد باي مصطلح "أراضي المخزن" (5).

وأراضي الدولة لا يجوز امتلاكها أو تأجيرها لأي كان دون الرجوع إلى السلطة العثمانية. ففي إحدى الرسائل التي بعثها أحمد باي إلى حسين باشا والمؤرخة في 19 محرم من سنة 1244هـ/1828م، ذكر فيها أن أحدا من رعيته يدعى ابسن الأبيض باع أرضا تابعة للمخزن بعقد مزور، وهو ما لا يمكن امتلاكه، على أساس أنها من ممتلكات البايلك، لهذا قام بكل الإجراءات اللازمة من أجل استرجاعها (6).

أراضي عزل البايلك: كانت أراضي عزل البايلك ضمن دائـــرة مركزهــــا -مدينة قسنطينة- والتي لا تكاد تفصلها إلا بعض الملكيات الخاصة، التي كانــــت لا تتجاوز مساحتها عشرة ألاف هكتار على امتداد وادي الرمل<sup>(7)</sup> ووادي بومرزاق<sup>(8)</sup>

العربي الزبيري، التجارة الخارجية، ص: 58.

<sup>&</sup>quot;الملكية المشاعة: ويطلق عليها أيضا الملكية العامة القبيلة أو العرش، وغالبا ما يكون هذا النوع من الملكية العامة في المناطق السيلية، لهذا كان من الطبيعي أن تكون البعض القبائل أو اضمي واسعة تقدر بالألاف سن الميكثارات، وترسم هذه الملكية بحدود عرفية هي موضع رضا وقبول من لدن كل القبائل المجاورة لها، وكأبرا ما كانت تسمى هذه الملكية الوطن"، ينظر: حميدة عميراوي، جوانب من السياسة العرنسية، ص: 34.

<sup>.</sup> كانت الأسبقية تعطى للمعوزين حتى يتخلصوا من الغقر والقافة، وإذا كان أحد أفراد الفيلة قادرا على العمسل وهو لا يملك وسائل الإنتاج، فإنه يشترك مع غيره. ينظر: العربي الزبيري، المرجع السابق، ص: 59.

أَ إِذَا كَانَتَ ضَمَنَ الأَرْاضِيِ الْخَالِيَةِ مِنَ السَكَانِ، فَتَعَبِّر أَرضَ غير صَالَحَةً ومِن أَحياها فهي له، وإذا كانت قريبة من العمران فيفقر محيوها إلى إذن من الحاكم بخلاف البعيدة عن العمران. ينظر: المرجع نفسه، ص: 59،

أرسالة رقم :(28) في الترتيب العام المجموعة.

الرسالة نفسها.

آ ورد نكره في الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام للمجموعة. ينظر الفصل الأول، المبحث الثاني، ص: 93. \* وادي بومرزاق: أو وادي بومرزوق يقع بضواحي مدينة قسنطينة وياتقي يوادي الرمل على مقربة منه أنيا من الخروب. ينظر: أحمد العطار، تاريخ حاضرة قسنطينة، ص: 36. وهو يخترق مدينة قسنطينة ثم يسحب فيسه وادي سمندو. ينظر: أحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر، ص: 159.

ووادي الزناتي والوادي الكبير (١)، وبعض القطع المنعزلة بضواحي مدينة عنابة أو على سفوح الجيال(2).

وكانت هذه الأراضي على اختلاف ملكياتها تنتج كميات كبيرة من الحبــوب بأنواعها والخضر والفواكه. وكانت هذه المحاصيل تمد حاجيات سكان البايلك، كما كان يصدّر البعض منها نحو المناطق الداخلية أو الخارجية. ومن أهمها نذكر:

القمح<sup>(3)</sup> والشعير: كتب أحمد باي في مذكراته يقول: "إنّ كلّ ترونتا تتمثّل في القموح"<sup>(4)</sup>، ذلك أنّ تربة الأرض تصلح لهذا النوع من الإنتاج الزراعي. فقد كـــان بايلك الشرق بعدما يسد حاجيات السكان، يمون مدينة الجزائر بكميات معتبرة. فكان يبعث بها عن طريق عنابة (<sup>5)</sup>، تبعا للعادة الجاري العمل بها مند عهد إنقليز باي (<sup>6)</sup>.

وهذا ما أكده أحمد باي في إحدى رسائله التي وجهها لحمين باشاء المؤرخة في 15 جمادي الثانية من عام 1826/1242، فقد أعلم الباشا بوصول مؤونة من قمح بعثها له عن طريق عنابة<sup>(7)</sup>، والتي كانت من ضمن المناطق الأكثر انتاجـــا لهـــذه المادة ، فقد كانت سهولها تمتد على مساحة طولها "أربعون ميلا وعرضـــها خــمس وعشرون، وهي في منتهي الخصوبة وتنتج جميع أنواع الحبوب<sup>.(8)</sup>، ولكن ما كان

أوادي الكبير: المصدب الأيسر للوادي الموجود على بعد 66 كلم من مدينة قسنطينة، قسم منه يتجه نحو القالة. Charles Féraud, L'oued- El Kebir et Collo, R. A. 1868, P. 199.

<sup>&</sup>quot; تاصر الدين سعيدوني، النظام المالي، ص: 91.

ا القمح الجزائري: كان من النوع الصلب، والدقيق الذي يطحن منه يشيه الرمل في مظهره، وهو مشهور في الأسواقُ الأوروبيَّة خاصة الإيطاليَّة منها، ويفضله النَّجارُ الأجانب على جميع لنَّواعَ القمح الأخرى بسبب جونته. ينظر: شارل، منكرات شارل، ص ص: 19-20.

الحمد باي، مذكرات أحمد باي، ص، 45.

تاصر الدين سعيدوئي، ورقات جزائرية ، ص: 163.

<sup>&</sup>quot;الظهرز باي: ورده ذكره في الرسالة رقم: (23) في الترتيب العام المجموعة. اسمه الحاج مصطفى القليز باي: تُركي قديم في قسنطينة تولى إدارة بايلك الشرق عام 1212هــ/1798م. وكان سبب عزله أنَّ أحد أبنائه السنتير "بالضيق والضياد" وتأذت الرعية كثيرا منه فلما وصل خبره إلى الباشا بالجزائر أمر بعزله وانتقاله إلسي مدينسة الجزائر مع عائلته، ويعود سبب نجاته من العقاب ثلك الصداقة والعودة التي كانت تجمع ببنه وبين بعض عمال الساميين "قَتْشْفُعُوا له " لدى الباشا و عزل سنة 1218هــ/1804م. ينظر: صالح بن العنتري، تاريخ قسنطينة، ص ص: 68-69. أمَّا ناصر الدين سعيدوني فيرجع سبب نفيه إلى أنَّه بعدما حكم أربع سنوات حـــرض التونــــــيين على محاصرة مدينة قسنطينة . فقد جرد حمودة باشا حملة على قسنطينة، ومن أثارها تلك المدافع التي وجدها الجيش الفرنسي عند استيلانها عليها. ولهذا عزل. ينظر: ناصر النين سعيدوني، ورقات جزائرية، ص: 153. الرسالة رقم: (14) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;العربي الزبيري، التجارة الخارجية، ص: 58.

يعيب على مدينة عنابة مناخها، ذلك أنّ ظروف التخزين بها كانت غير صالحة، ممّا كان يؤدي إلى إفساد مخزون القمح في فترة قصيرة، عكس ما كان يحدث على مستوى قسنطينة (1).

أمّا كميات القمح التي كان يمون بها بايلك الشرق مدينة الجزائر (2) فقد قدرت باربعين حمولة؛ أيّ ما يعادل "ستة عشر ألف قيسة من الحبوب"، وقد بلغت في السنوات الخصبة مائة ألف صاع(3).

وهذا ما أكده أحمد باي في إحدى رسائله الموجهة إلى الباشا، والمؤرخة في 24 جمادى الثانية من عام 1245هـ/1829م. ومن خلالها يتضح دور العواصل الطبيعية في مردود الإنتاج الزراعي خاصة القمح والشعير منه، فقد ذكر بأنه بفضل كثرة الأمطار "النافعة" عم الرخاء والنعيم على كلّ الرعية، بدليل هذه العبارة الواردة في نص الرسالة: " وبلادك ووطنك في هناء وعافية قد من الله تعالى في هذه الخريف بالمطر النافع والخصب الشاسع والكلا الواسع فأخصبت البلاد وأعشبت وسرت بذلك أهل الحاضرة والبواد والحمد لله تعالى "(4).

وإن حدث العكس، ونعني بذلك سوء الأحوال المناخية فإن المردود يقل، ولا يستطيع القائمون على البايلك إرسال المؤونة المعتاد إرسالها إلى مدينة الجزائر، مثال ذلك ما حدث في سنة 1243هـ/1827م، إذ اشتكى أحمد باي من الجفاف<sup>(5)</sup> المنطقة (6)، والذي تسبب في وقوع أزمة غذائية. وأيضا خلال السنة

"الرسالة رقم: (4) في الترتيب العام للمجموعة.

ألرسالة رقم: (18) في الترتيب العام للمجموعة. والمؤرخة في أواثل ذي الحجة عام 1243هــ/1827م. ألرسالة رقم: (14) في الترتيب العام للمجموعة

<sup>&</sup>quot; تاصر الدين سعيدوني، در اسات و أبحاث في تاريخ الجز الر، ص: 213.

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم: (4) في الترتيب العام للمجموعة.
"من أهم السنوات التي قاست فيها الجزائر في أو لفر العهد العثماني من ظاهرة الجفاف تلك التي حدثت في كان أمم السنوات التي قاست فيها الجزائر في أو لفر العهد العثماني من ظاهرة الجفاف تلك التي حدثت في كان من عام 1232-1235هـ/1816-1816، ينظر: ناصر الدين سعيدوني، الأحوال الصحية و الوضع النهوغرافي بالجزائر أثناء العهد العثماني، الحياة الاقتصادية الولايات العربية ومصادر وثائقها في العهد العثماني، ج:1-2، صن 436 من على مستوى بايلك الشرق فلقد أصاب المنطقة عام 1219هـ/1804م، جفاف أدى السي حدوث مجاعة عظيمة . فذكر ابن العنتري الله وقعت مجاعة وقحط مهول سنة 1219هـ/1804-1805 أضر بالحال قسطينة ووطنها، ودام الحال كذلك ثلاث سنوات متواصلة. ينظر: محمد صالح بن العنتري، مجاعات قسطينة، تحقيق وتقديم: راجح بونار، الشركة الوطنية النشر و التوزيع، الجزائر، داط، 1394هـ/1974م، ص: 27-28.

نفسها هاجمت جموع من الجراد<sup>(1)</sup> الأراضي، فزادت بذلك من حدة الأزمة<sup>(2)</sup>.

كما أنّ كثرة الأمطار كثيرا ما كان تحدث فيضانات، بخاصة على مستوى الأودية، ذلك أنَّ مؤونة القمح والشعير التي كانت تبعث إلى مدينة الجزائر كانت تمر على أحد الأودية الموجودة في شرق البايلك.

وهذا ما أكَّده أحمد باي في إحدى رسائله المؤرخة في 11 ذي القعدة من عام 1243هــ/1827م، فقد ذكر بأن كثرة الأمطار أدت إلى "حمل النهر"(3)، لهذا تعــذر عليه إرسال الكميات اللازمة من مادتي القمح والشعير إلى مدينة الجزائر (4).

زيادة على منتوج القمح والشعير كان بايلك الشرق ينتج الذرة التي كانت ثاني مادة زراعية ذات أهمية، وتميز هذا المنتوج بسهولة تخزينه ونقله (5).

أمًا صحراء البايلك فكانت تعرف بتمورها المشهورة بجودتها؛ إذ كانت منطقة وادي ريغ (<sup>6)</sup> وحدها تملك سبع وأربعين واحــة تنتج أجود أنواع التمور <sup>(7)</sup>.

مادة الخشب: كان بايلك الشرق يملك مساحات غابية كبيرة، وقد ساعد ذلك في تطور الصناعة، بحيث تعتبر هذه المادة من المواد الأساسية في بعض

<sup>·</sup> تعتبر ظاهرة الجراد من الأفات الطبيعية التي أضرت بالجزائر خلال العهد العثماني، وتسببت فسي حسدوث مجاعات واختفاء الأقوات وهلاك الكثير من السكان. ومن بين أهم السنوات التي عانت منها الجزائـــر أواخـــر العهد العثماني من ظاهرة الجراد هذه، تلك النسي حسنت فسي كمل مسن مسنوات التالية: 1232-1238-1240هـ/1816-1822-1824م. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، الأهـــوال الــصحية والوضـــع الـــديموغرافي 1804-1805م، جموع من الجراد على المنطقة فزادت من حدة الأزمة. وما يلاحظ أنّ الجفاف دائما يتبع بهجوم الجراد على المنطقة ممّا يزيد من تأزم الوضع الغذائي. ينظر: العنتري، القمط والمسغية في بلد صَنطينة، ص:

الرسالة رقم: (4) في الترتيب العام للمجموعة. <sup>3</sup>كم يذكر أحمد باي في رسالته اسم هذا الوادي، ولكنَّه يعتقد أنَّه وادي بجاية. فلقد ذكر العربي الزبيري أنَّ كـــلنّ الأودية في الجزائر كانت غير صالحة للملاحة ما عدا وادي بجارة في شرق البلاد وهو وادي الصومام الذي ما يز ال جزء منه صالحا للملاحة حتى الأن. ينظر: العريسي الزبيـــري، النجــــارة الخارجيــــة، ص: 65. ووادي الصومام هذا اختلفت تسميته حسب الجهات التي يمر بها، فهو يدعى في أعالي قرية بني منصور بــوادي بنـــي منصور، ثم تغير اسمه إلى وادي عباس وأقبو وبني غليس وتازمالت، وأخيرا حمل اسم وادي السمار ثم سمحي بِالصمام. يِنظر: ناصر النين سعيدوني، ورقات جز الرية، ص: 154.

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم: (25) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jean Morszot, L'Anrès ou la mythe de la montagne rebelle, P : 107. <sup>6</sup> **ولدي ربغ:** يسميه لبن خلدون ببني ريغة، ونكر بأئهم كانوا أحياء متعددة ولما التترق أمر زناتة تحيز مـــنهم إلى جبل عباض". ينظر: ابن خلتون، تاريخ العبر، ج:7، ص: 47. وهذه المنطقة متواجدة حاليا في الجنــوب القسنطيني تحدها من الغرب وادي جدي، ومن أجل تفاصيل أكثر حول هذه المنطقة ينظر: الفــصل الثــاتي، المبحث الأول، ص ص: (135-136). Jean Jacques, Structures agraires, P: 60.

الصناعات. وهي في مجملها تجلب إلى عنابة من المناطق الغابية المحيطة بها وهذا ما أكده أحمد باي في إحدى رسائله (1)، ومن بين هذه المناطق نذكر: غابات ايدوغ (2) وبني صالح والقالة (3) ووادي سيبوس (4). وقد امتازت أخشاب هذه المناطق بجودة أنواعها وملاءمتها لأعمال البناء (5).

وما يؤكد ذلك المعلومات التي أوردها أحمد باي في إحدى رسائله المؤرخة في 29 ذي القعدة من سنة 1242هـ/1826م، فقد ذكر أنّ كلّ المباني التــي بناهـا الفرنسيون في القالة كانت من مادة الخشب، كما وجدوا الكثير منها مطروحا بالقرب من مبانيهم (6).

مادة الشموع: كان أهالي الشرق الجزائري يقومون في فصل الربيع من كلّ سنة بجني الشموع ثم يقومون ببيعها إلى إحدى المؤسسات الفرنسية، أو يستم تصديرها إلى تونس، وقد كانت مدينة القل أكبر منتج لهذه المادة (7).

العمل: كانت من بين المواد النادرة، لهذا كان إقبال الأوروبيين على استيرادها كبيرا، من أجل هذا السبب بادرت السلطات على مستوى البايلك إلى احتكار تجارتها وإعطاء حق تصديرها إلى الشركات الأجنبية، مثل الشركة الملكية الإفريقية الفرنسية وكان ذلك مقابل رسوم جمركية مرتفعة (8).

وبشهادة بعض المؤرخين، كان القطاع الفلاحي على عهد أحمد باي مزدهرا إلى درجة كبيرة، "في حين قبل توليه الحكم كانت الأراضي مهملة (9)، إلى درجة أنّ

الرسالة رقم: (11) في الترتيب العام المجموعة.

<sup>&</sup>quot;منطقة ايدوغ؛ وقد وربت تسميتها كذلك في الرسالة رقم: (22) في الترتيب العام للمجموعة. وامننت هذه المنطقة من السهل في الجنوب حتى راس الحمراء في الشمال على مسافة 14 كلم من مدينة عناية. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، ص: 204.

ألمرجع نفية، ص: 214.

أوادي موبيوس: يجمع أودية شرف وبوحمدان، ينظر: أحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر، ص: 159. وهنذا الوادي موجود في شرق قالمة. ينظر: Mathe et Edment, Kitab aayane el Marhariba, P: 20.

أ الرسالة رقم: (11) في الترتيب العام المجموعة.

أأالرسالة نفسها.

<sup>&</sup>quot;تاصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص: 214.

<sup>&</sup>quot;العربي الزبيري، التجارة الخارجية، ص: 60.

<sup>&</sup>quot;حمدان خوجة، المرآة، ص: 173.

لسكان لم يكونوا قادرين على دفع ما كان يترتب عليهم من مطالب مخزنية (۱). وهذا ما تأكد من خلال المعلومات التي وردت في الرسالة التي بعثها محمد منماني إلى حسين باشا والمؤرخة في 5 رمضان من سنة 1240هـ/14 أبريل 1826م، فقد ذكر أن الأحوال الاقتصادية بالبايلك في تدهور كبير حتى أنّ "البقرة بيعت بريالين" (2).

وبذلك انصرفت الرعية على عهد احمد باي إلى خدمة الأرض واستغلالها، ومثال ذلك، أراضي أو لاد عامر الشراقة التي لم تكن تستخدم سوى للمرعى فقط، فاصبحت على عهده تزرع ويستفاد منها خاصة في محاصيل الحبوب(3).

القول نفسه أكده عبد الجليل التميمي، وذلك من خلال وثيقة حررها سكان قسنطينة والتي نقلوا فيها إلى الباشا حسين سرورهم ورضاهم على حكم أحمد باي الذي على عهده ازدهرت الزراعة (4).

و أخير ا ما يؤكد كلّ هذه المعلومات ما ورد في إحدى الرسائل المؤرخة في واخير المثانية من عام 1245هــ/1829م، ومن خلالها أعلم أحمد باي الباشا بأنّ الرخاء والنعيم عمّ على كلّ الرعية، سواء على مستوى "الحضر أو في البادية" (5).

وما يتبع القطاع الفلاحي ويتصل به اتصالا مباشرا الرعي، فاقد كان بايلك الشرق يمثلك الأعداد الكبيرة من أنواع الماشية والبقر والخيل والبغال، وما يؤكد صحة هذه المعلومات ما ورد في رسائل أحمد باي من الأعداد الكبيرة لمختلف أنواع الماشية التي كان يتحصل عليها من خلال شنه لمختلف الحملات العسكرية ضد بعض القبائل التي كانت ترفض دفع المطالب المخزنية، أو لقيامها ببعض الأعمال المنافية للنظام العام، فقد قدرت إجمالا بـ 40827 رأس غنم (6)، و 413 ما بين خيل وبغال والتي كان يطلق عليها أحمد باي

الرسالة رقم : (6) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>2</sup> الرسالة نفسها،

<sup>38 -</sup> صالح فركوس، الحاج أحمد باي قسنطينة، ص: 58. أصالح فركوس، الحاج أحمد باي قسنطينة، ص: 58. Temimi, Le Beylik de Constantine et Ahmed Bey, PP : 61-62.

ألرسالة رقم: (4) في الترتيب العام المجموعة.

أينظر كل من الرسالة رقم: (14-15-19-26-29) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>·</sup> يُنظر كُنُّ من الرسالة رقم: (14-15-18-19-26-29) في الترتيب العام للمجموعة.

"الزايلة" (1)، و 377 من الهوير (2)، و 592 من الإبل (3). وكلّ هذه الغنائم تحصل عليها ما بين سنة (1242-1244هـ/1826-1828م) (4).

وإذا قدرت قيمة هذه الغنائم الممثلة في الغنم والبقر والهوير والبغال والخيل فإئنا نتوقف عندها لحظة للقول في نهاية الأمر أنّ سكان الأوطان كانوا يملكون الكثير من هذه المواشي، وبالتالي فإنّ حرفة الرعي كانت من بين أهم الحرف النبي كان يمارسها الكثير من سكان البايلك، خاصة القاطنين بمنطقة الأوراس والصحراء، ومع هذا فإنه لا يمكننا حصر عدد القطعان التي كان يملكها البايلك بشكل حقيقي،

ب-الحرف: لم تكن موجودة في تلك الحقبة من تاريخ الجزائر ما يسمى بـ
"الصناعة"، ولكن ما كان موجودا هو بعض الحرف التي تطورت شيئا فشيئا خاصة في بعض المجالات<sup>(5)</sup>. فقد كان يوجد على مستوى البايلك عدد كبير من أصـحاب الحرف، وفي مجالات متنوعة نذكر:

النجارون: تمثلت مهمتهم في صناعة الصناديق والأبواب والنوافذ وغيرها من المنتوجات الخشبية (6). وقد أستفيد من خبرة هؤ لاء الحرفيون في إصلاح العتاد الحربي؛ فلقد استعان بهم أحمد باي في هذا الشأن، وكان ذلك أثناء الحصار الذي فرضته القوات الفرنسية على السواحل الشرقية (7).

الحدادون: تولوا صناعة الأدوات التي كانت تستعمل في العمــل الفلاحــــي كالمحارث والمناجل والألجمة (8).

أ- ينظر كل من الرسالة رقم: (14-15-26-29) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;ينظر كل من الرسالة رقم: (18-19-29-30) في الترتيب العام للمجموعة.

أينظر كل من الرسالة رقم: (18-19) في الترتيب العام المجموعة.

ليمسو على من الرسالة رقم: (14-15-19) في سنة (1242هـ/1826م). في حين ارخت كان من الرسالة رقم: الرسالة رقم: (1242هـ/1827م). أمّا الرسالة رقم: (30) فارخت في سنة (1244هـ/1928م).

<sup>&#</sup>x27;' العربي الزبيري، التجارة الخارجية، ص: 452. 'Charles Férand, Corporation des métiers à Constantine avant la conquête française, <u>R. A.</u> 1872, P: 70.

وقد تم الاستعانة بمرجع التجارة الخارجية الصاحبه العربي الزبيري لترجمة المعلومات الواردة في هذه المجلسة ينظر: ص ص: 453-454.

<sup>7</sup> الرسالة رقم: (10) في الترتيب العام للمجموعة.

Secondaries Férand, Op. Cit. P: 70.

الصفارون: تخصصوا في صناعة الأواني النحاسية ونقشها وإصلاحها (١١). الجلابون: وتمثلت مهمتهم في تربية المواشي وتسويقها (٤). شقماقجية: تخصصوا في صناعة الأسلحة عند كسرها (٤).

الحواكون: اختصوا بصناعة الملابس الصوفية والقطنية وحياكة الزرابي والأغطية (4)، والخيام، هذه الأخيرة كانت تمون بها أفراد الجيش، خاصة أنتاء الحصار الذي ضرب على السواحل الشرقية، فقد ذكر أحمد باي أنه مون الخوزجية بمجموعة من الخيام (5). وقد عرفت المنطقة بجودة منتوجاتها النسيجية (6).

الفخاريون: اختصوا بصناعة الأدوات الفخارية (7).

الجزارون: تمثلت مهمتهم في ذبح المواشي وبيعها(10). وكان بايلك الـــشرق بمثلك على عهد أحمد باي أعددا كبيرة من الغنم والبقر والإبل(11).

الكواوشة: وهم صانعو الخبز؛ وقد احتكر السكريون (12) هذه الحرفة؛ وكانت هذه الأخيرة من بين أهم الحرف التي كانت موجودة في تلك الحقبة التاريخية، فالخبز كان العنصر الأساسي في غذاء الجزائريين (13). وقد اتضح ذلك من خلال

أكما يتبين ذلك من خلال ما ورد في بعض رسائل أحمد باي. مثال ذلك الرسالة رقم: (22).

<sup>1-</sup> Charles Féraud, R. A. 1872, P: 70.

<sup>2-</sup>lbid, P : 70.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>-Ibid, P: 70.

<sup>4-</sup>Ibid, P: 70.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر: الرسالة رقم: (22) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>-</sup>Mouloud Gaid, Les Turcs en Algérie, P : 192.

<sup>7-</sup>Op.cit, P:70. 8-Ibid, P:70.

الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>-Charles Féraud, Op.cit, P: 70.
<sup>14</sup>-ينظر كل من الرسالة رقم: (14-15-18-19-20-20) في الترتيب العام للمجموعة.
<sup>15</sup>-البسكريون: استقروا بالمنطقة التي تبعد عن مدينة الجزائر بحوالي ثماني أيام وتسمى بلاد الجريد، وضعت هذه المنطقة مدينة كبيرة، يقيم بها بضعة الاف من السكان، وتوجد قربها بنر برتوي منها السكان، وهي لا تصلح لجفافها لا لتربية الماشية، ولا للزراعة، كما تميزت بكثرة النخيل. ينظر: ميمون يفايفر، مذكرات أو لمحة تاريخية عن الجزائر، تعريب وتقديم: أبو العيد دودو، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د ط، 1974، ص: 155. ويضيف شارل الزراعية مدارل، منكرات شارل، ص: 109.

كلام أحمد باي في إحدى رسائله، إذ ذكر أنّ هذا الغداء كان من بين المواد الأساسية التي كان يستهلكها الجزائريون خاصة أفراد الجيش؛ وأيضا تبين ذلك من خالال اهتمام أحمد باي الشخصي بإصلاح "الكوشة" التي كان يطبخ فيها خبز الجنود (١١).

الطباخون: اختصت هذه الفئة بعملية الطبخ، خاصة في قصور الدايات والبايات وكبار موظفي الحكم العثماني أنذاك. وقد اختص الميزابيون (2) بهذه العرفة (3)؛ إلا أن هذه القاعدة لم يكن يعمل بها في كلّ الحالات، فقد ذكر أحمد باي في إحدى رسائله، أنّ الباشا حسين وكله بالبحث عن طباخة ماهرة تعمل في قصره، وبهذا يتأكد أنّ هذه الحرفة لم تكن حكرا إلا على فئة الميزابيين وحدهم، إذ أنّ الباشا حسين لم يشترط ذلك. كما يدل أيضا على أهمية هذه المهنة، كيف لا وقد وكل أحمد باي شخصيا بعملية البحث، كما وكل بها وكيل الجزائر بتونس (4).

وكانت هذه الحرف منظمة على شكل جمعيات مهنية كل واحدة منها تختص بنوع من الحرف. وكان على رأس كل حرفة مسؤول يلقب بالأمين أو النقيب، الذي كان يقوم على مصالح اليد العاملة، ويجمع مختلف الرسوم المستحقة عليهم ليقدمها إلى الجهات المسؤولة (5)، وهذا التنظيم دليل على أنّ الأمور لم تكن تسير بطرق عشوائية.

كلّ هذا جعل مدينة قسنطينة من بين أهم المدن الجزائرية من حيث إنتاجها الحرفي. فلقد كانت تملك وحدها ثمانين معملا لصناعة السروج ومائة وثمانية وستين معملا لصناعة الأحذية (6). ومن خلال هذه المعطيات يتبين أنّ بايلك الثسرق قد

أ الرسالة رقم: (6) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;الميزابيون: استقروا بالناحية التي يطلق عليها الزاب، ونقع على حدود الصحراء، يمتد قسم منها داخلها وتمر قواقلهم عبر الصحراء لتصل إلى بلاد السود، فيشترون من هناك عبيدا صغارا يدعى رئيسهم بأمين الميزابيين، الذي كان مقره في مدينة الجزائر، ومنها يدير شؤونهم بواسطة موظف تابع له. ينظر: سيمون يفايض، منكرات جزائرية عشية الاحتلال، ص: 163.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>-Charles Féraud, R. A. 1872, P: 70.

الرسالة رقم: (18) في الترتيب العام المجموعة.

<sup>5-</sup>Op. Cit, P: 70.

<sup>62</sup> العربي الزبيري، التجارة الخارجية، ص: 62.

تخصص في صناعة الأحذية، وهذا ما أثبته أحد المعاصرين لحكم أحمد باي (1). كما تخصص سكان البايلك في دباغة الجلود، ممّا أدى إلى انتشار معاملها، فلقد قدرت عشية الاحتلال الفرنسي للبايلك بـ ثلاثة وثلاثين معملا؛ وهذا ما يؤكد صحة المعلومات التي ذكرت أنّ المنطقة كان يملك أعددا كبيرة من الماشية، خاصة البقر منها (2)، والتي كانت تستعمل جلودها في مختلف الصناعات.

وما ساعد على تطور هذه الحرف وكثرة الإنتاج فيها توافرها على المادة الأولية. ومن بين ما كان يملكه بايلك الشرق النحاس والحديد، أمّا المعدن الأول فكان متواجدا بكثرة في نواحي عين بابر (3)، في حين كانت مادة الحديد متواجدة في أماكن متفرقة مثل بوحمزة (4) ومناجم مجاز الرسول. كما كانت تستخرج مادة الحجارة من سكيكدة وبجاية، وكان استعمالها في عملية البناء والترميم (5).

ح-التجارة: كانت التجارة في الجزائر على العهد العثماني كما هو الشأن في الدول الأخرى على نوعين، داخلية وخارجية. وبايلك الشرق بحكم موقعه الممتاز وتعدد ثرواته كان على اتصال بالعديد من الدول تحت رعاية وإدارة السلطة المركزية في مدينة الجزائر. غير أن التجارة الخارجية في هذه المرحلة لم تكن تعير على الوتيرة التي كانت عليها في فترات سابقة، فلقد تقلد أحمد باي حكم البايلك والجزائر تعيش توترا خارجيا بسبب تكالب القوات الأوربية عليها.

وبما أنّ رسائل أحمد باي لم تتناول موضوع التجارة خاصة الخارجية منها فإنّ هذا العنصر سوف يتناول إلا التجارة الداخلية، ذلك أنّه ورد في بعض من الرسائل التي حررها أحمد باي معلومات مفادها أنّ هذا السلطات كانت تسهر على حماية القوافل التجارية من اللصوص وقطاع الطرق. والتجارة الداخلية كانت تنم على مستويين: المدينة والأوطان.

<sup>·</sup> فندلين شلوصر، قسطينة أيام أحمد باي، ص: 87.

و المرابع المرابع المسلم المرابع المر

أتعين باير: منطقة موجودة بسفوح اينوغ الشمالية. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، ص: 216.

<sup>·</sup> المرجع نفسه، ص: 216.

<sup>5-</sup>Mouloud Gaid, Les Turcs en Algérie, P: 189.

أمّا على مستوى المدن فكانت تتم في "الحوانيت" التي انتشرت عبر الأحياء، فكان السكان يشترون منها ما يشاؤون من المنتوجات والمصنوعات (1). وقد خصصت لكلّ حرفة من الحرف التي كانت موجودة في تلك الفترة مكانا خاصا بها، مثل قسم النساجين والنجارين والفخاريين ...الخ (2). وكان يتم ذلك بالتنسيق مع هيئات أخرى، التي كانت تسهر على تنظيم العمل التجاري وتراقب الأسعار والموازين ونوعية البضائع المعروضة، كما كانت هناك هيئات أخرى تقوم بجمع الرسوم المترتبة على التجار الذين كانوا يمارسون هذه الحرفة كلّ حسب اختصاصه ونوعية البضائع التي كان يقوم ببيعها (3).

في حين كانت تتم على مستوى الأوطان في الأسواق المحلية أو الجهوية (4)، وتتناول كلّ ما كان يحتاجه السكان من منتوجات ومصنوعات محلية كانت أو مستوردة. وكانت تعقد هذه الأسواق أسبوعيا في ساحة كبيرة من بعض القرى المركزية أو خارج المدن. ويأتيها المنتجون والمستهلكون من مختلف المناطق المجاورة. ومن أهم الأسواق الجهوية التي كانت متواجدة على مستوى البايلك، نذكر: سوق أو لاد عبد النور، وسوق الحراكتة، وسوق السبطنية، وسوق التلاغمة (5).

وما يلاحظ على هذه الأسواق أنها أخذت اسم بعض القبائل المتواجدة في البايلك، ولمعل ذلك يعود إلى أحد الأمرين، أولهما أنّ هذه القبائل كانت تقوم بتنظيم هذه الأسواق على أراضيها. أمّا الأمر الثاني فيتمثّل في كون هذه القبائل كانت من أقوى القبائل وأغناها على مستوى البايلك، ممّا سمح لها أن تهتم بالشؤون العامة

أ امتازت مدينة قسنطينة بهذه الصفة مند زمن بعيد فهذا البكري ذكر بأنَ "مدينة قسنطينة كانت تزخر بمناجر راجحة". ينظر: البكري، المسالك و المماليك، ص: 63.

<sup>&</sup>quot;كانت مدينة قسنطينة تضم أسواقا اختص كل واحد منها بحرفة معينة، وبهذا فقد عرفت التجارة الداخلية على مستوى المدينة تنظيما جيدا. وهذه الأسواق ماز الت موجودة في قسنطينة لوقتنا الحالي، ومن أهمها سوق الغزل وسوق الرحبة، مع حفاظها على تسميتها القديمة بالرغم من تباعد الفترة الزمنية. ينظر: مرايا ونوافد، والايسة قسنطينة، منشورات اللجنة الولائية الإحياء ذكرى 2500 سنة على نشأة مدينة سيرتا، ص: 10.

ألعربي الزبيري، التجارة الخارجية، ص: 64.

<sup>&</sup>quot;كقد ذكر البكري هذه الميزة مند فترة بعيدة، فكتب يقول بهذا الصند: "كانت بها أسواق جامعة". ينظر: المصدر السابق، ص: 63. وهذا ما يؤكد أنّ المنطقة عرفت بازدهار تجارتها مند القدم.

الممكان خاصة الاقتصادية منها، لهذا تداولت على هذه العملية على مر السنوات، مع العلم أن أحمد باي لم يكن على وفاق مع بعض الفرق من هذه القبائل، فكما مر علينا أنفا فإنه قد شن عدة حملات ضد كل هذه القبائل ونقصد بها الحراكتة والسبانية والتلاغمة (1). لهذا فإن ما يفسر بقاء هذه القبائل على ممارسة النشاط التجاري فوق أراضيها يعود إلى عرف وتقليد تداول عليه سكان المنطقة قبل مجيء أحمد باي بسنوات كثيرة ولا يمكن أن يتغير صدفة، لهذا فضل أحمد باي إبقاءها على ما كانت عليه، تفاديا للدخول معها في متاهات هو في غنى عنها.

"أمّا المعرض السنوي" (2) فكان يقام بوادي العثمانية بإشراف شيخ العرب (3). ومن هذا المنطلق تتبين الوظيفة الاقتصادية التي كانت تمارسها هذه الشخصية (4)، زيادة على وظيفتها الإدارية والعسكرية. وبهذا تعددت مهامها، فيمكن اعتبار شيخ العرب بمثابة الشخصية الأولى على مستوى الأوطان.

وعلى العموم وبشهادة البعض ممن كتبوا على بايلك الشرق، فإن قـسنطينة كانت من بين أهم الأسواق داخليا، فلقد وصلت علاقتها التجارية إلى دار السلطان (أ). حيث كانت النجارة هي عصب الحياة بالبايلك؛ إذ كانت معظم العائلات تمارس هذه الحرفة بطريقة أو باخرى، بالجملة أو بالتفصيل (أ). وبفضل هذه الأسواق خرج اقتصاد الأوطان من اقتصاد الكفاف الذي كان يقتصر على تلبية حاجيات الأسرة الى اقتصاد تبادلي بدافع أن تستكمل الأسرة النقص من وسائل الإنتاج الأخرى من وإلى منطقة أخرى (أ). وكان التاجر يدفع الرسوم قبل دخوله إلى هذه الأسواق

<sup>·</sup> -ينظر كلّ من الرسالة رقم :(29) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مع أنَّ هذا المصطلح لا يتلاءم مع الفترة التي نحن يصدد دراستها إلا أنَّه تم الإبقاء عليه أخذا بما ورد فـــي مرجع التجارة الخارجية لصاحبه العربي الزبيري. و

<sup>3-</sup> المرجع نفسه، ص: 64.

أكد تم التعريف بهذه الشخصية ومن تداول على هذه الوظيفة على عهد أحمد باي، من أجل ذلك ينظر، الفصل الأول، المبحث الأول الموسوم بـــ "الجهاز الإداري على عهد أحمد باي"، ص ص:61−62.

<sup>5-</sup>L. Péchot, Histoire de l'Algérie contemporaine, P : 18.

أبو القاسم سعد الله، الحياة الاجتماعية في الولايات العربية أثناء العهد العثماني، ص: 389.
حميدة عمير اوي، جو انب من السياسية الفرنسية، ص: 32.

رسوما (١). وقد وكل القايد بالإشراف على مراقبة سير عملية النبادلات النجارية (٤).

أمّا عن وسائل النقل المستعملة لحمل البضائع من سوق الأخر، فقد اختلفت من منطقة الأخرى. ففي النل استعمل النجار البغال لحمل السلع، والخيل للأشخاص، من منطقة الأخرى. ففي النل استعمل النجار البغال لحمل السلع، والخيل للأشخاص، أمّا في الصحراء فاستعملت الجمال(3) والحمير(4). وما يدل على أنّ السكان كانوا يمتلكون أعدادا كبيرة من هذه الحيوانات خاصة البغال والخيل منها ما ورد في بعض الرسائل من إحصاءات(5).

وكانت هذاك طريقتان مشهورتان للقيام بعملية النقل هذه؛ أو لاهما كانت تستم بواسطة القافلة. وثانيتهما هي النجع أو القبيلة السيارة، وهذه الأخيرة أبطأ من الأولى ولكنها أضمن بالنسبة للتجار (6). وقد ساعد على ازدهار التجارة الداخلية وجود شبكة طرقات برية، اختلفت كل الاختلاف عن مثيلاتها في القارة الأوروبية، وكانت تنقسم إلى سلطانية (7) وجهوية. وأهمها بالنسبة لبايلك الشرق:

الطريق العرضاني الشمالي: ربط تونس بمدينة فاس<sup>(8)</sup> مرورا بمدن الكاف، قسنطينة، حمزة والجزائر (<sup>9)</sup>.

الطريق العرضاني الأوسط: كان يربط قفصة (١٥) بمدينة فكيك (١١)، مـرورا

أ العربي الزبيري ، التجارة الخارجية، ص: 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Boyer, L'évaluation de l'Algéric médiane, P : 36.

<sup>&</sup>quot;وقد ورد ذكرها في الرسالة رقم: (5). مؤرخة في 26 من ذي القعدة سنة 1241هــــ/1826م.

العربي الزبيري، المرجع السابق، ص: 68.

و ينظر كل من الرسالة رقم: (14- 19-28-29-30) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> المرجع السابق، ص: 68. <sup>7</sup> الطرق السلطانية: هي الطرق التجارية الكبرى وكانت تستعمل أيضا لعبور القافلات المحملة بمختلف العسوك

صد حملها إلى مدينة الجزائر وما كان يعرف بالدنوش. ينظر: العربي الزبيري، المرجع نفسه، ص: 176. <sup>8-</sup>مدينة فاس: مكونة من مدينتين بينهما نهر كبير يأتي من عيون تسمى عيون صنهاجة، والمدينة الشمالية منها تسمى عدوة القروبين، وتسمى الجنوبية عدوة الأندلس. ينظر: شهاب الدين بن عبد الله الياقوت الحدوي، معجم البلدان، ج:4، دار الصادر، بيروت، لينان، د ط، 1422هـ/2002م، ص: 230.

العربي الزبيري، المرجع السابق، ص: 67.
العربي الزبيري، المرجع السابق، ص: 67.
المدينة قفصة: مدينة من البلاد الجريدية البنيما تقيوس مرحلة". وهي كبيرة قديمة أزلية، وهي متوسطة بين المناد مدينة من البلاد الجريدية البنيما تقيوس مرحلة". وهي كبيرة قديمة أزلية، وهي متوسطة في لغيار

القيروان وقايس وفي داخلها عيون كثيرة. ينظر: محمد بن عبد المنعم الحميري، روض المعطار في أخبار الإقطار، تحقيق، إحسان عياس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، ط:1، 1975، ص: 477.

المعرفة فكيك: هي عبارة عن ثلاث قصور في وسط الصحراء. يحيط بها عدد كبير من النخيل. عرفت نساؤها بنسوجها، والذي كان بياع باثمان مرتفعة في مدن بلاد البربر، وهذه القصور موجودة على بعد 250 ميلا شرقي سجلماسة. ينظر: حسن الوزان، وصف إفريقيا، ص: 132.

بكلّ من مدينة بسكرة (1)، والأغواط، والبيض وسيدي الشيخ (2).

العرضاني الجنوبي: يربط نفطة بتافيلالت (3)، مرور ا باهم الواحات (4).

الطريق القطري الشرقي: كان يربط وادي ميزاب (<sup>5)</sup> بتونس، مرورا بكل من الأغواط <sup>(6)</sup> ويوسعادة <sup>(7)</sup>.

ومن أجل المحافظة على أرواح وأموال التجار من قطاع الطرق، وضعت السلطات العثمانية والممثلة في شخص أحمد باي على مقربة من طرق المواصلات الرئيسة والمسالك المهمة، وعند محطات القوناق<sup>(8)</sup> مراكز أمنية. ومثال ذلك تمركز بعض الدوائر <sup>(9)</sup> منها الدائرة الصحراوية ومخزن بوصلاح<sup>(10)</sup>.

كما قام أحمد باي مدعما بقواته بشن حملات عسكرية ضد بعض القبائل التي كانت تتعرض للرعية أثناء ترحالهم، فتسرق منهم أموالهم وبضائعهم (11).

ومثال ذلك ما ذكره في إحدى الرسائل الموجهة إلى حسين باشا فكتب يقول فيها: وهذان الفرقتان عصاة سراق يقطعون الطرقات ويتعرضون للقوافل وينهبون

<sup>2</sup> العربي الزبيري، التجارة الخارجية ، ص: 176.

أكفيالات: يقصد بها سجاماسة. وهي الدند على مسافة عثرين ميلا على طول مرحلة من الشمال إلى الجنوب تشمل ما يقرب من ثلاثمانة قصر كبير وصغير. فضلا على المداشر". وأهم القصور فيها ثـــاث: التجيــوت"، والمعصامت"، و العامون". ينظر: الياقوت الحموي، معجم البلدان، ج: 15، ص ص: 125-126.

<sup>·</sup> العربي الزبيري، المرجع السابق، ص: 176.

توادي ميزاب: موجود في الجنوب الجزائري، وتتواجد في منطقته ست بلدان وقرى، أكبر ها، غرداية. ينظر: أبو القاسم سعد الله، محاضرات في تاريخ الجزائر، ج:2، ص:254.

أ" العربي الزبيري، المرجع السابق، ص: 68.

<sup>?</sup> يوسعُدَة: تَعْتَبُرُ مركزُ صحراوي بديع في وسط الهضاب العليا، تحدق بالمدينة من ثلاث أطرافها واحة بنيعة على شكل هلال، ويجري من تحتها وادي بوسعادة. ينظر: أحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر، ص: 187،

على شكل هنران، ويجري من تختها ودي بوسعاده، ينصر، تحد توفيق مستى، ختب طجران من المحموعة وقد ورد نكره في الرسالة رقم: (26) في الترتيب العام المجموعة، وقد أقيمت هذه الأماكن عادة عند نهاية كلّ مرحلة من مراحل المخزن لتكون مأوى ومكانا أمينا تحط به القوافل رحالها لتستريح عنده، ينظر: المرجع السابق، ص: 176.

<sup>&</sup>quot;الدوآدر: أمّا أحمد باي فيستعمل مصطلح "الدواوير" ينظر الرسالة رقم: (15) في الترتيب العام المجموعة. وكانت تتكون من رجال حرب وفرسان، ويتم انتقاءهم من كلّ القبائل. ويرأس الدايرة رجل يحمل لقب "أغا الدايرة" ويبلغ عدد أفراد كلّ دايرة حوالي ألف فارس كانوا يعسكرون في عدة أماكن منها: دايرة الوادي في ولاي يوسلا بين عين الخنشلة وجميلة، أيضا دايرة السراوية المتواجدة في السرا جنوب ميلة، ودايرة وادي زناتي في قرفة وأخيرا دايرة قسنطينة، ينظر: صالح بن العنتري، تاريخ قسنطينة، ص ص: 25-26.

<sup>10</sup> مُحْرَن بوصلاح: كان متواجدا بالقرب من سوق العثمانية ينظر: ناصر الدين سعيدوني، در اسات و أبحاث في تاريخ الجزائر، ص: 108.

<sup>11-</sup>ينظر كلّ من الرسالة رقم: (18-19-26) في الترتيب العام للمجموعة.

اموال الناس والشكاية بهم دايما... ويتصرفون فيه بالبيع والشراء... وقد شن عليهم أحمد باي حملة عسكرية كلفتهم خسائر بشرية ومادية كبيرة "ردعا وزجرا لغيرهم من اهل الفساد"(2).

## 2/4)-المبحث الثاني: مصادر الدخل وأوجه الإنفاق

قام النظام المالي في الجزائر على مصادر الدخل، (3) وأوجه الإنفاق (4). وكانت الجزائر تعيش خلال العهد الأخير من الحكم العثماني لها اضمحلالا في مواردها، نتيجة لأسباب داخلية وأخرى خارجية (5)، قد أثرت بصورة مباشرة على الاقتصاد الجزائري، ومنه على بايلك الشرق.

أ الرسالة رقم: (26) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>2-</sup>الرسالة نفسها.

<sup>&</sup>quot;مصادر الدخل: عرض ناصر الدين سعيدوني عدة تصنيفات لباحثين أوروبيين حول مصادر الدخل الجزائرية، فأمّا التصنيف الأول فكان لدي بواتانفيل الذي أجمل مصادر الدخل في خمس فروع هي: الأعصال البحرية وحقوق الإمتيازات والإقطاع والاحتكارات البهودية والأجنبية، أيضا الحقوق الديوانية وعنق الاسسرى، وكذا مساهمة البهود المالية. أمّا التصنيف الثاني فكان لصاحبه المدعو لوكونت دوبيرسار، الذي ذكر في تقريره الجنة الإفريقية حول المساهمة المالية اللايالة الجزائرية، خمسة عشر مصدرا، كان أهمها، ضرائب البالماك الغسرب والشرق، وضرائب قياد دار السلطان، أيضا مدخولات الأملاك العامة، وعوائد بيت المسال، كذا النغريمات والمصادرات ورسوم المرسى والأسواق، وفوائد احتكار الصوف والشمع والجلد والملح، ورسوم النغابات وجزية اليهود، أيضا حقوق الاحتكارات الفرنسية وإثاوات الدول الأوروبية. ثم يأتي بعد هذا تصنيف بأفي، اذي نكسر الين مصادر الدخل لا تتعد ثلاث أنواع وهي: المؤمة والعوائد والتغريمات. ثم يأيه تصنيف نوشي الذي منز بين نوعين من الضرائب فنكر ضرائب كبرى كالعشور والحكور واللزمة والغرامة، ثم ضرائب إضافية منتوعة. أما يرونان فضمن مصادر الدخل في كل ما يأتي من التشاطات الاقتصادية. وفي الأخيسر يسرجح ناصسر السين سعيدوني التضام المالي، صادى، المعدوني التضام المالي، صادى، المعدوني التضام المالي، صادى، المالي، صادى، المعدوني التضام المالي، ونقات بهت الوقات وروائب الموظفين والعمال ونقات بهت

المال وكذا النفقات التي كانت تخص الاشغال العمومية، ينظر: المرجع نفسه، ص: 12. 
الأصباب الخارجية: تمثلت في التغييرات العامة لموازين القوى العالمية والأمساط الإنشاج والمعطيسات الجيوستر الوجية" الجيوستر الوجية" الجيوستر الوجية الناتجة عن الاكتشافات الجغرافية الحديثة والثورة العلمية والمعرفية الدينامكية النسي غيرت وجه العالم مند عصري النهضة بأوروبا، هذه التطورات منحت الأوروبا نفعة قوية نحو النقدم والعصرية على جميع المستويات. فكانت بمثابة عناصر نفوق لها في وقت ظل جل اهتمام الإمبراطورية العثمانية منسصبا على قوتها العسكرية، ولم نتمكن من مسايرة هذه التحوالات الكبيرة، زيادة على ذلك تعدد التخلات الأوروبيسة العسكرية على الجزائر منذ عام 1230هـ/1815م، ينظر: فوزي سعد الله، يهود الجزائر هوالاء المجهولون، شركة دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع، الجزائر، داط، 1996، ص: 109،

1-مصادر الدخل: اشتمل على نظام الجباية والغنائم والمصادرات والتركات.

i - النظام الجبائي: كان هذا النظام يتماشى وطبيعة البنية الاجتماعية والاقتصادية التي كان عليها بايلك الشرق، لهذا فإن تسديد المطالب المخزنية (۱) كان مغروضا على مختلف فئات المجتمع (2)، وعلى كل النشاطات الاقتصادية، وقد اختلفت نوعية هذه المطالب باختلاف المنطقة، لهذا انقسمت إلى مطالب كانت تحصل على مستوى المدن وأخرى تجمع على مستوى الأوطان.

وما يلاحظ على مجموعة الرسائل التي نحن بصدد دراستها أنها لم تتطرق في محتواها إلى أية معلومات تخص المطالب التي كانت تفرض على سكان المدن. بعكس ما عثر عليه من إشارات حول المطالب على مستوى الأوطان، ولعل ذلك يعود إلى نسبة تعداد سكان الأوطان مقارنة مع سكان المدن، ومع هذا كانت هناك محاولة لإلقاء بعض الضوء على نوعية المطالب التي كانت تستخلص على مستوى المدن دون الخروج على الإطار الزماني المحدد للدراسة.

\*-النظام الجبائي على مستوى المدن: تمثلت في مختلف المطالب التي كانت تفرض على الهيئات المهنية والدكاكين التجارية. فكان أمناء الهيئات المهنية يتكلفون بجمع هذه المطالب وتقديمها إلى العمال المكلفين بذلك، ومثال ذلك ما كانت تقدمه هذه "النقابات" على عهد أحمد باي نذكر أمين "الدباخين" الذي كان يقدم 4000 فرنك، وأمين "الحوكة" (النساجين) الذي كان يدفع 6000 فرنك، وكذا أمين السراجين الدي كان يدفع ما قيمته 8000 فرنك، أمّا أمين الفضة فكان يقدم ما قيمته 8000 فرنك.

ولقد قدر مارسيل امريت "Emerit Marcel" قيمة ما كانت تدفعــه الــدكاكين عهد أحمد باي بــ 100000 فرنك (4).

1bid, P: 260.

أقي كلّ الرسائل التي تفاولت هذا الموضوع لم يستعمل أحمد باي مصطلح الرسوم أو الضرائب، وإلما استعمل مصطلح المطالب. مثال ذلك ينظر الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام المجموعة. ولقد ثم الاعتماد على ما ورد في رسائل أحمد باي الآنه أكثر ملائمة الحقية التاريخية المدروسة ذلك فيما خص الجباية على مستوى الوطان، أما ما كان العمل به على مستوى المدن فلم ترد في شأنه أية معلومات لهذا ثم الإبقاء على مصطلح الرسوم أخذا بما ورد في معظم المراجع المستعملة في هذه الجزئية.
أيستثنى منهم جماعة المرابطين والعلماء الذين كانت لهم استيازات خصتها بهم السلطات العثمانية.

<sup>3-</sup>Marcel Emerit, L'Algérie à l'époque d'Abdel Kader, P : 260.

وإذا وضعت مقارنة بسيطة بين ما كان يقدمه كلّ أمين حرفة معينة، فإنه يلاحظ أنها لم تكن موحدة فعند البعض كانت مرتفعة، وعند البعض الأخر منخفضة، وذلك يعود إلى طبيعة الحرفة ومكانتها في النشاط الاقتصادي، وقيمة المداخيل التي كانت تتحصل عليها. وهذا ما يؤكد أنّ النظام الجبائي كان قائما وفق معطيات اقتصادية واجتماعية.

كما فرض على كلّ الممارسين لأيّ نشاط اقتصادي توفير خدمات اقتصادية وتزويد موظفي السلطة بمواد مصنوعة مجانا. كما كان يسهم كلّ دكان برسوم شهرية قدرت بثلاثين سنتيما حسب العملة الفرنسية المتعامل بها في تلك الفترة (١).

أيضا من أهم عوائد سكان المدن ما كان يعرف عند الأهالي بضيفة دار الباي (2)، والتي بفضلها كان يشتري أحمد باي جلّ الهدايا المخصصة للباشا، والتي كانت تقدم غالبا كلّ سنة أشهر (3). وكانت تؤخذ من سكان المدن التي ليس لها نوبة، وتراوحت قيمتها ما بين 800 و 2000 ريال، يضاف إليها أربعة عشر حصانا (4).

هذا فيما خص المسلمين. أمّا ما كان يفرض على اليهود من رسوم فترجع في أصولها إلى الجزية المفروضة على أهل الذمة القاطنين في البلاد الإسلامية مقابل أمنهم وصيانة معتقداتهم. فهذه الرسوم يتكفل بدفعها أمين جماعة اليهود نيابة عن أفراد طائفته بمعدل قرش واحد عن كلّ فرد (5).

وبالإضافة إلى ذلك كان يحصل أحمد باي من اليهود على 500 فرنك، إذا ما وافق موسم عيد الفطر بيوم السبت. كما كانوا يدفعون على عهده ما قيمت 600 قطعة لباس من نوع المعاطف الواقية لفائدة موظفي الحكم، مع تقديم كمية من الورق تفي بحاجة بيت المال(6).

<sup>·</sup> تاصر الدين سعيدوني، النظام المالي، ص: 106.

المرجع نفسه، ص: 97.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> من بين الرسائل التي نكرت بأن أحمد باي قد جمع قيمة الدنوش الصغير وأرسله برفقة خليفته الرسالة رقم: (4) في الترتيب العام للمجموعة. مؤرخة في: 7 من الربيع الثاني سنة1241هـــ/1826م.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>"المرجع نفسه، ص: 104.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المرجع نفسه، ص: 105.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية ، ص: 159.

\*-النظام الجبائي على مستوى الأوطان:

إنّ كلّ ما كان يستخلصه بايات قسنطينة من مطالب مخزنية من الرعية (١) لم يكن يتجاوز اثنين في المائة من مدخو لات البايلك، ولقد استحدث أحمد باي أمورا في المجال النظام الجبائي على مستوى الأوطان، إذ قام بإعادة تنظيم الحكور والعشور على أسس جديدة. كما أبقى على اللزمة، غير أنّه استثنى من ذلك الامتيازات التي كانت تحظى بها بعض العائلات والقبائل (2). وقد ضمت هذه المطالب كلّ من:

العشور (3): يعتبر العشور "قدر معين من لدن الشرع"، يؤخذ من نتاج الأرض أو الحيوان (4). وظلت التنظيمات المالية ببايلك الشرق المعمول بها مند عهد صالح باي (1185-1186هـ)/(1771-1791م) (5) تمثل آخر تطور انتهى إليه نظام العشور في الجزائر على العهد العثماني، وبموجب هذه التنظيمات قسم بايلك المشرق إلى قسمين: من الغرب حتى وادي الحمام، ومن الشرق حتى الحدود التونسية (6).

وكان كلّ قطاع تحت إشراف قائد الجابري<sup>(7)</sup>، وقد كلف بهذه المهمة على عهد أحمد باي المدعو السماري<sup>(8)</sup>، الذي كان يقوم بجولتين في قطاعه. إحداهما في فصل الخريف، والثانية بعد الحصاد لتقدير قيمة المحصو لات<sup>(9)</sup>.

ألقد صرح أحمد باي في إحدى رسائله أنه كان يقوم باستخلاص المطالب المخزنية من الرعبة بنفسه مرفقاً بقواته. ينظر: الرسالة رقم: (5−19) في الترتبب العام للمجموعة.

<sup>[</sup>الحاج أحمد باي، مذكرات الحاج أحمد، ص: 37.

تكذلك ورد ذكره في الرسالة رقم: (23). وكان يحل مكان العشور في المناطق النصف بدويـــة "المؤونـــة" أو "الغرامة". وهي غير معددة وتؤخذ عينا أو نقدا. ينظر: خير فارس، تاريخ الجزائر الحديث، ص: 98.

<sup>&</sup>quot;بن ميمون الجزائري، التحفة المرضية في الدولة البكدائية، ص: 38. "الإصلاحات الاقتصادية على عهد صالح باي: لقد نظم هذا الباي اقتصاد الباياك الزراعي، فيشجع غراسة الزيتون، وفلاحة الأرز، وباقي أشجار الفواكه. كما استحنث شبكة من النبوات البري لإبيصال المياه إلى المزروعات المسقية خاصة بالحامة ومبيوس، واتخذ لنفسه مزرعة نموذجية لمنزله، وأمر باستصلاح مستقعات ضفاف وادي سبيوس الاستغلالها في الزراعة، ينظر: صالح بن العنتري، تاريخ قسنطينة، ص: 64.

Nouchi, Enquête sur le nivenu de vie, P: 97.
- قايد الجابري: كلف باستخلاص المطالب العينية وتحديدها. ينظر تفركوس، الحاج أحمد باي قسنطينة، ص:37.
- الرسالة رقم: (18) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;كيف كان يتم جمع المطالب المخزنية: كان يعين كل قايد على قسم من القسمين، فيخرج في جولة أثناء فسل الخريف لإحصاء الخريث. بعدها تأتي الجولة الثانية التي من خلالها يتم إحصاء الأرض المحصودة حقيقيا، وهذا يضع قايد العشور إحصاءه النهائي، كما يحرر كاتبه تذكرة التي تبقي بين يدي القايد. بعدها تبعث هذه التذاكر إلى أحمد باي ليتم مراجعتها. ثم يرمل إلى القايد الأمر بجمع هذه المطالب. فينطلق القايد مرفقا بزمالة لجمعها. ويرى هذا المؤرخ بأن هذا النظام في تحصيل المطالب عادل، ذلك أن القحص يتم مرتين، زيسادة على ذلسك ويرى هذا الفلاح مع القايد عند تحديده لقيمة الأرض المحصودة، ينظر: 87-97. Nonchi, Op. Cit, PP: 97-98.

ولقد قدر أحمد باي قيمة العشور المستخلص بثلاثة ألاف وسبعة مائة جابدة على كل جابدة "صاع" (1) قمح وصاع شعير "بكيل (2) قسنطينة (3).

الجابرية: كلف أحمد باي المدعو السماري بتحصيل قيمة الجابرية (4)، وكانت تعادل تقريبا قيمة العشور، لكنها لم تكن تعتمد على الأسس نفسها وتتغير في كل سنة. وقد اختلفت قيمتها، فهناك من حددها باثني عشر صاع من القمح واثني عشر صاع أخر من الشعير وعشر قفات من التين (5). في حين أكد صالح فركوس بأنها لم تكن تقل أبدا عن خمسة وعشرين صاعا (6). فيما قدرها أحمد باي بـ 300 جابدة، على كل جابدة اثنا عشر صاعا من القمح "بكيل قسنطينة" (7).

وإذا قمنا بمقارنة بسيطة مع ما قدمه صالح فركوس من تقديرات، فإننا نجذ أنها كانت بعيدة عن التقدير الذي أعطاه أحمد باي. فالأول حددها بخمسة وعشرين صاعا، فيما قيمها أحمد باي باثني عشر صاعا، فالفرق شاسع وكبير بين القيمتين. وما يرجح هي القيمة التي أوردها أحمد باي في رسالته.

كما كانت تضاف مواد أخرى. فكان يقدّم على عهد أحمد باي شبكة من التين. و"العلفة" وخروفان، وكان هذا عند حلول المحلة (8).

الرسالة نفسها،

<sup>&</sup>quot;الصاع: وهو المصطلح الذي اعتمده أحمد باي في رسائله، وهو عيارة عن مكيال الأهل المدينة المنسورة، وجمعه اصعان و الصواع". يتعاملون به في بيعهم وشراءهم، وهو وحدة الكيل الأسلسية التي تنفرع عنها سائر المكاييل العربية و الإسلامية من مذ وقسط ومكوك وغيرها وقد كان موجودا عند العرب قبل الإسلام واستمر التعامل به حتى عهد قريب، وصاع الجزائر حدد بما يعادل ثماني قلبات وكل قلبة أربعة أرباع، والريسع = 3.5 كيلوغ رامات تقريبا، أي أن الصاع العرفي في الجزائر بعادل حاليا = 8×4×5.5 –112 كيلوغ ام تقريبا، ينظر: كيلوغ رامات تقريبا، أي أن الصاع العرفي في عدف القياس العربية و الإسلامية، ص: 268. وينظر الملحق الخاص بالمكاييل وما يعادلها. الخاص بالمكاييل وما يعادلها. الخاص بالمكاييل وما يعادلها. المعربية و الإسلامية، و الكيل من المكاييل العرفية التي كانت تستعمل في يعض البلدان و لا سيما في بعض البلدان العربية و الإسلامية، و الكيل من المكاييل العرفية التي كانت تستعمل في يعض البلدان و لا سيما في بلاد الشام العربية و الإسلامية، و الكيل من المكاييل العرفية التي كانت تستعمل في يعض البلدان و لا سيما في بلاد الشام المحرب العامة كالقمح و الشعير و نحوهما، ولم يكن ثابتا في مقداره و بل كان يختلف من بلد الأخر و من عصر الكيل العامة كالقمح و الشعير و نحوهما، ولم يكن ثابتا في مقداره و بل كان يختلف من بلد الأخر و من عصر الكيل الأعشاري كيلا جديدا، ينظر: المرجع نفسه، من ص: 106–111. كيل أعشاري، ثم صار الكيل الأعشاري كيلا جديدا، ينظر: المرجع نفسه، من ص ص: 106–111.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>-Nouchi, Enquête sur le Niveau de vie des populations rurales, P : 97.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> صالح فركوس، الحاج أحمد باي قسطينة، ص: 37.
الرسالة رقم: (18) في التركيب العام للمجموعة.

<sup>\*</sup> المرجع السابق، ص: 37.

الحكور (أ): وهي مطالب عينية كانت تجمع من المحصولات الزراعية، وتستخلص من سكان أراضي العزل، وقد اختلفت قيمتها، فهناك من ذكر أنها قبل تولي أحمد باي الحكم كانت نقدر بـ 32.50 فرنكا للمحراث الواحد، ولما تقاد إدارة البايلك رفعها إلى 35 فرنكا أ. فيما حددها ناصر الدين سعيدوني بعشر قطع نقدية من فئة 2.5 فرنكا على كل جابدة، مع إمكانية تخفيض قيمة الكراء إلى أثني عشر ريالا لبعض القبائل مقابل خدماتها (3).

ولقد اختلفت الإحصاءات حول قيمة المطالب التي كانت تدفعها القبائل المقيمة بين وادي الساحل والحضنة على عهد أحمد باي، فحددت تارة بـ 70000 فرنك، وتارة أخرى بـ 50000 فرنك<sup>(4)</sup>. أمّا فركوس فقد رجح القيمة الثانية (5).

الأمر نفسه كان بالنسبة لعائلة ابن غانة، التي تكلفت بتحصيل المطالب المخزنية من القبائل التي كانت مستقرة في الزيبان. وقد قدرت قيمة المطالب التي كانت تجمعها على عهد أحمد باي بـ 10.526 فرنكا، و 252 صاعا من القصح، و 1200 كيلا من الزيوت، و 1200 قطعة صابون، و 1200 كيلا من الدهون، وهو ما يقدر في مجموعه بالقيمة النقدية بـ 17.760 فرنكا (6).

أمّا على مستوى مشيخة (<sup>7)</sup> فرجيوة فقد أعفى بوعكاز بن عاشور من دفع بعض المطالب المخزنية، ومقابل ذلك كان يقوم بتحصيل هذه الأخيرة من القبائل المستقرة في المنطقة، وقدرت قيمتها بما لا يتجاوز 40000 فرنك(<sup>8)</sup>.

وعلى العموم فقد قدر "مارسيل إمريت" "Marcel Emerit" القيمة الإجمالية التي كانت تستخلص من الرعبة من مادة القمح بـ 200000 صاع (9).

أكذلك ورد ذكره في الرسالة رقم: (23) في الترتيب العام المجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> تاصر الدين سعيدوني، ورقات جز الرية، ص ص: 548-549.

إحمالح فركوس، الحاج أحمد باي قسنطينة، ص: 40.

أسرجع نفسه، ص: 40.
 أسرجع نفسه، ص: 40.

<sup>-</sup> المرجع للصنة الص. ١٠٠٠ 7 كذاك كان يسميها أحمد باي في رسائله. ينظر: الرسالة رقم: (15) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>8-</sup> المرجع السابق، ص:41-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>-Marcel Emerit, L'Algérie à l'époque d'Abdel Kader, P : 256.

اللزمة (1): أطلق عليها في بعض الأحيان مصطلح "المعونة"؛ كانت ذات قيمة نقية وعينية (2). وهي تستند على "مبدأ المحافظة على قوة الجماعة الإسلامية". خصصت لتموين الجند على مستوى الأوطان، "فهي بمثابة الخراج الذي نصت عليه أحكام الشريعة "(3). وأسندت مهمة تحصيلها للشيوخ (4). كما كانت الملطات الحاكمة نعاقب كل من يرفض دفع قيمتها سواء كان فردا أو قبائل (5)؛ فلقد قام أحمد باي بعزل مقورة بن عاشور؛ لأنه لم يقم بتسديدها (6).

الغرامة (7): كانت تؤخذ من القبائل التي كانت تمتنع عن دفع ما كان يجب عليها من المطالب المخزنية (8). وتقدر قيمتها حسب مجموع أفراد القبيلة. كما كانت تغرض بصفة شخصية، مثال ذلك ما فرضه أحمد باي على شخص أغا الدايرة المدعو بوزيان بن علي (9). كما فرضها عدة مرات على بعض القبائل التي كانت تمتنع عن دفع المطالب المخزنية، أو كتعويض على المخالفات أو الجرائم التي كانت تقوم بها ضد بعض القبائل الأخرى، مثلما فعله مع قبيلة السحاري عندما تعرض أفرادها بالنهب والسلب لممتلكات سكان بسكرة (10).

الخطية (11) أو الدية: كانت تفرض على بعض القبائل المتمردة عند إقرارها بسلطة البايلك وإعلانها الخضوع والطاعة وتقدم عادة مقابل حصولها على الأمان، مثلما فعله أحمد باي مع قبيلة أو لاد سحنون (12). وأيضا مع أو لاد دراج الذين قدموا

أكذلك ورد ذكرها في الرسالة رقم: (27) في الترتيب العام للمجموعة.

آلرسالة رقم: (27) في الترتيب العام للمجموعة. أتاصر الدين سعيدوني، النظام المالي، ص: 96.

أناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية ، ص: 280-

<sup>5</sup> الرسالة رقم: (28) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الرسالة نفسها.

أكتلك ورد نكرها في كلّ من الرسالة رقم: (7-16) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;تاصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص: 280-

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم: (7) في النرتيب العام للمجموعة. 10 من أجل معلومات أكثر ينظر الرسالة رقم: (16) في النرتيب العام للمجموعة.

ا - كذلك ورد نكرها في الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام للمجموعة.

أالرسالة نضبها.

لأهد باي كرمز للطاعة والانصياع أربعة عشر فرسا(1).

البشارة: كانت تمثل رمزا للفرح والابتهاج بتولية الباي أو لإقراره من جديد. مهمة، والتي قدرت على مستوى البايلك بـ 20000 بوجو ما يعادل 36000 فرنكا<sup>(3)</sup>.

حق البونوس(4): وهو عبارة عن هدية تقدم للباي بمنــسابة تــسليم الــشيوخ الخلعة كرمز الإسناد المنصب أو تجديده (5). وهي التي سـماها عبد الجليـل التميمي ب "المشيخة"(6). ومن بين الأسباب التي جعلت أحمد باي يعزل الشيخ مقــورة بـــن عاشور عدم تسديده لقيمة هذه الهدية<sup>(7)</sup>. وقد اختلفت المراجع حول تحديــــد قيمتهــــا، فاحدهم ذكر بائها عبارة عن فرس بسرجه (8). في حين صرح "مرسيل إمريت" "Marcel Emerit" أنّ قيمتها كانت نقدية، وقد قدّم قائمة بالمبالغ النَّي كان على الشيوخ تسليمها الأحمد باي عند تتصيبهم فكانت كما يلي:

كان على كلّ من شيخ الحنانشة وشيخ الصحراء وشيخ مدجانــة مــا قيمتــه 50000 فرنكا. أمّا كلّ من شيخ لمامشة وفرجيوة وشيخ الدار فكان عليهم أن يدفعوا ما قبِمته 15000 فرنك. في حين كان على شيخ ريغة ما قبِمته 25000 فرنك. ثــم شيخ بلزمة الذي كان يدفع لأحمد باي ما قيمته 20000 فرنك. أمَّا شيخ بني مـــروان فكان يقدم ما قيمته 4000 فرنك. وأخيرا شيخ أو لاد بلال الذي كان يدفع مـــا قيمـــــه 10000 فرنك<sup>(9)</sup>.

رسوم القياد أو الأغاوات: كان يتعين على القايد أو الأغا عند استلامهما لمنصبهما تقديم قيمة مالية الأحمد باي، تجمع من أفراد القبائل، وقدرت بالنسبة لقبائل

الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>\*</sup> **مثال ثلث**: عند ازدياد مولود لدى لسلطان العثماني. ينظر الرسالة رقم:( 21) في الترتيب العام للمجموعة <sup>3</sup>-Nouchi, Enquête sur le Niveau de vie des populations rurales, P: 101.

<sup>&</sup>quot;كذلك سماه أحمد باي في الرسالة رقم: (20) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حميدة عمير اوي، جو انب من السياسة الفرنسية، ص: 28.

Temimi, Le Beylic de Constantine et Ahmed bey, P: 65. وسمَّاها كذلك لأنَّها خصت الشَّيوخ، إذ كانوا يدفعونها الَّباي عندما كانوا يستَلْمون مناصبهم.

ألرسقة رقم: (20) في الترتيب العام للمجموعة.

S Trossel Lucien, Les impôts arabes en Algérie, P : 24.

Marcel Emerit, L'Algérie à l'époque d'Abdel Kader, P : 260.

المغزن بـ 1.80 بوجه للخيمة، وذلك عندما يكون الأمر مرتبطا بتنصيب القياد. ما عند تنصيب الأغاوات، فكان أفراد القبيلة يدفعون ما قيمته 2 بوجه (١).

وبدورهم كان القياد يقدمون نسبة من هذه المطالب للباي. وهذه قائمة ببعض لقاد وقيمة المطالب التي كانوا يدفعونها لأحمد باي:

ومن خلال هذه التقديرات النقدية فإنه يستنتج أنّ قيمة هذه المطالب لم تكـــن البتة، ذلك لارتباطها بأهمية القبيلة التي كان يتكلف القايد بإدارة شؤونها.

مهر الباشا: وهي عبارة عن إعانة يسهم بها السكان في نقل هدايا الدنوش إلى لجز ائر (6)، وكانت تختلف قيمتها من ناحية إلى أخرى، فهي تقدر على مستوى بايلك لشرق ما بين 600 و 700 حصان (7).

الفرس: كانت عبارة عن مساهمة إضافية، تلتزم بها القبائل الخاضعة، التي لم تكن تمارس زراعة معتبرة، وتمثلت في تقديم فرس حربي<sup>(8)</sup>.

Trossel Lucien, Les impôts arabes en Algérie, P : 19.

<sup>&</sup>quot;تَهِمَةً: كانت المدينة مركز قبيلة النمامشة وهي ترتفع عن مستوى سطح البحر بعقدار 900 متر وبها صناعات أهلية متقنة. ينظر: أحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر، ص: 201.

الميلة: كانت في القديم تعرف باسم ميلو، حولها أرض خصية وهي مدينة لها قيمة كبيرة. ينظر: المرجع نفسه، 241.

حمزة: وهو عبارة عن حصن يضم نوبة و احدة. ينظر:

Lwis Rinn, Le royaume d'Alger sous le dernier Dey, P : 87.

-Marcel Emerit, L'Algérie à l'époque d'Abdel Kader, P : 260.

<sup>-</sup>الرسالة التي نكرت بأن الخليفة حمل الدنوش تحمل الرقم: (4) المؤرخة في: 7 ربيع الثاني 1241هـ/826م.
أما الرسالة التي من خلالها حمل الباي الدنوش بنفسه فحملت الرقم: (16)، والمؤرخة في أوائل ذي القعدة 1242هـ/1827م.

<sup>&</sup>quot;ألمرجع نضه، ص: 28.

- حق الزمام: وهو رسم إضافي يستلمه قايد العشور كتعويض على خدمات التأه ومعه للعشور، وكان يعود لفائدة متوسطي وصغار الموظفين (1).

ب-المصادرات: إذا عدنا إلى مختلف المصادر والمراجع التي تناولت تاريخ الجزائر أثناء العهد العثماني، فإنه لا يعثر من المصادارات<sup>(2)</sup> إلا التي كانت تتحصل عليها السلطات الحاكمة على مستوى الحكم المركزي من أسرى أو سفن محجوزة، أما فيما يخص بايلك الشرق فنستطيع القول أنّ المادة التاريخية حول هذه النقطة تكاد تكون منعدمة. ومن خلال إحدى رسائل أحمد باي تمكنا من العثور على نموذج من هذه المصادرات.

فلقد تم بتاريخ 24 جمادى الأولى من منة 1242هـ/1828 حجز مركبين للقوف"(3) من طرف الرايس(4) محمد بن قارة؛ وسبب الحجز هذا يعود إلى متاجرة أصحابها في مادة البارود. ولقد "ساقهما إلى عنابة" أين أفرغ محتوياتهما النقدية والعينية، كما قام بتجريد كل الموجودات في "جريدة أمام مرأى من أربابها"(5).

فأمّا القيمة النقدية الذي حجزت فتمثلت في " 272 دور فرنسي، و328 بوجه دراهم تونس، و110 محبوب سكة ردية ضرب طرابلس". في حين تمثل المحتوى العيني أفي نصيب من القمح والملح، كما عثر على قلال فخار " من بينها قلتهن، عثر في إحداهما على كمية من البارود نحو النصف، أمّا التّانية فكانت "دون ذلك". في ما

آناصر الدين سعيدوني، الجزائر في التاريخ العثماني ، ص: 27. 

تمصطلح المصادرة: أورد هذا المصطلح الشريف الزهار في مذكراته، ص: 160. أمّا أحمد باي فيستعمل في 
تمصطلح المصادرة: أورد هذا المصطلح الشريف الزهار في مذكراته، ص: 160. أمّا أحمد باي فيستعمل في 
رسائله مصطلح الحجز، ينظر: الرسالة رقم:(21) في الترتيب العام المجموعة، وهذا المصطلح لغويا يعني منع 
صاحب المال من التصرف فيه حتى يؤدي ما عليه. ينظر: معجم الوسيط، ج: ١، راجع تجارب هذا الكتاب، عبد 
صاحب المال من التصرف فيه حتى يؤدي ما عليه، ينظر: معجم الوسيط، ج: ١، راجع تجارب هذا الكتاب، عبد 
المؤيد عوض الله، محمد عبد العزيز القلماوي، مطابع الأوقشت بشركة الإعلانات السفرقية، ط: ٤، ص: 
المال.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الرسالة رقم: (21) في الترتيب العام للمجموعة. <sup>6</sup> طائفة الرياس: كأي مؤسسة بحرية أخرى كان لها رتب وطريقة الترقية تتدرج إلى رتبة الكابتن وهي مرتبة بحار قزميل تم ضابط وأخيرا رأيس وهي قيادة الأسطول، بنظر: وليام سبنسر، الجزائر في عهد رياس البحسر، ص: 61. وقبل تتصبب الرئيس كان عليه أن يجتاز استحانا يتم بمحضر كبار الضباط، وعندما ينجح في استحانه هذا يصادق هؤ لاء الضباط على تتصبيه ولكن يبقى قرار تعينه للداي، بعدها تسلم لـــه شهـــادة بعــد أن نقــام المراسيم، حينها فقط يلتحق الرئيس بسفينته التي كان عليه أن يقودها طوال حياته. ينظر: Moulay Bellkamissi, Histoire de la marine Algérienne (1516-1837), Entreprise National du livre, Alger, 2<sup>tme</sup> édition, 1986, P: 16.

ألرسالة رقم: (21) في الترتيب العام للمجموعة.

وجدت باقي القلال فارغة. ويؤكد أحمد باي على أنها كانت مملوءة بالبارود، لأنّ أثره ما زال باق فيها. كما عثر على جواز سفر فرنسي قيد ضمن المحتجزات (١).

في حين ذكر "مارسيل إمريت" "Marcel Emerit" أنّ المركبين كانا ملكا لأحد المسيحيين، وكانا محملين بالأسلحة والذخيرة. فقد كانت السلطات الفرنسية تساند بعض القبائل المتمردة<sup>(2)</sup>.

إذا يمتنتج من هذه المسألة أنّ عملية الحجز هذه كانت نتيجة لمتاجرة المركبين في مادة البارود(3) والتي منع المتاجرة فيها بأمر من الداي وكان على الباي السهر على تنفيذه بكلّ صرامة (4). فكلّ من عثر عليه يتاجر في هذه المادة، كان يعاقب بكلّ صرامة. وما يؤكد ذلك ما حدث على عهد أحمد باي؛ إذ أمسك عمر قايد مدينة عنابة رجلا من أولاد دياب(5) "وبيده خمسة أرطال من البارود"؛ وبعد استجوابه ذكر لله بيعت له من طرف تركي متزوج في المدينة من إحدى الجزائريات. عندها أمدر القايد أمرا بالقبض عليه وإحضاره على علم من "أهل الديوان". بعدها أبلغ أحمد باي بالقضية(6). ومن تم فائه يستنج أنّ المتاجرة في مادة البارود أو السلاح ممنوعة وكلّ من عثر عليه متلبسا يعاقب عقابا صارما، حتى وإن كان تركيا.

أمّا فيما يخص جواز السفر الفرنسي الذي عثر عليه في أحد المركبين فدليل على أمرين هما:

الرسالة رقم: (21) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> قلم هذا الباحث بنشر ترجمة لهذه الرسالة وما جاء أعلاه إلا تعليقا على مضمونها، وهـو لا يــسنبعد صــحة المعلومات التي قدمها أحمد باي في تقريره لآله على زعمه كان يبدو جنيا فيما ذهب إليه من معلومات، وأضاف بأنه حاول أن يبحث على هذا الجواز في الأرشيف الفرنسي ولكله لم يعش عليه. ينظر: Marcel Emerit, L'Algérie à l'époque d'Abdel Kader, P : 242.

أملاة البارود: كانت منطقة ورقلة تملك مادة حبوية وهي ملح البارود، والتي مير صناع المنطقة في تحويلها إلى سروج، والجمة، والحزمة، وسكاكين، وسيوف، ينظر: ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تساريخ الجزائر، ص: 244،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Kuran, Erkament, La lettre du dernier dey d'Alger au grand vizir de l'empire ottoman, R. A. N: 96, 1952, P: 191.

أو لاد نياب: أصلهم من منطقة القالة، ويشكلون فرع مهم من فروع القبيلة الكبيرة نهد وكان أفرادها قديما جباة Leila Babes, Tribus et structures, P: 28.

أُ مِن خَلَالَ رَسَالَةً مُؤْرِخَةً في: 21 محرم 1244هـ/1828م، ملف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم: 3205، الملف رقم: 3، قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية بالحامة، الجزائر العاصمة.

الأمر الأول: فالمعلومات التي ذكرت والتي مفادها أنّ المراكب كانت ملكا لأحد المسيحيين أمرا صحيحا<sup>(1)</sup>، وما كانت تلك القبائل التي تتاجر عليها إلا ستارا،

الأمر الثاني: فيظهر تواطؤ السلطات الفرنسية في عمليات التمرد التي كانت تحدث بين الحين والأخر<sup>(2)</sup>، فكثيرا ما اشتكى الباشا حسين من مساندة الفرنسيين للقبائل المتمردة وتدعيمها بالبارود والأسلحة<sup>(3)</sup>.

وتمثلت هذه الغنائم في أعداد كبيرة من مختلف أنواع الحيوانات التي كانت تستعمل لتلبية الحاجيات اليومية، من بينها الغنم والبقر والهوير والخيول والبخال

Mercel Emerit, L'Algéric à l'époque d'Abdel Kader, P: 242.

آمن بين الأسباب التي أزمت الوضع بين السلطات الجزائرية والفرنسية الحادثة التي وقعت على السواحل العنابية؛ ققد قامت بعض العناصر الفرنسية بتهريب مادة البارود وكذا الأسلحة وبيعها للمتعربين من بعض قبائل الجبابلية. ولما تأكدت السلطات العثمانية على مستوى بابلك الشرق من القضية طاردتهم وقلت منهم العديد وعندما علمت الحكومة الفرنسية بالأمر حاولت أن تستغل هذه الأوضاع لصالحها، فذكرت أن من قتلوا كانوا مجرد صيادين ثم الاعتداء عليهم بغير وجه حق ويجب الثار لهم، نتيجة لهذه التحريضات قتل العديد من الجزائريين، خاصة في كل من مرسولها وتولون ينظر: . H'sen Derdour, Annaba 25 siècle de vie, P: 201.

<sup>&</sup>quot;الغثام: ظلت الأعمال البحرية لمدة طويلة موردا ومصدرا للثروة وعاملا حاسما في تنشيط الاقتصاد، فقد كانت مهنة مربحة في نظر الكثير من المؤرخين المحتجزة، وتضع تحت تصرفها كل الأسلحة المسصادرة في والعشر، وتحظى بدل إلى أن المعار السفن المحتجزة، وتضع تحت تصرفها كل الأسلحة المسصادرة في الأعمال البحرية باعتبارها غنائم حرب مشروعة، كما أنها نتال قسطا وافرا من المبالغ التي تدفع الاقتداء الأسرى الأوروبيين. لكن قرباح الأعمال البحرية لم تعد في الفترة الأخيرة مصدر ثروة كبير، إذ بدأ نشاطها يخف وعوادها نقل مند القرن الثامن عشر ميلادي، رغم فترة الازدهار القصيرة التي عرفتها البحرية الجزائرية في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر، بغضل جهود البحارة المشهورين كاثر ليس حميدو وملائمة الخلروف الدولية، والتي ساعنت بقسط وافر على تغطية العجز المالي للايالة 1220هـ/1805هـ/1805هـ/1816م بارباحها البالغة ثمانية ملايين فرنك. وقد وضعت حدا لهذا الانتعاش حملة اللورد اكسوت عندة 1822هـ/1816م، والتي نتج عنها تحظيم أغلب السفن وإطلاق ما تبقى من الأسرى بدون مقابل، وكان عدهم ينز أوح نسبيا بــــــ 1600 أسيرا. كما أدى تدمير السفن الجزائرية المشاركة في معركة نافرين البحرية وفرض الحصار البحري على السواحل الجزائرية بما فيها السواحل الشرقية سنة 1243هـ/1818م إلى تدهور أرباح العمليات البحرية، تسم المواحل الجزائرية بما فيها السواحل الشرقية سنة 1243هـ/1821 المنائي، ص ص: 114-111.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> مصطلح الغنيمة: لقد ورد هذا المصطلح في رسائل أحمد باي، إذ عندما كان يتكلم على نتائج حمالت، فإلىه يستعمل مصطلح "غنمنا". مثال ذلك ينظر: الرسالة رقع: (30) في الترتيب العام للمجموعة.

والحمير. وقد قدرت قيمة هذه الغنائم بما يعادل 40827 رأس غنم، و6149 رأس بقر، و6149 رأس بقر، و377 ما بين بغال وخيل، و423 هوير، و592 من الإبل(1). وإذا قيست هذه الغنائم بالقيمة النقدية فإنها سوف تصل إلى مبالغ كبيرة.

د-التركات: من بينها بيع أملاك الباي السابق محمد منماني، فلقد عثر يحي أغا على عقود لأملاك الباي السابق فطلب من أحمد باي أن يعرضها للبيع، ولكن هذا الأخير رفض أن يقوم بذلك دون رجوع إلى الباشا واستشارته، ومن أجل ذلك بعث إليه يطلب رأيه في الموضوع، فصرح له بأن ينفذ أمر البيع<sup>(2)</sup>.

وهذه الممتلكات كانت مكونة من دارين، وقد بلغ إلى مسمع أحمد باي أن شخصا قام ببيعها دون علمه. ثم دار أخرى يقيم بها ابنه. ويؤكد أحمد باي أن هذه الممتلكات لم يتحصل عليها محمد منماني إلا أثناء ولايته (3)، أمّا قبل ذلك، فلم يكن يملك منها شيئا (4). وعادة ما كانت تعود تركة الباي المتوفى إلى ورثته باستثناء العتاد الحربي، وكل ما كان له صلة بالإدارة التي كان مكلفا بها (5).

وقد تكررت مثل هذه العمليات أثناء فترات مختلفة من الحكم العثماني في الجزائر عامة وفي بايلك الشرق على وجه الخصوص، منها ما حصل لجافر باي، فبعد مقتله حملت كل أمواله إلى الخزينة العامة بالجزائر (6)، وأيضا من خلال ما ذكره يحي أغا بأنه "عند دخوله محروسة قسنطينة" وبرفقته أحمد باي حاول العثور على ممتلكات إبراهيم كريتلي الباي المعزول لدى أقاربه واستخدم من أجل ذلك كافة الوسائل من أجل استردادها وضمها إلى خزينة الدولة (7).

2-أوجه الإنفاق: إنَّ كلَّ حكم ليس قادرا على تلبية حاجيات الرعية، فإنَّ مآله

<sup>· · ·</sup> نظر كلّ من الرسالة رقم: (19-22-27-28-29-30) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الرسالة رقو: (15) في الترتيب العام للمجموعة. مؤرخة في: 23 شوال 1243هــ/1827م.

أَنَّمَنَ خَلَّلَ هَذْهِ الْعِبَارَةَ يَجَاوِلُ أَحَمَدُ بَايِ أَن يَثْبِتُ لَلْبَاشَا حَسِنَ بَأَنَّ عَمَلِيةَ الْمَصَادَرَةَ هَذْهُ شُرَعِيةً، فَسَالَا يَمُكَسَنَ المُمَلَّطَة أَنْ تَصَادَر مَمَثَلُكَاتُ دُونَ أَنْ تَكُونَ مَلِكَا لَهَاء أَوْ تَمَ الْحَصُولُ عَلِيهَا بِطُرِقَ غَيْرِ شُرِعِيةً.

أ الرسالة رقم: (10) في الترتيب العام للمجموعة. أ-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> حمدان خوجة، المرأة، ص: 138.
<sup>8</sup> الزهار، مذكرات الشريف الزهار، ص: 160.

أصلف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم: 3205، قدم المخطوطات، المكتبة الوطنية بالحامة، الجزائر العاصمة.

حتما إلى الزوال، فالرعية لا تقبل أبدا أن تؤدي واجباتها ولا تتلقى حقوقها، ومن ين حقوق الرعية على السلطة دفع الأجور وبناء وإصلاح مختلف المرافق العمومية التي بموجبها تسير الحياة اليومية بشكلها العادي، وتمثلت أوجه الإنفاق في جرايات الجنود والعمال، وعوائد النوبات، وإصلاح مختلف المرافق العمومية. فهذا كان واجب السلطة الممثلة في شخص أحمد باي اتجاه الرعية بمختلف فئاتها الاجتماعية. أما واجباته اتجاه السلطة المركزية في مدينة الجزائر والممثلة في شخص حسين باشا، فكان يتمثل في تقديم الدنوش الذي كان له دور كبير في تدعيم الخزينة العامة. وما يلاحظ على مجموعة رسائل أحمد باي أمران، أما الأول فيتمثل في عدم الخوض في التفاصيل الخاصة بموضوع الدنوش، وأما الثاني، فيتمثل في قلة المعلومات الواردة حول نفقات الطرف المدني، وكل ما تحدثت عنه الرسائل هو المعلومات الواردة حول نفقات الطرف المدني، وكل ما تحدثت عنه الرسائل هو

أ-أوجه الإنفاق على مستوى بايلك الشرق:

من بين أوجه الإنفاق دفع الروانب لمختلف فئات المجتمع القسنطيني، سواء كان مدنيا أو عسكريا. وما عثر عليه في إحدى الرسائل الموجودة في المجموعة أن كل الروانب كانت تقيد بصورة مستمرة حتى لا يخرج أي رانب وصاحبه متوفى بدليل هذه العبارة: "ليلا يمت أحدا ويبقى يخرج راتبه" (1).

\*-"جرايات" الطرف المدني: لم توفر الرسائل من مادة تاريخية حول هذا الموضوع سوى ما تعلق بالتأكيد على دفع رواتب "أهل الجوامع" مثل المدرسين(2)، الذين كانوا يتلقون أجوارا ثابتة من الأوقاف وهدايا وعطايا خلال المناسبات، كما ضمنت لهم جزءا من الغنائم ونحوها(3). أيضا خصصت للخطباء والمؤدنون وشهداء القاضي و"خدام المساجد" رواتب يتقاضونها تضمن لهم الحياة الكريمة(4).

<sup>[</sup>رسالة مجاورة للرسالة رقم: (8) لا تحمل رقما أو تاريخا.

أالرسالة نغسها.

ألو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج: 1، ص: 327. أرسالة مجاورة للرسالة رقم: (8) لا تحمل رقما أو تاريخا.

كما اعتنت السلطات بفئة المستضعفين ويقصد بها الشيوخ والعجزة وفاقدي البصر، فوفرت لهم رواتب يتقاضونها مرتين كلّ سنة (١)، حتى تضمن لهم الحياة الكريمة.

"-"جرايات" الطرف العسكري: والمتمثلة في "جرائد" مرتبات الجنود(2). فلقد كان يقوم على رواتب الجنود في الجزائر عامة وبايلك الشرق على وجه الخصوص الباي ويساعده في ذلك مجموعة من العمال. وعند إعدادها ترسل إلى الجزائر مركز الإدارة لير اجعها الباشا ويصادق عليها، وبعدها تدفع لمستحقيها(3).

فكلّ ما كان يحصل عليه الجندي عند قدومه إلى الجزائر قميصا من القماش الخشن، وصدرية، وسروالا من القطن، ومعطفا، وشاشية جزائرية، وحزاما أحمرا، وحذاءا وغطاءا من الصوف. ثم بعدها يقصد "الكاشرية" (4).

كما كانت تقدم له السلطة راتبا عينيا ونقديا، أمّا الجزء الأول فكان يتمثل في أربع خبزات (وزن رطلين) تسلم له يوميا، إضافة إلى زيت الطبخ واللحم، وكان يدفع الجندي مقابل ذلك ثلث سعر الشائع في السوق (5).

أمًا مرتبه النقدي الذي كان يتقاضه عقب انخراطه مباشرة، فكان يعادل 7 فرنكات و 50 سنتيما في الشهر (6) وتكون إمّا ذهبا أو فضة. ومن أجل استلامه من عند الصراف كان على الجندي الحضور شخصيا (7). غير أنّ هذه المرتبات لم تبق على ذلك الحال وإنما از دادت خلال السنوات الأخيرة من العهد العثماني (8).

أرسالة مجاورة للرسالة رقم: (8) لا تحمل رقما أو تاريخا ..

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الرسالة رقم: (5) في افترتيب العام للمجموعة و هـــي مؤرخـــة في: 26 ذي القعدة من سنة 1241هـــ/1826م. من خلالها يخبر الباشا حسين بالله بعث مع هذه الرسالة جرائد مرتبات الجنود لترسل اليهم.

السنتنج ذلك من خلال ما ورد في نص الرسالة رقم: (20) في الترنيب العام للمجموعة.

الكاشرية: وتعني (الثكنة العسكرية). وأصل هذه الكلمة من التركية وتعني دار الاتكثبارية. ينظر: أحمد توفيق المدني، عثمان باشا داي الجزائر، ص: 185.

<sup>&</sup>quot;وليام سينسر، الجزائر في عهد رياس البحر، ص: 58.

<sup>6-</sup>Ernest Mercier, L'Algérie à l'époque d'Abdel Kadar, P : 257.

<sup>-</sup>Trossel Lucien, La Monnaie et le crédit en Algérie depuis 1830, P : 55.

<sup>&</sup>quot;وليام شائر ، مذكرات شائر قنصل أمريكا، ص: 53.

مضمون رسالة بعثها أحمد باي إلى حمزة أغا نوبة عنابة، فلقد ذكر فيها أنّ الجنود كانوا يقترضون مبالغ مالية من السلطة، وكلف بالاشراف على هذه العملية أحد الشواش(1).

كما خصصت السلطة لفرسان قبائل المخزن العاملين إلى جانبها رواتب مالية تسلم لهم من مدينة الجزائر، وكان يشرف على إرسالها الباي شخصيا، ويؤكد على الباشا حسين بضرورة إرسالها لهم<sup>(2)</sup>.

وكانت تسجل هذه الرواتب النقدية في جرائد كبيرة الحجم، كتب عليها بمداد أسود أسماء الجنود ومراتبهم ورواتبهم. ويصعب فهم مضمونها، فمعظمها مكتوب باللغة التركية<sup>(3)</sup>.

\*-"عوائد النوبات": ويقصد به ما كانت تأخذه كل نوبة (4) من تموين، وقبل عرض القيمة النقدية والعينية لهذه المؤونة هذا تقديم الأهم النوبات (5) المنتشرة عبر كل البايلك على عهد أحمد باي، فلقد سجل "دوفلوكس" "Devouloux" (6) قائمة هذه النوبات في 1245هـ/1829م فكانت كالأتي (7):

نوبة مدينة قسنطينة: ضمت نوبة واحدة متفرعة إلى خمسة صفر كل صفرة (8) تضم عددا من الجنود. فالأولى تضم ثلاثة عشر جندي. أمّا الثانية فكانت مكونة من ستة عشر جنديا. في حين تكونت الثالثة من خمسة عشر جنديا والرابعة:

<sup>1-</sup> الرسالة رقم: (6) في الترتيب العام للمجموعة.

أَينظر كلُّ من ألرسالة رقم: (5-20) في انتثريب العام للمجموعة.

أعثر على مثل هذه الجرائد في المكتبة الوطنية بالخامة، الجزائر العاصمة، بداخل خزانة المخطوطات. التتكون كل نوبة من ديوان عسكري وإداري يتولى الفصل في القضايا التي كانت نقع بين الأنزاك والكراغلة. ينظر: صالح فركوس، الحاج أحمد ياي قسلطينة، ص: 44. ونظام النويات هو نظام دفاعي من مهامه الرئيسة الجقاء قبائل الرعية خاضعة لمراقبة والمراف الشيوخ لهذا اعتمدت في فرض سلطتها والخضاع السكان وربطهم بالحكم على عمل النويات. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، ص: 279.

ورد ذكرها في الرسالة رقم: (28) في الترتيب بالعام المجموعة. مؤرخة في 19 محرم 1829/1244-

<sup>&</sup>quot; دوقلوكس: لقد قام هذا الياحث بترجمة دفتر التشريفات، هذا الأخير كان اسم السجل الرسمي الحكومي السذي كانت الإدارة العثمانية الجزائرية ترسم فيه أعمالها ومذكراتها العامة وما كان يتم نقريره من نظم وقوالين، وهو سجل محفوظ في خزائن الباشاوات ويتولى الباش كانب تسجيل ما يستحق الرسم فيه، فهذا السجل يعتبر وثيقة من أهم الوثائق المتعلقة بتاريخ الجزائر العثماني، ينظر: أحمد توفيق المدني، عثمان باشا، ص: 149.

A. De Voulx, Tachriffette, Recueil et notice historique sur l'administration dans l'ancienne régonce d'Alger, Imprimerie du gouvernement, 1852. P: 34.

-46: الصغرة: تعنى الخيمة، ينظر: صالح فركوس، المرجع السابق، ص

من أربعة عشر جنديا. أمّا الخامسة فكانت تضم خمسة عشر جنديا(1).

نوبة مدينة عنابة: يوجد بها نوبة واحدة موزعة إلى خمس صفر، فكلّ من الصفرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة مكونة من أربعة عشر جنديا، في حين ضمت الصفرة الخامسة خمسة عشر جنديا، ومجموعهم واحد وسبعون جنديا (2).

نوبة مدينة بسكرة: مكونة من نوبة واحدة، توزعت إلى أربع صفر، ضمت الصفرة الأولى والرابعة خمسة عشر جنديا، في حين ضمت الثانية والثالثة: سمتة عشر جنديا، وبهذا فإن مجموعهم يساوي اثني وستين جنديا (3).

نوية مدينة بجاية: بدورها تكونت من نوبة واحدة. تقرعت إلى ثلاث صفر. فكانت كل من الصفرة الأولى والثانية تضم خمسة عشر جنديا، في حين ضمت الصفرة الثالثة أربعة عشر جنديا. وبهذا يكون مجموعهم، أربعا وأربعين جنديا (4).

نوبة مدينة تبسة: تضاربت المعلومات حول عدد صفرها. فالرواية الأولى ذكرت أنها كانت مكونة من نوبة واحدة تغرعت إلى صفرتين، ضمت الأولى خمسة عشر جنديا. أمّا الثانية فأربعة عشر جنديا. ويكون مجموعهم إذا تسمعة وعسشرين جنديا (5).

كما أضاف صالح فركوس كلّ من نوبتي القل وزمورة، وكلتاهما ضمتا ثلاث صفر (6).

ولقد ذكر أحمد باي في إحدى رسائله (7) أنّه أرسل إلى حسين باشا قائمة لعوائد نوبة قسنطينة وعنابة وتسبة. وهذا نموذج على ما كانت تأخذه نوبة عنابة من عوائد"، وذلك خلال سنة 1245هــ/1829م:

<sup>-</sup>De Voulx, Tachriffette, P: 34.

<sup>2-</sup>Ibid, P: 34.

<sup>3</sup> Ibid. P: 34.

<sup>1</sup>bid, P: 34.

<sup>5-</sup>Ibid, P: 34.

الرأي نفسه ذهب إليه صالح فركوس، الحاج أحمد باي فسنطينة، ص: 45-

<sup>&</sup>quot;ألمرجع نفسه، ص: 45.

فعندما كانت تحل نوبة جديدة بمدينة عنابة، كان يقدم لها من أجل الاحتفال بقدومها "ضيفة" خلال ثلاث الأيام الأولى وكانت تتشكل من خروف لكلّ صفرة. كما كان يتلقى كلّ جندي 17 ريالا بوجه بما يعادل 30 إلى 50 فرنك(1).

أمًا المؤونة الخاصة بشخص الأغا فكانت تتمثل في "قلتين"من زبدة وعسل. وكذا كان يعطى المثل لكلّ صفرة (<sup>2)</sup>. أمّا فيما يخص مؤونة القمح، فكان يقدم للأغا في كلَّ شهر اثنًا عشر صاعا. أمَّا باقي الجند، فلكلِّ واحد ست صاعات. كما كانت توفر لهم السلطة 130 قطعة صابون. وريال بوجه بما يعادل 30،60 فرنك<sup>(3)</sup>. وقد نكر أحمد باي في إحدى رسائله أنّه قد وقع نقص في عوائد نوبة مدينة عنابة أثناء سنة 1829/1245.

أمًا في حالة الطوارئ وأثناء الحصار الفرنسي (1243هــ/1827م) المضروب على السواحل الشرقية فوفرت السلطة "للخوزجية" ما يكفي حاجتهم من "الأخبية"(5). وأمّا فيما يخص مؤونتهم الغدائية فتمثلت في "بشماط"<sup>(6)</sup>، و "برغل"<sup>(7)</sup>، و دهان وزيت، بالإضافة إلى مجموعة من البغال(8) لأداء مهامهم على أكمل وجه(9).

\*-إصلاح بعض المرافق العامة: لم تتطرق الرسائل في هذا الشأن إلا فيما خص إصلاح بعض المرافق العسكرية. ومن بين ما ذكر بهذا الصدد، الخطاب الذي وجهه أحمد باي إلى حمزة أغا، ومن خلاله يعلمه بأنَّه وجه إليه المركانتي(10) حتى

De veloux, Tachriffette, P : 60.

Ibid, P : 60.

<sup>-</sup>صالح فركوس، الحاج أحمد باي فسنطينة، ص: 46.

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم: (5). وهو يستشير الباشا في الطريقة التي يمكنه من خلالها مواجهة هذا الوضع. أَ الأَخْبِيةَ: وهي الخيمات التي كان يعسكر فيها الجنود، ينظر: . Charles Féraud, La Calle, P : 611.

Ibid. P: 611.

<sup>&</sup>quot; بشماط: وهو نوع من الحلويات. ينظر: Ibid, P: 611. آلبرغل: وهو النقيق من النوع الغليظ. ينظر:

Ibid, P: 611. "البغال: كانت نستخدم كوسيلة لحمل الماء الصالح للشرب. ينظر:

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم: (5) في الترتيب العام للمجموعة. <sup>10</sup> **المركانتي: لقد أج**معت معظم الدراسات التاريخية التي تعرضت لسيرة صالح باي من بينها نذكر على سبيل المثال:Vayssette, Histoire de Constantine, R. C. 1867, P P: 459-462 أنَّه هو أول من وضع منصب المركانتي من أجل مراقبة التجارة الخارجية والإشراف عليها في جميع المواتئ؛ إلا أنَّه أتبئت بعض الوثائق التي عثر عليها في ملفات العثمانية أنَّ هذه الوظيفة كانت موجودة قبل تولي صالح باي السلطة. ملف الوثائق العثمانية، رقم المجموعة: 1641، الرسالة رقم: (31)، أرسلها أحمد باي إلى قبطان الباستيون بتاريخ 1763.

يتابع عملية تصليح "الكوشة"(1)، التي كانت تلبي حاجيات الجند من الخبز (2).

كما أدت الوضعية الأمنية التي كان عليها بايلك الشرق إثر الحصار الذي ضربته القوات الفرنسية على السواحل الجزائرية سنة (1243هـ/1827م)<sup>(3)</sup> إلى الوقوف "وقوف جد واجتهاد" على إصلاح كلّ ما كان معطل من المعدات الحربية ومن مراكز الحراسة المتواجدة في كلّ من القالة وعنابة، وكلّ ذلك استجابة لأوامر الباشا، والتي كان على أحمد باي السهر على تنفيذها دون كسل، لهذه الأسباب سخر أحمد باي كلّ الطاقات البشرية والوسائل المادية لأجل إتمام هذه المهمة (4).

كما كانت تمون الرعية، خاصة على مستوى مدينة عنابة بالأسلحة حتى تقوم بالدفاع على وطنها ضد أيّ عدوان خارجي<sup>(5)</sup>.

ب-أوجه الإنفاق على مستوى السلطة المركزية: من بين ما كان يدعم الخزينة العامة الجزائرية بمبالغ مالية معتبرة ما كان يسمى في تلك الحقبة التاريخية بالدنوش<sup>(6)</sup>، الذي كان يتم على فترتين. أمّا الصغير فكان يؤخذ كلّ ست أشهر. في حين كان الدنوش الكبير يؤخذ كلّ ثلاث سنوات.

والدنوش في نظر أحمد باي يعبر عن تلك الزيارة التي كان يؤديها إلى الباشا جميع البايات مرة كلّ ثلاث سنوات". أمّا المقدار العيني والنقدي الذي كان يأخذه إلى الباشا فيسميه اللازمة (7). واتفق معه أبو القاسم سعد الله في ذلك (8). في حين أطلق عليه محمد بن عبد الكريم مصطلح "الإتاوة" (9).

وعلى العموم كلِّ المراجع والمصادر التاريخية انفقت في المضمون، وإن

المحكوشة: ويقصد بها الفرن الذي كان يطبخ فيه الخبز. وهذه الكلمة ما زالت متداولة بين أفسراد المجتمسع الجزائري لوقتنا الحالي.

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم: (6) في الترتيب العام للمجموعة، دون تاريخ.

لينظر كلُّ من الرسالة رقم: (10-11-12) في الترتيب العام للمجموعة.

أمن أجل تفاصيل أكثر ينظر: الفصل الرابع، المبحث الأول.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الرسالة رقم: (3) في الترتيب العام للمجموعة. <sup>6</sup> العنوش: لفظ محلي، معناه المحاسبة. شاع استعماله في النوع من الالترامات المالية. ينظر: ناصر السنين سعيدوني، النظام المالي، ص: 100.

أ أحمد ياي، مذكرات أحمد ياي، ص: ١١.

<sup>&</sup>quot; أبو القاسم سعد الله، محاضر أن في تاريخ الجز الر، ج: 2، ص: 134.

المحمد بن عبد الكريم، حمدان خوجة ومذكراته، ص: 53.

اختلفت في التسمية. فالدنوش عندهم هو تلك المساهمة بكميات معتبرة من الأسوال والمواد العينية، منها ما كان يذهب إلى الخزينة العامة، ومنها ما كان يحظى بها كبار موظفي الحكم في شكل هدايا وترضيات، تسلم لهم في مواعيد محددة، وحسب الطرق المتعارف عليها(١).

فامًا الدنوش الصغير فكان يؤديه الخليفة (2) كلّ ست أشهر (3). بمعنى مرتين كلّ سنة، مرة في فصل الخريف والأخرى في فصل الربيع (4). وأول مرة دنش فيها خليفة أحمد باي مند أن استلم مقاليد الحكم، كانت بتاريخ 7 من الربيع الثاني عام 1241هـ/1826م (5). أمّا الثانية فكانت بتاريخ 24 من جمادى الأولى من سنة 1241هـ/1829م (6).

وعند كلّ مرة كان يتوجه أحمد باي برسالة إلى حسين باشا يبلغه من خلالها بتوجه الخليفة إلى مدينة الجزائر (7) برفقة المحلة (8) ومعه الزمة الدار الكريمة (9). وهذا نموذج من الذي كان يكتب بهذا الصدد: "... سلام كريم طيب عميم تعبق

أتناصر الدين سعيدوني، النظام المالي، ص: 100.

<sup>-</sup> مركز كان مركز في المركز معلومات لم نزد في معظم المصادر والمراجع الناريخية نمثلت في إمكانيسة تعويض الخليفة بشخصية أخرى وهمي وكيل السياهية. وكان يقدم الدنوش الصغير على شكل عدة نفعات، تكون كلّ شهر أو شهرين أو حتى ثلاث أشهر. ينظر: تاريخ الجزائر الحديث، ص: 74،

أنا تفاصيل الموضوع، فهي أن الخليفة كان يعود من الجزائر مصحوبا بقوة عمكرية المحلة المستخلاص المطاب المخزنية من الرعية. وكانت تنشكل هذه المحلة من سئين خيمة وتتألف الخيمة او احدة سن خمس وعشرين رجلا، وعتما تأتقي هذه القوة العسكرية باحمد باي عند قصر الطير تأتحق به أربعون خيسة، بياسا العشرون الأخرى يجوب بها الخليفة ساحل البابور وفرجيوة وزواعة ومعاوية ويني ولبان وبني مهمنة وإسدو وساحل عنابة ومرداس وبني صالح. أما أحمد باي فيتوجه بما كان لديه من قوات عسكرية إلى أو لاد السماحلية بمنطقة بوطالب وأو لاد سلطان و الحراكنة والحناشة، ويلتقي بالخليفة بفج العرب ليعونوا بعد ذلك مع المحلة إلى فينوجه المنطينة. ثم يتوجه الخليفة إلى الجزائر بعد أن يمكث بمنينة المنطينة مدة شهرين أو ثلاث أشهر التقيم الدنوش الصغير!. ينظر: ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، ص ص: 160-161.

<sup>&</sup>quot;صلح فركوس، الحاج احمد باي، ص: 33.
الرسالة رقم: (4) في الترتيب العام المجموعة.

<sup>\*</sup> الرسالة رقم : (6) في الترتيب العام المجموعة.

الكاتت قاقلة الدنوش قبل وصولها إلى مدينة الجزائر تمر على مجموعة من المحطات تأخذ في كل منها فسيطا من الراحة، وهذه المراكز هي بثر البقيرات، ونراع الطبول، وركب، ومجاز الحمار، أيضا كل سن سطيف وعين تاغروط وسيدي مبارك ونراع لحمر ومجانة وبني منصور والدهوس وحمزة وبني هيني ونراع السرال ولدوش ومتيجة و أخيرا تصل إلى مدينة الجزائر. ينظر: صالح بن العنتري، تاريخ قسنطينة، ص: 26.

قَّكَانَت تَحْرَسُ الخَلِيفَةُ وَمَا كَانَ يَحْمَلُهُ مِنْ مَطَالُب عِنِيةً وَنَقَدِيةً قَوَةَ عَسَكَرِيةَ مَكُونَةً مِنْ عَشْر خَيَام، كَانَ يَأْخَذُهَا مِنْ الْحَلِيثُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ مَعْدُونَي، ورقات جَزَالْرِية، ص: 162، اللهُ اللهُ وقد: (6) في التَرتيب العام المجموعة.

تواسمه وتتفح بأرجائكم مباسمه وتزكو أوائله وخواتمه قبان ابنكم وخديمكم ابننا سطفى الخليفة قادم ووارد على حضرتكم العظيمة العلية الفخيمة يقصد زيارة سادتكم وتقبيل يدك الكريمة وأصحبنا معه لوازم المعلومة المقررة المفهومة ونطلب من المولى الكريم رب العرش العظيم أن يبقي لنا وجودك ويبارك لنا في عمرك وأن يمدك جنابك الرفيع بالنصر والعافية وأن يديم عليكم نعمه الوافية ويعاملكم بكل جبيل وينيلكم من فضله الجزيل هذا سيدنا وأن المحلة المنصورة بالله تعالى واردة مع الخليفة في حفظ الله وأمانه ونسئل الله جل وعلا وردوهم عليكم ورود خير وعافية وهناء وستر دايم وسلامة أمين يا رب العالمين وهذا ما وجب به إعلام سيادتكم العليا وما دمت لنا بخير وعافية وصحة وسلامة فأنا كذلك عندنا كل خير وبلادك ووطئك في هناء وعافية... "(1).

أمّا القيمة المالية الإجمالية لهذا الدنوش، فكان يدفع الخليفة نصف ما كان يدفعه أحمد باي في كلّ شيء إلا "المصوغ" (2). وكانت تقدر قيمته النقدية ب 340000 ريال، بحيث كلّ ريال كان يعادل 0.93 فرنك، أيّ ما يعادل (416200 فرنك، أيّ ما يعادل (3) فرنك (3). في حين قدر ها صالح فركوس ب 40000 بوجو (4). أمّا العربي الزبيري فحدد قيمتها ب 700000 بياستر فضي أيّ حوالي نصف مليون دو لار إسباني (5). وبعملية حسابية بسيطة نجد أنّ الباي كان يدفع 350000 بياستر كلّ ست أشهر بما يعادل أيضا 2500000 دو لار إسباني.

في حين تكونت القيمة العينية من: 1500 رأس بقر منها 100 رأس بقر كان يدفعها مقابل الأمان والمرور عبر أبواب الحديد<sup>(6)</sup>. و6000 رأس خروف، و17 ما بين فرس وحصان أصيل، تكون من نصيب الداي وكبار موظفي القصدر، وأيضا

الرمالة رقع: (6) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;الشريف الزهار، مذكرات الشريف الزهار، ص: 46.

أتاصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، ص: 161.

أصالح فركوس، الحاج أحمد باي قسنطينة، ص: 33. قالعربي الزبيري، التجارة الخارجية، ص: 70.

100 بغلة، منها 40 من النوع المهيأ للركوب. بينما البقية الأخرى كانت تستخدم للنقل، و70 برنس من النوع التونسي الرفيع، و50 غطاء من النوع الحائك التونسي الرفيع، و40 مبحة من العنبر والمرجان. أيضا 3 أوقيات من عطر الياسمين، و16 كيس معد لحفظ الساعات موشى ومطرز بالذهب، أيضا 30 قطعة من جلد النمر أو الأسد، و من 8 إلى 10 أسود أو نمور (١)، و700 قفة من التمور، كل قفة تسع لعرجون من التمر يتراوح وزنه ما بين كلغ إلى كلغ ونصف. أيضا 50 سلة من الزيتون الأخضر، و حمولة من الزيدة، والكمية نفسها من الكمكس (٤).

وكان الخليفة بعد أدائه لهذا الدنوش يعود بقفطان الشرف إلى أحمد باي، وكشكر وامنتان واعتراف بالجميل من هذا الأخير لرضا الباشا عليه كان يبعث له 1000 سلطاني ذهبي (3)، وبرفقته القفطان؛ وكان السلطاني يعادل 9 فرنكات، بما يعادل في الإجمال 9000 فرنك (4). وهذا نموذجا على ما كان يكتبه أحمد باي بهذا الصدد: "... سيدنا أعزك الله وأيدك فالذي يتصل بشريف علمكم هو خير ان شاء الله أننا وجهنا القفطان السعيد مع عوائده المعلومة قيمة ألف سلطاني نسئل من الله تعالى أن يجعل وروده عليكم ورود خير وعافية وسلامة وكرامة بجاه من ظللته الغمامة صلى الله عليه وعلى اله... (5).

في حين ذكر بن ميمون الجزائري بأنّ بايات قسنطينة كانوا كلّ سنة يبعثون إلى الباشا بمدينة الجزائر 100 ريال (بوجه) أيّ حوالي 180000 من الفرنكات بالصرف الفرنسي<sup>(6)</sup>، ما يعادل كلّ ست أشهر 90000 فرنك، أمّا الباشا فكان يبعث له مع الخليفة إذن بإعادة التولية ولباسا فاخرا وبندقية و "يتاقان" (7)؛ وهذا ما عثر

أُ تَكُرُ أَسَيْرُ أَحَمَدُ بَايِ فَنَدَلَيْنُ شُلُوصِرِ أَنَّ البَايِ كَانَ يَمَثَلُكُ ثَمَانَ أَسُودُ وضَعتَ في حضيرة كان يَقُومُ على رَعَالِيتُهَا وَالاَهْتِمَامُ بِهَا عَمَالَ مُخْتَصَوْنَ. يَنْظُرُ: قَسْلَطَيْنَةً أَيَامُ أَحَمَدُ بَايٍ، ص: 41

<sup>&</sup>quot;تناصر الدين سعيدوني، ورقات جز الرية، ص: 161. <sup>3-</sup>الرسالة رقم: (5) في الترتيب العام للمجموعة، مؤرخة في: 26 ذي القعدة من سنة 1241هـــ/1826.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>-المرجع السابق، ص: 162.

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم: (5) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>6</sup> التحفة المرضية في الدولة البكداشية، ص: 41.

عليه في بعض من رسائل أحمد باي، إذ ذكر أحمد باي في إحدى المرات أنّ الباشا قد أهدى له بندقتين صغيرتين من الذهب(1)؛ وفي مرة أخرى أهدى له "طنان ذهب من أفخر السلاح(2).

وما يلاحظ على أمر الدنوش الصغير، أنه لم يكن بالضرورة ذهاب الخليفة كلّ ست أشهر، وإلّما كانت تحدث هناك بعض استثناءات. فهذا أحمد باي يستأذن الباشا حسين على غير العادة من أجل أن يحمل له الدنوش الصغير بدلا من خليفته. وقد أذن له الباشا بذلك. وكان ذلك في أوائل ذي القعدة من سنة 1242هـ/1827هـ/1827 وهذا ما ورد في مضمون الرسالة لتكون نمونجا على ما كان يكتبه البابات في مثل هذه المناسبات: "...سيدنا اعزك الله وابقى لنا وجودك فالذي يكون في شريف علمكم هو خير ان شاء الله اننا انفصلنا من قسنطينة يوم الاثنين الثاني من دي القعدة الحرام بقصد دنوش الربيع المعلوم متوجهين انشاء الله الى حضرتك المعظمة وتقبيل يدك الزكية المكرمة والله يمدنا بعافيته ويصحبنا السلامة في سفرنا سيدنا وان يجعل ورودنا على مقامكم الكريم ورود خير وعافية ونسئله سبحانه ان يمد لنا في حياتك ويبارك لنا في سنينك واعوامك مع بقاء ملكك ودوام سلطانك مصحوبا بالسعادة والملامة والتمكين مويدا بنصر الله والعافية والفتح المبين انه على ذلك قدير ... "(4).

وما جعلنا نتأكد من أنه الدنوش الصغير وليس الكبير، هو الفرق الزمني بين أول مرة أخذ فيها الخليفة الدنوش، والتي تمت في ربيع الثاني من سنة 1241هـ/1826م،وثاني مرة والتي كانت في ذي القعدة من سنة 1242هـ/1827م أمّا الدنوش الكبير فكان يقوم به أحمد شخصيا، وقد ذكر في هذا الشأن "أنه

أمًا الدنوش الكبير فكان يقوم به أحمد شخصيا، وقد ذكر في هذا التبان الله في سنة 1245هـــ/1830م ذهبت إلى مدينة الجزائر الأداء الدنوش وكانت تلك المررة

أ الرسالة رقم: (14) في الترتيب العام للمجموعة. مؤرخة في 19 جمادى الثانية من سنة 1242هـ/1827م. أورسالة رقم: (29) في الترتيب العام للمجموعة. مؤرخة في 14 ربيع الأول من سنة 1242هـ/1827م.

<sup>[&</sup>quot;الرسالة رقم: (16) في الترتبيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot;الرساقة تفسها. أوقد ذكرت بعض المراجع هذا الأمر نذكر منها: .Pechot, L'Afrique du nord avant 1830, P: 135. أيضنا ينظر:

الثانية التي أقوم بهذا الواجب" (١). أمّا من خلال مجموعة الرسائل فإنه لم يرد أيّة معلومات في الموضوع. وعموما تعددت قيمة هذا الالتزام من حيث النقد والعين.

ومهما يكن فإن الاختلاف في هذه القيم يعود إلى أنّ كلّ مثل هذه الأمور يبقى التحقيق فيها نسبيا و لا يحتمل التأكيد الكلي أو البطلان. وما علينا إلا عرضها بدون أن نعلق عليها، فمع غياب النص التاريخي لأحمد باي فإنه يصعب الترجيح.

أمّا المحمولات العينية فتمثلت في مختلف المواد والمجوهرات وكذا الحيوانات (8) التي كان يقدمها أحمد باي عند قيامه بهذا "الواجب" كما يسميه (9). ومن بينها نذكر:

15000 صاع من القمح لكل صاع 3 بوجه بما يعادل 45150 بوجـــه، و 450

أ الحمد باي، مذكرات أحمد باي، ص: ١١-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>-Ernest Ricard, La Monnaie et le crédit en Algérie depuis 1830, P : 17.

<sup>3</sup>-Nouchi Enquête sur le Niveau de vie des populations rurales, P : 110.

<sup>1-</sup>Op.Cit. P : 17.

أ ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي، ص: 102.

<sup>6-</sup>شارل، مذكرات شارل، ص: 46.

أتصالح بن العنتري، تاريخ قسطينة، ص: 36.

صناع بن تحدوي دريع \* كم تكن تستعمل في ثلك الحقية من تاريخ الجزائر العربات، وإنما كانت وسائل النقل تقليدية من بينها البغـــال والجمال، ينظر: خير فارس، تاريخ الجزائر الحديث، ص: 99.

أ-أحمد باي، المصدر السابق، ص: ١١،

قلة من الزبدة بما يعادلها نقدا 4400 بوجه، أيضا 100 حايك بما يعادله نقدا 2000 بوجه، و 3000 رأس بقر بما يعادله نقدا 10000 بوجه، و 6000 رأس بقر بما يعادله نقدا 10000 بوجه، أيضا 200 بغل بما يساويه نقدا 10000 بوجه، و 130000 صاع قمح بوزن دار السلطان ويعادله في ذلك نقدا ما قيمته 39000 بوجه، و 100 برنوس بما يساوي 1500 بوجه، أيضا كميات كبيرة من العسل والتمر والزيتون والكسكس والشمع بما يعدلها نقدا 7000 بوجه. أما العطور والأحذية المزينة بالذهب والأسرجة والسبح المصنوعة من المرجان الخالص والعنبر فقد قدرت كلها بـــ 1000 بوجه. أما

وبهذا تصير القيمة الإجمالية العينية بالنقد ما يعادل 79900 بوجه ما يساوي 148614 فرنكا. وبالتالي فقيمة الدنوش الكلية في نظر نوشي تقدر بـ 418716 بوجه، ما يعادل 778811 فرنكا<sup>(2)</sup>. وأضاف عبد الجليل إلى هذه القائمة 14 قلة من ماء الزهر، و3 قلل من ماء الياسمين<sup>(3)</sup>.

بالإضافة إلى الدنوش الصغير والكبير كان على أحمد باي أن يقدم السلطة المركزية على مستوى مدينة الجزائر اللزمة، وكانت تعادل 80000 ريال كبيرة (4) كما كان على بايات بايلك الشرق أن يدفعوا في العوائد والمواسم زكاة القمح والشعير (5). وقد قدر عبد الجليل التميمي الكمية التي كانت تمون بها مدينة الجزائر بـ 10000 صاع من القمح و 90000 قنطار من الشعير (6)؛ وقد ذكر أحمد باي في إحدى الرسائل التي بعث بها إلى حسين باشا ما يؤكد هذا الأمر، إذ أعلمه من خلالها أنه بعث بحمولة من القمح إلى مدينة الجزائر (7).

ويزيد باي الشرق دون البايات الأخرين ما قيمته ألفي رأس بقر؛ كما كان يبعث في صيف من كلّ سنة مركبا مشحونا بالشحم والسمن مدعما المراكب الجهادية

Nouchi Enquête sur le Niveau de vie des populations rurales, P P : 110-111.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Thid, P.P.: 110-111.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Temimi, Le Beylic de Constantine, P : 53.

الشريف الزهار، متكرات الشريف الزهار، ص: 46.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المصدر نفسه، ص: 46.

Temimi, Op. Cit, P: 54.

<sup>7</sup> الرسالة رقم: (14) في الترتيب العام للمجموعة. مؤرخة في 19 جمادى الثانية من سنة 1242هـ/ 1826م.

(3) و كان بايلك الشرق من بين المناطق التي كانت تملك الكثير من هذه المراد عن الكثير من هذه المركزية بكمية معتبرة من بين المناطق التي كانت تملك الكثير من هذه (4).

وعلى عموم فبشهادة جلّ المؤرخين كان دنوش بايلك الشرق من أغنى شات على مستوى الجزائر، وهذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على الحالة صادية التي كان عليها البايلك، ممّا أهلته أن يحتل المرتبة الأولى اقتصاديا نة بالبيالك الأخرى (5).

أيضا هناك جزء مهم يتعلق ويتصل مباشرة بالنظم المالية، ألا وهو العملـــة ـ كان تداولها وأنواعها ووضعيتها على عهد أحمد باي.

## 3-العملة:

إنّ العملة هي إحدى المظاهر البارزة للاستقلال المالي للجزائر أثناء العهد ماني. فالعملة مهما كانت أشكالها المادية، هي ذلك الرمز الاجتماعي للثروة الذي م تقسيمها ما بين الأفراد. ولذا تكون العملة دليلا على علاقات اجتماعية بين راد وتصويرا سيكولوجيا لها<sup>(6)</sup>.

هذا فيما يخص الجانب الاجتماعي من هذه الظاهرة الاقتصادية، أمّا الجانب تصادي منها فهو أنّ العملة أداة قاطعة في النشاط الاقتصادي ويدل استخدامها ي وجود دخل نقدي وأسعار تنظم توزيع الخيرات بين الأفراد. لذا تسهم العملة

شريف الزهار، مذكرات الشريف الزهار ، ص: 47. رسالة رقم: (14) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Temimi, Le Beylic de Constantine, P: 54.

لرسالة رقم: (10) في الترتيب العام للمجموعة. مؤرخة في 13 ذي الحجة من سنة 1242هــ/1827م. بنظر الملحق الخاص بالجداول والرسومات البيانية رقم: (3) للإطلاع على رسم بياني يوضح مكانة بايلك رق الاقتصانية مقارنة بالبيالك الأخرى.

احمد هني، العملة والنقود، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص: 6.

, إعادة الهيكلة الاقتصادية أو إصلاحها<sup>(1)</sup>. فهي مجموع الرموز والإشارات مادية التي تسمح بتوزيع الخيرات الاقتصادية اعتمادا على نظام المداخيل الأسعار، فتكون بهذا أداة قاطعة في النشاط الاقتصادي(2).

ورغم المشاكل التي كانت تعيشها البلاد ومزاحمة النقود الأجنبية، وهذا ما تم ستنتاجه من خلال ما ورد في نص إحدى الرسائل الذي بعث بها أحمد باي إلى لباشا(3) إلا أنّ العملة الجزائرية امتازت أنذاك بننوع مادتها واختلاف قيمتها، فهناك لعملة الذهبية والفضية<sup>(4)</sup>. بالإضافة إلى الموزونة، وزوج موزونة، وريال درهــم المعروف بدقة شيك، والصائمة. أمّا النقود البرنزية والنحاسية فكانت متنوعة وكثيرة التداول (5). مع أنّ هذه الأنواع تعرضت لصعوبات جمه (6).

وفيما يتعلق بالنقود التي كانت تستعملها الجزائر بالإضافة إلى بعض العملات الأجنبية مثل الدولار الأسباني (<sup>7)</sup>، والبياستر التونسي (<sup>8)</sup>، والعملة المغربية (<sup>9)</sup>، والعملة الفرنسية (10)، كان هناك السلطاني (11) أو المحبوب، أيضا البياسيتر الفضي القسنطيني

اً أحمد هني، العملة والنقود ، ص: 7.

<sup>·</sup> لمرجع نفسه، ص: 6-

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم: (5) في الترتيب العام للمجموعة.

ا الرسالة رقم: (25) في الترتيب العام للمجموعة.

تناصر الدين سعيدوني، الجزائر في التاريخ العثماني، ص: 27.

<sup>ِ</sup> لِمَنْ النقود الجز الربية لم تكن هي وحدها المستعملة في الجز الر أثناء العهد العثماني، بل كانت هذاك نقود أخرى الجنبية رائجة في المعاملات التجارية. وتعتبر مزاحمة النقود الأجنبية إحدى الصعاب الكثيرة التي واجهت العملة الجزائرية منها، عدم استقرار أسعار النقود، وقلة الكميات المطروحة بالأسواق، أيضا انعدام العملات الورقيـــة، وموقف الأجانب المشكوك فيه. ينظر: العربي الزبيري، النجارة الخارجية، ص: 13.

النقود الاسباتية: اقد شاع استعمال النقود الاسبانية في الجزائر، ويعود ذلك إلى هجرة الأندلسيين و اليهود إلى الجزائر ويفعل التولجد الأسباني بو هران. وأهم أنواعها، النبلون، والنوكة، والكرونـــة، والـــنورو، والقـــرش، والدو لار، والريال، والأسبر، ينظر: ناصر الدين سعيدوني، الجزائر في التاريخ العثماني، ص: 27.

<sup>\*</sup> البياستر التونسي: انتشر استعمالها على مستوى بايلك الشرق، بحكم الحدود المشتركة والتبادلات التجاريـــة التي كانت تتم بين البلدين. ينظر: Ernest Picard, La monnaie et le crédit, P : 45 فضلا على مسا نكسر أعلاه فكاتت هناك نقود أخرى كانت منتشرة، منها السلطاني، والريال والخروبة والفلس والسدرهم الناصسري. يِنظر: ناصر الدين سعيدوني، الجزائر في التاريخ العثماني، ص: 27. وقد ورد نكرها في الرسالة رقم: (5).

<sup>&</sup>quot;العملة المغربية: من بين النقود المغربية التي انتشر استعمالها على مستوى الجزائر أثاء العهد العثماني نذكر، السلطاني والبندقي العشر اوي و المثقال و الدر هم و الفلس و الموزونة. ينظر: المرجع السابق، ص: 27.

<sup>10</sup> العملة القرنسية: كان تتوالها في الأراضي الجزائرية بحكم التبادلات التجارية، إذ كانت فرنسا من الدول الأجنبية التي احتلت المرتبة الأولى في العبادلات التجارية. وقد ورد نكرها في الرسالة رقم: (5).

المسلطةي: ورد نكر هذه العملة في الرسالة رقم: (10) في الترتيب العام المجموعة. وكانت نزن من 3 إلى 3.5 غرامات. ينظر: , (1791-1830), Nasserdine Saidouni, Algérois rural à la fin l'époque Ottomane Dar El Charb- Al Islami, 2001, P: 243.

والريال بوجه (1)، والنصف بوجو، و الثمن بوجو، أيضا البيت اك شيك، والريال مجبور، والموزونة، والصايم (2).

وكان يتم إصدار العملة بأمر من الباشا، هذا الأخير كان هو الوحيد الذي لـــه السيادة في ضرب النقود من الذهب والفضة (3). وكان يتم ذلك بإشراف الخزناجي (4)، الذي كان يراقب سك العملة وتحديد قيمتها (5).

والأهمية التي كان يحظى بها الخزناجي " تعود في حقيقة الأمر إلى التطور التاريخي والظروف الاقتصادية والسياسية التي عاشتها الجزائر "(6). ومن بين الذين تقلدوا هذه الوظيفة الحساسة على عهد حسين باشا، المدعو إبراهيم بن سليمان، وكان ذلك في منة (1234-1245هـ)/(1818-1829م)(7). ثم يأتي في طليعة المساعدين للخزناجي أمين السكة(8)، وتكلف هذا الخير برعاية ومراقبة ضرب النقود المختلفة وتقدير قيمة المجوهرات بعد وزنها وفحصها(9).

وكان مركز ضرب النقود في مدينة الجزائر (دار السلطان) الواقع في مبنى صغير موجود في قصر الجنينة في مدخل طريق الديفان (10). ولقد وجدت القوات الفرنسية أثناء احتلالها لمدينة الجزائر في الخزينة العامة (11) ما كان يعادل قيمته

آبوحه: ورد ذكر هذه العملة في الرسالة رقم: (5) في الترتيب العام المجموعة، وكان وزنه في عام Nasserdine Saidouni, Alger urbaine, P: 243. . ينظر: 1830 محوالي 10 غرامات. ينظر:

أتاصر الدين سعدوني، الجزائر في التاريخ العثماني، ص: 27.

السرجع نفسه، ص: 26.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> خاصر الدين سعيدوني، الخزيئة الجزائرية، المجلة التاريخية المغربية، ع: 3، جاتفي بناير 1975، تونس.

ص:19.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> المرجع نفسه، ص: 19.

<sup>\*</sup> كعلّ وكيل الجزائر الملقب بمحمود أمين السكة قد نقاد هذه الوظيفة نظرا لإلحاق اسمه بنوعية الوظيفة. ولقـــد ورد ذكر اسمه في كلّ من الرسالة رقم: (8-9-10) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>quot; تاصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص: 19.

<sup>10-</sup> العربي الزبيري، التجارة الخارجية، ص: 61.

المخريقة: كانت عبارة عن دهاليز مقوسة تحت الأرض، وبابها يفتح في صحن الدار التي كان يجتمع فيه الديوان، وعلى باب الدهاليز مقاعد خشبية يجلس عليها باستمر ار سنة عشر خزنة. كانت توضع فيها بالإضافة إلى التقود، السيوف الذهبية، والبنادق، والحلي والجواهر التي كانت ترجع للدولة عندما يموت أحد كبرائها، وكذلك فيما يدفعه البايات، وما كانت تدره التجارة و غيرها. ينظر: عبد الششريط ومحمد الميلي، مختصر تاريخ الجزائر السياسي والثقافي والاجتماعي، المؤسسة الوطنية الكتاب، الجزائر، د ط، 1985، ص: 171.

25000 إلى 30000 فرنك<sup>(1)</sup>.

ولقد ازداد وضع العملة الجزائرية خطورة واختلالا، نتيجة للسياسة النقدية المتبعة من طرف أخر دايات الجزائر، خاصة بين فترتي (1226–1239هـ// [1811–1823م). أمّا الأولى، فكانت على عهد الباشا الحاج على سنة (1226هـ/ 1811م). في حين حدثت الثانية على عهد على خوجة، وذلك في سنة (1233هـ/ 1811م). ثم الأخيرة على عهد حسين باشا آخر دايات الجزائر وذلك عام 1817م). ثم الأخيرة على عهد حسين باشا آخر دايات الجزائرية بنسبة عشرة في المائة (10%).

والحادثة الثانية التي وقعت على عهد حسين باشا تلك التي حدثت على مستوى بايلك الشرق، فهذا أحمد باي يبعث إلى حسين باشا بتاريخ 11 من ذي القعدة عام 1243هـ/1827م<sup>(5)</sup>، تقريرا على الأحوال الاقتصادية، ويشتكي من خلاله وجود نقص في وزن النقود الذهبية والفضية، لهذا أبطل "الصرف في قسنطينة" إلا أنه لم يتخذ أي تدابير أخرى، وهو يستشيره ويطلب منه النصيحة والإجراءات التي يجب اتخاذها، لأن الأمر بالغ الخطورة ولا بد من إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة (6).

ولقد ضم هذا الجهاز بالإضافة إلى العمال الذين تم ذكرهم مجموعة أخرى من أهمهم النقاد أو المقتصد، وهو صاحب السلطة على كل المصالح المالية والإنفاق<sup>(7)</sup>. ثم الباش الكاتب الذي كان يشرف على سجلات المحاسبة<sup>(8)</sup>. فقائد المهور أو خوجة الخيل الذي كان مسؤولا على تتشيط سير البغال والأحصنة

<sup>1-</sup>Ernest Picard, , La monnaie et le crédit , P : 43.

الحاج على الشريف: تولى حكم البلاد في 18 محرم 1224هـ/3 مارس1809م. من فواتح أعماله أنه شمل .309 معرف المحرف المحرف الحيالي، تاريخ الجزائر العام، ج:3، ص: 309 بعقوه الرئيس حميدو واستكتماه من منفاه. ينظر: عبد الرحمن الحيالي، تاريخ الجزائر العام، ج:3، ص: Nasserdine Saidouni, Alger urbaine P: 245.
Thid, P: 245.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الرسالة رقم :(25) في الترتيب العام للمجموعة. وبعد سقوط مدينة الجزائر، واستسلام حسين باشا، أمر أحمد باي بضرب عملة هي السلطاني ذو الخمس ريالات، ونصف السلطاني ذو الريالين ونصف. ينظر: فندلين شلوصر، قسلطينة أيام أحمد باي، ص: 88.

<sup>&</sup>quot; الرسالة السابقة. 7 تام بر الابن بيعديد ، برياقات ما الرية، ص: 150 -

أَنَّاصِرِ الَّذِينَ سَعِيْدُونِي، ورقاتَ جَزَائِرِيةَ، ص: 150. Mouloud Gaid, Chronique des Beys de Constantine, P : 128.

ومصاحبة الخليفة إلى مدينة الجزائر عند حمل الدنوش في الربيع. كما كلف بإرسال امتعة القافلة أثناء عودتها(1). أيضا المحتسب، وهو المسؤول على أخذ المطالب النقدية على كلّ المنتجات التي يحملها سكان الأوطان لبيعها في المدينة (2).

## 2/4)-المبحث الثاني: الحياة الاجتماعية على عهد أحمد باي

مع أنّ رسائل أحمد باي لم تقدم مادة تاريخية كبيرة حول مظاهر الحياة الاجتماعية على عهده، إلا أنَّه كانت هناك محاولة لتقديم بعض المعلومات النَّى وردت في البعض من رسائله، مع تدعيمها بما جادت به المصادر والمراجع بهـــذا الصدد.

فلقد تميز المجتمع القسنطيني كغيره من السكان في باقي أنحاء الجزائر بخصوصيات ميزته عن باقي المجتمعات العربية. إلا أنّ الدراسات الموضوعية في هذا المجال قد تكون قليلة، وإن وجدت فإنها عبارة عن كتابات عامة خاضــت فـــى الموضوع بطريقة غير أكاديمية. فالبحث في هذا المجال بحتاج إلى التعامل معه بوثائق حية عن تلك الحقبة التاريخية.

1-تركيبة المجتمع القسنطيني: قبل الخوض في هذا العنصر يجب التعريج إلى نقطة مهمة، وهي تعداد السكان ببايلك المشرق عشية الاحتلال الفرنسي للجزائر (على عهد أحمد باي). فلقد تضاربت الأراء حول إحصاء سكان الجزائر بصورة عامة وبايلك الشرق على وجه الخصوص.

ومن بين الذين أعطوا بعض الإحصاءات، نذكر حمدان خوجة الدي حدد تعداد سكان الجزائر بعشرة ملايين نسمة ، وبما أنّ بالبك الشرق كان يشكل 20،5% من تعداد الجزائر، فبعملية حسابية بسيطة يكون تعداد سكان بايلك الـشرق 120000 نسمة <sup>(3)</sup>. بينما حدده ياكونو Yacon بـــ30000 نسمة <sup>(4)</sup>. أمّا حمدان بن أميــن سكــة

صالح بن العنتري، تاريخ فسنطونة، ص: 22.

<sup>-</sup> سيمون بفايفر ، مذكرات أو لمحة تاريخية عن الجزائر جزائرية ، ص: 196.

حمدان خوجة، المراة، ص: 120.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>-Yacono, Peut'on évaluer La population de l'Algérie en 1830? R. A. 1954, PP: 277-307.

فشار إلى أنّ تعداد سكان بايلك الشرق عشية الاحتلال كان يقدر ما بين 25000 إلى 30000 نسمة. في حين ورد في تقرير لكامل باي<sup>(1)</sup> الذي زار مدينة قسنطينة سنة 1251هــ/ 1836م أنّه كان يضم 80000 نسمة<sup>(2)</sup>. أمّا عبد الجليل التميمي فحدده بـــ 113100 نسمة (3).

ولقد تفرع المجتمع القسنطيني على غرار باقي سكان الجزائر إلى أربع اصناف: البربر، والعرب، والأتراك، والأجانب(4).

البربر: يختلف هذا الصنف عن باقي السكان ليس من حيث اللغة فقط، وإنما لهضا من حيث عاداته وأسلوب معيشته. وهم يعتبرون السكان الأصليين للبلاد، وقد حافظوا على البعض من استقلالهم ولم يخضعوا بصورة كلية للعثمانيين عندما جاؤوا إلى الجزائر تلبية لنداء الشعب الجزائري حتى يساعدونهم للتخلص مـن الاحــتلال الإسباني، فلقد التجاوا إلى المناطق الجبلية أين تحصنوا بها وأقاموا القرى بــوادي الصمام" فوق الأراضي التي كانت في حوزة بعض القبائل العربية (5).

ومن بين أهم القبائل البربرية المتواجدة على مستوى بايلك الشرق نذكر: قبيلة كتامة الذي كانت تضم بني الخطاب<sup>(6)</sup> وبني سيلين (<sup>7)</sup> وأو لاد محمد (<sup>8)</sup> وعياد <sup>(9)</sup>

<sup>&</sup>quot;ك**امل باي:** مبعوث خاص من طرف الباب العالى قصد التحري والتحقيق في ادعاءات باي تونس القاتلـــة أنّ لعد باي كان ينوي الانفصال عن السلطة العثمانية. والتقرير نشره عبد الجليل النميمي في كتابه باياك المشرق والحاج أحمد باي مكتوب باللغة التركية بتاريخ 25 صغر 1251هـ/ جوان 1836م. ينظر: هميدة عميـــراوي، جولت من السياسة الفرنسية، من من: 93-94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>-Temimi, Le beylik de Constantine et Hadj Ahmed bey, P: 57. -Ibid, P : 58.

أتاصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، ص: 157.

<sup>&</sup>quot;لمرجع نفسه، ص: 157. أيتو خطاب: كان تواجدهم في المنطقة الجبلية الممتدة من القل إلى بجاية ومجانة. ينظر: أحمد توفيق المدنني، كتاب الجزائر، ص: 125. وتوصلت ليلي بابس من خلال البحوث التي أجرتها حول هذه الفيلة أنَّ زعيمهم قدم من المغرب واستقر على بعد 100 كلم من جنوب شرق جيجل، وهنالك كوّن قبيلة ضم اليها عناصـــر أخـــرى، ورحل أحد أيناته نحو الشرق أين أسس فرع قبيلة بني خطاب الشراقة. ينظر:

Leila Babes, tribus, Structures social, P : 23.

أَبْقُو سُولِينَ: كَانْتُ مُو اطنهم قرب المولة. ينظر: أحمد توقيق المنني، المرجع السابق، ص: 125.

<sup>&</sup>quot; أولاد محمد: وهم فرع من قبيلة أو لاد ساسي. ينظر Op.Cit, P : 19. وكانت مواطنهم قرب جبجل. ينظر: أحد توفيق المننى، المرجع السابق، ص: 125.

<sup>&</sup>quot;عواد: كان موطنهم قرب أقبو، ينظر: المرجع نفسه، ص: 125.

وبنومروان (١) وجملة (٤). أمّا القبيلة الثانية فهي صنهاجة، وكانت تــضم كــل مــن امزينة، وفرع من عجيصة (3)، وواسين وبني يفرن(4).

العرب: كان يتكون من قسمين: العرب، ثم الشاوية (5). أمّا العرب فهم النين أطلق عليهم تسمية "القبائل العربية"، وكانت تتكون هذه الأخيرة من: أو لاد مسعيد، والمخادمة، وأو لاد جلال (6)، وأو لاد فارس، وعامر، والدواودة (7) وأو لاد ماضي (8).

أمًا الفرع الثاني و هم الشاوية (9) و أطلق عليهم "القبائل المستعربة" (10). ومــن أهمها، ريغا، والظهارة، والقبالة (١١)، وأيضا قبيلة أو لاد وبنووليان (١٥).

الأثراك: وهو العنصر الحاكم في البايلك قبل الاحتال الفرنسي لمدينة الجزائر (13). وكان عددهم قليلا مقارنة بباقي السكان. فكانوا يؤلفون فرق الجيش التي كان يعتمد عليها أحمد باي في إقرار الأمن والنظام وقمـع حركـــات التمــرد والعصيان، وأيضا في حماية حدود البايلك من كلّ خطر خارجي.

هذا فيما يخص الطرف العسكري، أمَّا المدنيين فكانوا يشكلون أيــضا نــسبة قليلة مقارنة مع تعداد الجز الربين، وكانوا يتمتعون بامتيازات كشيرة. ولقد حدد

آبنو مروان: كان تواجدهم قرب الميلة. ينظر: أحمد توفيق المدنى، كتاب الجزائر، ص: 125.

<sup>&</sup>quot;جملة: كانت مو اطنهم ما بين سطيف وجيجل. ينظر: المرجع نفسه، ص: 125.

أمزينة وعجيصة كان تواجدهم ما بين مجانة وونوغة. ينظر: المرجع نفسه، ص: 125.

آينو يقرن: كان تواجدهم في جبال الأوراس. ينظر: المرجع نفسه، ص: 125.

Mouloud Gaid, Chronique des beys de Constantine, P: 136.

أولاد جلال: كانت مواطنهم في واحات الجنوب، وهي من بين أبدع الواحات، ويوجد على مقربة منها مناجم الحصب. واشتهر سكاتها بصناعة الانسجة الصوفية. ينظر: احمد توفيق المنني، المرجع السابق، ص: 195. **تقبيلة الدواودة:** ذات أصول عربية التحمت مع بعض القبائل البريرية بالمصاهرة والجــوار فحــصل بينهـــا امتزاج كبير بايتلاع العرب للبربر وأشهرها وكلها بعمالة قسنطينة". ينظر: المرجع نفسه، ص: 133. "ألمرجع نفسه، ص: 125،

<sup>&</sup>quot;الشاوية: توصل ناصر الدين سعيدوني من خلال البحوث التي أجر اها حول الشاوية أنّ نسبهم يعود في حقيقة الأمر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. لأكثر تفاصيل حول الموضوع ينظر: ورقات جزائرية، ص: 150. الله المستعربة: كانت مواطنها في ناهية الوادي القبلي ووادي الكبير ووادي ابن صالح ووادي الــساهل.

ينظر: أحمد توفيق المدنى، المرجع السابق ص: 125. أربغا وظهارة والقبالة: كانت تسكن كل هذه القبائل جبال بوطالب والنواحي المحيطة به. ينظر: المرجع

أيتوواليان: كانت مواطنها في جهة السمندو . ينظر : المرجع نفسه، ص: 126.

أأبعد سقوط مدينة الجزائر واستسلام الباشا حسين، قام أحمد باي بإعادة تتظيم شؤون الإدارة بالبايلك، حيث استبدل العنصر التركي ببعض القبائل العربية. كما نف حكم الإعدام على كلَّ الأتراك النبن تأمروا ضده. ينظر: Séroka, Le sud Constantinois, R. A. 1912, P: 379.

مارسيل امريت" "Marcel Emerit" تعداد الأثراك ببايلك الشرق على عهد أحمد باي ب 5000 عائلة تركية وكر غلية (1).

وما لم يذكر ناصر الدين سعيدوني (2) العنصر الكرغلي في تصنيفه، والذي لم يكن له حضور في معظم الدراسات التاريخية المعتمد عليها، والذي عثرنا عليه هو تعدادهم على عهد أحمد، فهذا مارسيل امريت حدد عددهم بــ 5000 عائلة وقد خص هذا العدد حتى العنصر التركي فهو لم يفصل بينهما(3). وبما أنّ أحمد باي ينتمي لهذه الفئة، فإنه يستنتج أنّ العلاقات بين الطرفين قد تميزت بالوفاق والوئام، فلم ترد ليّة معلومات تنفي ذلك، أو تؤكد بأنّ هذه الفئة قامت بتمردات أو حركات عــصيان الثاء حكمه.

الأجانب: ونقصد بهم كلّ الذين استقروا في البايلك من أجل التجارة أو لأمر لخر. وأهمهم: اليهود، والرعايا الفرنسيين، والتونسيين.

أمّا اليهود فكانوا أثناء حكم البايات يخضعون لقائد يعرف بالمقدم، الذي كلف بجمع الرسوم المستحقة عليهم، وقد استعان بهم الحكام لإدارة الشؤون المالية، وقد حدد عدد العائلات اليهودية التي كانت مستقرة ببايلك الشرق على عهد أحمد باي بسحد عائلة (4).

في حين استقر الفرنسيون في كلّ من مدينتي عنابة والقالة من أجل ممارسة العمل التجاري. وقد تجاهلتهم بعض المراجع التي تناولت تصنيف بنية المجتمع القسنطيني، وربما يعود ذلك إلى نسبة تعدادهم، مقارنة مع تعداد السكان الجزائريين.

ولقد عبرت إحدى الرسائل التي حررها أحمد باي على تلك المعاملة النبي حظي بها الفرنسيون، فكانت هذه الرسالة موجهة إلى كلّ من شيخ عنابة وأعيانها بعد تدمير الباستيون باعتباره هدفا عسكريا وقاعدة عدوانية، ومن خلالها أعطى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>-Marcel Emerit, L'Algérie à l'époque d'Abel Kader, P : 254.

أتاصر الدين سعدوني، الجزائر في التاريخ العثماني، ص: 159.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Op. Cit, P: 254.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid, P: 254.

وبيهات وأوامر صارمة بعدم التعرض لهم بأي أذى، مع منحهم كافة الصمانات التي تساعدهم على البقاء في البلاد أو "الرحيل إلى وطنهم، ولهم "الأمان الكامل" إن فضلوا الحل الأول. كما ضمن لهم حرية البيع والشراء بحيث لا يلحقهم أدى أو مكروه (1). ومن خلال هذه الوثيقة تبين كيف كان يعامل الفرنسيون ، مع أن لعلاقات السياسية والدبلوماسية مع الحكومة الفرنسية كانت متوترة.

أمّا عن العرب الأجانب، فنخص بالذكر التونسيين، وذلك بحكم الجوار وقرب السافات بين بايلك الشرق وتونس. فلقد تأكد من خلال ما ورد في الرسالة التي بعث بها أحمد باي إلى حسين باشا، بأنه كانت هناك بعض القبائل هاجرت من تونس لشنقر ببايلك الشرق، وقد ضمن لها أحمد باي الوسائل الكفيلة بالحياة الكريمة، فلقد منع لأفرادها البعض من الأراضي الزراعية للاستقرار عليها وفلاحتها؛ كما أسقط عليهم بعض المطالب المخزنية التي كانت مفروضة على الرعية الجزائرية (2).

## 2-مميزاته:

لقد تميز المجتمع القسنطيني بكونه مجتمعا قبليا بالدرجة الأولى، هذه الميزة صعبت من مهمة الحكام. إذ تحكمت فيهم روح العصبية والقبلية. فالعصبية عندهم هو نمط سياسي يقوم على التعاون بين أفراد هذه التشكيلات الاجتماعية، كما كان يقوم أيضا على جماعة قليلة العدد تتمثل في أفراد من الأسرة أو أكثر داخل القبيلة أو العشيرة نفسها، الأمر الذي ولد ما يمكن أن نعميه "بالأرستقراطية" (3) وإن كان هذا المصطلح لا يتماشى والحقبة التاريخية التي نحن بصدد دراستها ولكنّه يعبر عن الوضعية المعالجة، حيث اتخذت هذه الأرستقراطية من الحروب وسيلة للحصول على بعض الامتيازات (4).

<sup>-</sup>Bigonet, une lettre de Bey de Constantine, R. A. 1899, PP: 176-177.

أ الرسالة رقم: (23) في الترتيب العام المجموعة.

حميدة عمير اوي، جو انب من السياسة الفرنسية، ص: 23-

وبما أنّ أحمد باي نشأ وتربى بين أوساط هذه البيئة، فقد استطاع أن يستعلم متى يستعمل المدياسة واللين، ومتى يستعمل الحيلة والخديعة، ومتى ينتقل إلى القوة والمباشرة. وقد قسم المجتمع القسنطيني إلى قسمين من حيث النمط المعيشي وهما: الحضر (1) والبدو (2).

أمّا الحضر، فهم الذين استوطنوا كبريات المدن بالبايلك وكانوا لا يمثلون إلا 3% من سكان البايلك، وقد قدّر مارسيل امريت تعدادهم على عهد أحمد باي بب 6000 عائلة (3). ويمكن تصنيفهم من حيث المستوى المعيشي إلى الطبقة الحاكمة، وكان يشكل معظم أفرادها من العثمانيين والكراغلة ورجال المخزن، وعلى الرغم من قلة عددهم إلا أنهم كانوا يملكون ويحكمون أجزاء غير قليلة من البايلك، فهم ميسورو الحال بفضل الامتيازات التي كانوا يحظون بها(4).

ثم تأتي الطبقة الثانية وهي التي كانت تشكل أغلبية سكان المدن من العامة، شغل أفرادها بعض الحرف التقليدية والتجارة و "الوظيف العمومي" أن وقد ذكر العربي الزبيري "أن سكان البايلك لم يكادوا يعرفون البطالة قبيل الاحتلال الفرنسي، وأن اليد العاملة المحلية كانت تجد الشغل الذي كان يناسبها في أحد المجالات الاقتصادية "أن وهذا ما أكده أحمد باي في إحدى رسائله، إذ ذكر بأن "الرخاء والنعيم" قد عم سائر سكان الحضر (7).

ثم يضاف إليهم فئة الفلاحين، ونزح معظمهم من خارج المدينة، خاصة من السلحل، هذه الأخيرة عرفت هجرات متتالية إلى المدن، وعلى الرغم من هذه الهجرات إلا أنه كثيرا ما كانت تتم العودة إلى الموطن (8).

في حين شكل البدو قاعدة الهرم الاجتماعي من حيث الكثرة النسبة-

<sup>·</sup> كتلك سماهم أحمد باي في إحدى رسائله. ينظر الرسالة رقم: (4) في الترعيب العام لمجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>كتلك سماهم أحمد باي في إحدى رسائله. ينظر الرسالة نفسها،

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>-Marcel Emerit, L'Algérie à l'époque d'Abdel Kader, P : 254.

ميدة عبير اوي، جوانب من السياسة الفرنسية، ص: 21.

<sup>&</sup>quot;لعربي الزبيري، التجارة الخارجية ، ص: 36. " المرجع نفسه، ص: 74.

ألرسالة رقم: (4) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>\*</sup> صيدة عبير اوي، المرجع السابق، ص: 23.

ومردود الإنتاج. ويمكن التمييز بين سكان الأوطان بفئتين هما: سكان الجبال الأكثر استقرارا<sup>(1)</sup>، وسكان السهول حديثو الاستقرار. وتعرف هاتان الفئتان من الناحية الإدارية باسم "الساحل"، وهما الأكثر ارتباطا بالأرض من غيرهم، والأكثر قوة ومنعة بفضل حصانتهم بالجبال وعرة المسالك<sup>(2)</sup>.

وقد انقسم سكان الأوطان إلى بربر وعرب كما سبق الـذكر، أمّـا البربـر فتميزوا بنزعة الاستقلال، إلا أنّ هذا لا يعني أنّهم كانوا في مأمن من يد الـسلطة، فلقد كانت تصل إليهم بطريقة أو بأخرى، وتمثل أسلوب حياتهم فـي أنّهـم كـانوا يفضلون السكن في المنازل.

وكانوا يعرفون صناعة النحاس والحديد والأسلحة والبارود (3)، كما أجادوا نسج الأغطية والبرانس الرفيعة، وقد اشتهر في ذلك بنو عباس. فضلا على أنهم كانوا يتفوقون على العرب في الأعمال الفلاحية، خاصة زراعة الزيتون، بحيث كانت الزيوت تعرض في أسواق البايلك كلها أتية من القبائل القاطنة بالجهات الساحلية بمنطقة البابور ومن نواحي فرجيوة (4).

أمّا العرب فكانوا يقيمون بالخيام، وتألفت ثروتهم من قطعان المواشي (5)، فهم لا يفلحون الأرض إلا بقدر ما تضطرهم الحاجة الماسة إلى الأقوات، كما ألـــهم غير مرتبطين بالأرض ما داموا غير ماكثين بها.

أمًا البنية الاجتماعية للمجتمع الجزائري فكانت لا تختلف من منطقة إلى

مثال ذلك ينظر: الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام المجموعة.

أ أطلق عليهم أحمد باي تسمية "الجبابلية". ينظر: الرسالة رقم: (21) في الترتيب العام للمجموعة.

اطلق عليهم الحمد باي تسميه عليه به من : 23. <sup>2-</sup>العربي الزبيري، التجارة الخارجية ، ص: 23. <sup>3-</sup>في: **صناعة الدارود**: من أحل صناعة مادة البارود كان يجمع التراب من الأرض أو من الملاط فـــي الفـــرز

<sup>&</sup>quot; قن صناعة البارود: من أجل صناعة مادة البارود كان يجمع التراب من الأرض أو من الملاط في الفرن المهدمة وهذا التراب الذي كان في الأصل من مادة مالحة بوضع في ماعون ويصب عليه الماء، بالطريقة نفسها التي يعالج بها الرماد عند صناعة الصابون، ثم يغلى الماء إلى أن يصبح خائرا، بعدها يؤخذ رطل منه ويخلط مع أربع أرطال من الكبريت وأربع أرطال من الفحم المستخرج من شجرة الدفلي، وهذه العناصر المختلفة تخلط جميعا في غضون أربع مناعات، فتصبر بارودا. ينظر: أبو القاسم سعد الله، محاضرات في تساريخ الجزائس، ج.2، ص: 254.

أناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية ، ص: 23.
أكلد تأكد ذلك من خلال الأعداد الكبيرة التي كان يغتمها أحمد باي عند شنه للحملات العسكرية رفقة قواته.

أخرى، بل إنها تكاد تكون واحدة بالنسبة لجميع السكان، وسواء في السشرق أو الغرب، في الشمال أو الجنوب، فإنّ الأسرة هي الخلية الأساسية في تكوين المجتمع. وتكون عادة تحت إشراف الوالد أو الأخ الأكبر وذلك فيما خص العلاقات اليومية مع المحيط الخارجي(1).

وكانت المرأة عنصرا فعالا في الأسرة الجزائرية على مر كل العصور، وقد قلت الكتابات التاريخية حول دورها على العهد العثماني ماعدا ذلك المعروف بإنجاب الأطفال ورعايتهم، والقيام بالأعمال المنزلية. فبالإضافة إلى هذه المهام فقد شاركت المرأة الرجل في سير عجلة التنمية الاقتصادية، بحيث كانت تجيد عدة حرف يدوية، وتمون بها الأسواق الشرقية. ومثال ذلك، حياكة القفطان والخمارات والألبسة النسوية والطرز على الحرير والجلد، والتي كانت فاخرة بحيث كانت موجهة إلى أغنى عائلات البايلك. كما برعت في النسيج خاصة فيما تعلق بالزرابي (2).

بالإضافة إلى مشاركتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فلقد كانت لها مكانة خاصة سواء في الوسط العائلي، أو على مستوى السلطة والممثلة في شخص أحمد باي.

فأمّا الأولى، فقد كانت تشارك الرجل في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة والتي كانت لها صلة مع مصير العائلة ككلّ، من بينها، الزواج أو الطلاق، أيضا البيع أو الشراء (3).

أمّا على مستوى السلطة فقد أعطى أحمد باي للمرأة حقها في الإرث هذا الأخير كانت لا تأخذه إلا كرها<sup>(4)</sup>، إذ أصبح من العرف عند بعض العائلات الجزائرية حرمان المرأة من حقها الشرعي الذي أقره لها الإسلام بناءا على نصوص من القرآن الكريم الدالة على ذلك، نذكر على سبيل المثال قوله تعالى:

العربي لزبيري، الثجارة الخارجية ، ص: 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>-Mouloud Gaid, Chronique des beys de Constantine, P : 191.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>-المرجع السابق، ص: 45.

<sup>-</sup> صالح فركوس، الحاج أحمد باي فسنطينة، ص: 42.

"للرجال نصيب هما قرك الوالحان والأقربون وللنساء نحيب هما قرك الوالحان والأقربون مما قبل هنده أو كثر نحيبا معروضا (1). وأيضا قوله سبحانه وتعالى: "يوصيكم الله في اولاحكم للذكر مثل عط الأنثيين (2). وقد تأكد ذلك من خلال ما ورد في إحدى الرسائل التي بعثها أحمد باي إلى إبراهيم الخزناجي، والتي يعلمه فيها بأنه قد أعاد للمرأتين العائدتين من حضرته كلّ ممتلكاتها التي سلبت منهما(3).

كما نالت المرأة على عهده كافة المساندة المعنوية فكان يتدخل شخصيا لرد حقوقها، مثال ذلك، دفاعه على تلك المرأة التي ضربها أحد اليولداش، مع أنّ الأمر كان يتعلق بأحد أفراد السلك العسكري<sup>(4)</sup>. أيضا يتأكد من خلال كلامه على تلك المرأة التي قتلها زوجها<sup>(5)</sup>.

واتضحت أيضا تلك المكانة التي حظيت بها المرأة على عهده من خالل معاقبته لقبيلة بأكملها بسبب تورط بعض أفرادها بخطف امرأة. فالذي ورد في أحد التقارير المؤرخ في 19 من جمادى سنة 1242هـ/1826م، أنّه قامت فرقة من أعراش بجاية تدعى بني يديل بخطف امرأة "محصنة ذات زوج". فكتب لهم أحمد باي المرة بعد المرة بإرجاعها إلى زوجها وعشيرتها، ولكنّهم رفضوا ولم يستجيبوا لأمره (6). حينها شن عليهم حملة لتأديبهم وتحريرها (7)، فقتل منهم خمسة رجال وأخذ لهم مجموعة كبيرة من البقر والغنم، زجرا وردعا لغيرهم، وحتى لا تتكرر مثل هذه العمليات التي كانت تضر بالشرف والأمن في المنطقة (8).

أسورة النساء، الآية رقم: 7.

مُصورة النساء، الآية رقم: ١١.

الرسالة رقم: (7) في النرتيب العام للمجموعة.

الرسالة رقم: (24) في الترتيب العام للمجموعة.

ألرسالة نفسها

مرسان المعلى سلحل بجاية لا يدفعون ما عليهم من مطالب مغزنية، وحتى الهدايا والعوائد لا تؤخذ منهم إلا "لقد كان أهالي سلحل بجاية لا يدفعون ما عليهم من مطالب مغزنية، وحتى القبائل العقيمة بمنطقة بجاية بالها قسرا، ينظر: ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، ص: 155. وقد عرفت القبائل العقيمة بمنطقة بجاية بالها من أكثر القبائل تمردا وعصيانا ولم يتمكن البايات من إخضاعهم إلا ناذرا، ينظر:

M. L'Allè Suchet Tours, Lettres édifiantes et curieuses sur l'Algérie, P : 136.

آقي هذه المرة لم تكن سبب الحملة عدم دفع المطالب، وإلما كانت من أجل رد اعتبار لعرض مهنوك ومحافظة على هبية السلطة بين أوساط الرعية في المنطقة.

الرسالة رقم: (14) في الترتيب العام للمجموعة.

ولقد تكررت مثل هذه الأعمال المنافية للأخلاق والعرف في فترات سابقة من الحكم العثماني في الجزائر، إذ قامت قبيلة العراكتة (١) على عهد إبراهيم باي كريتلي بخطف امرأة ذات زوج، فشن عليهم هذا الأخير حملة عسكرية كلفهم مــن خلالهـــا هزيمة كبيرة<sup>(2)</sup>.

كما كان لوالدة أحمد باي دورا كبيرا في حياته، فهي النَّــي ســـهرت علـــى راحته، وكانت لا تكلُّ ولا تملُّ من ذلك. وأنقذته من الموت وفرت به عنـــدما قتـــل والده (3). كما عملت على إحباط عملية الاغتيال التي كادت أن تودي بحيات. (4). وأيضا بفضل تدخلاتها المتكررة لدى كبار الشخصيات من أجل العفو عنه والسماح له بالإقامة في إحدى ضواحي مدينة الجزائر، تمكن له ذلك (5). كما لعبت دورا فعالا في عملية تتصيبه، بحيث قدمت أمو الاطائلة من أجل ذلك. فقد قيل عنها أنَّها كانت تَمَاكَ تُرُوةَ مالية معتبرة (<sup>6)</sup>.

كما حظيت والدته باحترام الباشا حسين، وهذا ما تبين لنا من خلال ســـا ورد في إحدى الرسائل التي شكر من خلالها أحمد باي الباشا حسين لأنَّه أكـــرم والدتــــه وقدّم لها بعض الهدايا القيمة<sup>(7)</sup>.

أمًا عن عنصر الزواج فلن نتحدث عن ذلك الزواج العادي الذي كان يـــحدث يوميا بين مختلف أفراد البايلك، ولكن ما سوف نحاول الخوض فيه هو ذلك الزواج السياسي الذي كان يتم بين بعض الحكام وبعض العائلات والقبائل القوية والغنية.

الحراكتة: قبيلة بربرية مستعربة أثم الاستعراب؛ كانت تقطن بمنطقة عين البيضا، وقد أصبحت القبيلة مقسمة إلى ثلاث مناطق معترجة، أم البواقي، مسكيانة وصدراتة. ولرجال هذه القبيلة صلابة وشدة مراس الل نظيره، ينظر: أحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر، ص: 224. وقد وصفهم صالح بن العنتري فقال:" هم أناس طبعهم غليظ ولم تكن لهم سياسة يدركون بها عاقبة الأمور و لا عندهم فطانة فيتخلصون بها من المحنور". ينظر: تاريخ السنطينة، ص: 120-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Charles Féraud, R. A. 1872, P: 413.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>-Charles Féraud, Le monographie du palais de Constantine, P : 61.

كوران أرجمنت، السياسة العثمانية، ص:84.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أحمد باي، مذكرات أحمد باي، ص ص: 116–117

<sup>&</sup>quot;على أفندي بن حمدان خوجة الجزائري، وصف رحلة من الجزائر إلى قسنطينة عبر الجبال، ص:26. 7 الرسالة رقم: (13) في الترتيب العام للمجموعة.

فلقد علم أحمد باي بأن مذا الزواج كان وسيلة فعالة لتأمين حكمه، لهذا اهـــتم بتأسيس علاقات قربى مع عائلات البلاد التي كانت لها نفوذ وقوة. فتصاهر مع كل من عائلة ابن غانة الغنية والمشهورة، وعائلة المقراني، بزواجه من عيشوش ابنـــة عبد السلام، أيضا مع قسم من قبيلتي فرجيوة وزوارة (۱)، هادفا من وراء ذلك نيـــل تأييدهم. فكانت وسيلته في إقصاء العديد من العراقيل والصعاب التي كانت تعترض طريقه.

كما حظي الرجال الذين كانوا يتزوجون من العائلات الحاكمة بعدة امتيازات، واتضح ذلك من خلال ما فعله أحمد باي عندما زوّج حفيدته لأحد الأتراك الذي كان بمرتبة يولداش بسيط في الجيش، بعدها مباشرة نصبة قائدا على العواسي<sup>(2)</sup>، وهذه الأخيرة كانت من بين أهم الوظائف في الجهاز الإداري.

أيضا شاركت المرأة القسنطينية في السياسة العامة، حقيقة لم تكن عضوا في الديوان ولا موظفة سامية في إطارات الدولة، ولكنها كانت كثيرا ما تتدخل في إلغاء بعض القرارات أو إفشال بعض العمليات. فهذه زوجة أحمد باي عيشوش ووالدت الحاجة شريفة تتدخلان في أمر إصدار حكم الإعدام على الحاج عبد السلام، وقد تمكنتاً من الغاء الحكم والعفو عنه (3).

وكما شرّع الله عز وجل الزواج على عباده، أيضا شرّع لهم الطلاق في حالة ما إذا انعدم النفاهم والمودة بين الطرفين، مصداقا لقوله تعالى: "الطلاق هوتان هإمساك معروض أو تسريع بإحسان "(4). أيضا قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أبغض الحلال عند الله الطلاق "(5). وقوله أيضا -صلى الله عليه وسلم-: "ما أحل الله شيئا أبسغض

الله القاسم سعد الله، محاضرات في تاريخ الجزائر، ج:2، ص: 134.

<sup>2-</sup> الرسالة رقم : (4) في الترتيب العام للمجموعة.

Bouaziz Ben Gana, Chiekh El Arab, Etude Historique sur la famille Ben Gana, P : 372. - 1229 - البقرة، الأية رقم: 229

أبو عبد ألله محمد بن يزيد القزويني، سنن إبن ماجة، ج:2، حقق نصوصنه ورقم أبوابه و أحاديثه وعلق عايه: محمد قؤاد عبد الباقي، مطبعة إحياء الكتب العربية، ص: 652.

إليه من الطلاق (١).

ولم يكن هذا الأمر يحدث مع العائلات العادية فقط، بل حتى مع العائلات الحاكمة، بالرغم من أنّ هذا الأمر كان يمس بسمعتها ويعرضها للقيل على ألسن الرعية، إلا أن هذا لم يكن ليمنع حدوثه.

فهذا أحمد باي يبلغ حمين باشا في أحد التقارير الذي بعثه إليه في جمادى الثانية من سنة 1245هـ/1829م، أنه تم تطليق حفيدته من قايد العواسي الأسباب لـــم يشًا الخوض فيها. كما توسط له عند حسين باشا، ليتكرم عليه برخصة الأداء مناسك الحج بعدما فشل في حياته الزوجية<sup>(2)</sup>. فهذه الرخص كانت تسلم من الباشا شخصيا، وفي حالة ما إذا توسطت شخصية مرموقة في هذا الأمر فإنها تمنح بكلّ سهولة (3).

وخلاصة كلّ ما ذكر فإنّ المجتمع القسنطيني مجتمع مسلم ومالكي المذهب بالدرجة الأولى، فكلّ ما يخص معاملاته الاجتماعية والاقتصادية كانت مستمدة من تعاليم ديننا الحنيف، وإن كانت لا تخل على بعض الحالات التي كانت تخرج عـن هذه القاعدة بين الحين والأخر، فهذه سمة المجتمعات.

فالجانب الإيجابي في المجتمع القسنطيني هو كونه مجتمعا قبليا. فالقبيلة هـي الوحدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تسير تسييرا جماعيا<sup>(4)</sup>. هذا الأمر مكنّها من الصمود أمام كلّ التأثيرات الجانبية التي كانت تحدث بين الحين والأخر. فلقـــد عمدت بعض القبائل إلى التحالف فيما بينها لتكون صفا يكون قوة عسكرية

أ أبو داود سليمان السجستاني الأزدي، السنن، ج:2 ، دار الحديثين القاهرة، مــصـر، 1408هـــــ/1988م، ص: -261

<sup>&</sup>quot;الرسالة رقم: (4) في الترتيب العام للمجموعة. <sup>3</sup> Albert. De voulx, Notice et corporations religieuses d'Alger accompagné de documents authentiques et inédits, Typographie Adolphe Jourdan, Alger, 1912, P :36.

فعن خلال نص رسالة أحمد باي، تبين صدق المعلومات التي جاء بها دوقاوكس، وقد عسرض هذا الأخيسر رسالة من المفتى ابن يحي موجهة إلى الباشا حسين يستسمحه ويطلب منه أن يتفضل عليه بمنح رخصة الأحد Ibid, P P: 50-54.

الأشخاص من أجل أداء مناسك الحج. ينظر: وما يلاحظ على نص هذه الرسالة أنّ معظم ما ورد فيها مقدمة إطراء. وبهذا فإنّ هـــذه المهــــة تضاف إلــــى مهام الداي التي لم تخص فيها المصادر التاريخية إلا نادرا. والبحث في هذا المسجال يعتبسر مسن الدراسسات الجديدة التي يمكنها أن تلقي بعض الضوء على الحياة الثقافية والاجتماعية في الجزائر على العبد العثماني.

واقتصادية ضاربة تقف في وجه كلّ من اعتدى على أيّ واحد من الأطراف المشاركة (١).

فقد يرى البعض في هذه التحالفات الجانب النقيض ممّا نراه، بمعنى أنها عامل تفتت وتشتيت أكثر من أنه عامل توحيد ولم الشمل. إلا أنه إذا نظرنا إلى هذه النقطة من منظار آخر ومن زاوية مختلفة فنجد أنها كانت عامل بقاء سياسي واقتصادي بالنسبة للقبائل الفقيرة أو الضعيفة، فبفضل هذا التحالف تمكنت هذه القبائل من الحفاظ على وجودها.

كما عملت السلطة الحاكمة والممثلة في شخص أحمد باي في حالة عجز إحدى القبائل على الدفاع على ممثلكاتها من أيّة قبيلة أخرى بالتكفل بهذه المهمة، ومثال ذلك ما اتخذه من تدابير وإجراءات صارمة ضد الصحاري عندما تعدوا على أراضي وزرع سكان بسكرة (2).

أيضا تميز المجتمع القسنطيني بطابع الالتحام والوحدة، خاصة عندما تعلق الأمر بخطر خارجي يتربص بالبلاد. فهذه الرعية القاطنة في مدينة عنابة وضواحيها تلبي نداء أحمد باي بضرورة التحلي باليقظة والحيطة لمواجهة الحصار الفرنسي المفروض على السواحل الشرقية. كما تكفلت بعملية الدفاع على بلادها؛ إذ طلبت من أحمد باي أن يمدها بالسلاح اللازم من أجل صد أي خطر قد يفاجئهم (3).

وبالرغم من وجود بعض القبائل التي كانت ترفض دفع ما كان يفرض عليها من مطالب مخزنية، إلا أنّه كان هناك الكثير من الذين كانوا يدينون بالولاء للحكم العثماني على بايلك الشرق، ذلك أنّ وحدة الدين كانت تجمع الطرفين بالرغم من اختلاف المذاهب، فهذه الأخيرة لم تكن عائقا أمام قبول الشعب الجزائري للحكم العثماني. فبايلك الشرق على غرار المناطق الجزائرية الأخرى، كان فيه من القبائل

العربي الزبيري، التجارة الخارجية ، ص: 46.

<sup>2</sup> الرسالة رقم: (16) في الترتيب العام للمجموعة.

أ-الرسالة رقم: (3) في الترتيب العام للمجموعة.

التي أقرت بسلطة أحمد باي ورضيت بأن تدفع ما كان يفرض عليها من مطالب مخزنية مؤمنة في ذلك بمبدأ الطاعة لولي الأمر(1).

أيضا تميز المجتمع القسنطيني بطابع التكافل الاجتماعي، إذ عمدت معظم القبائل إلى تحمل مسؤولية الإنفاق على العجزة، بحيث كانت تقدم لهم الإعانات المختلفة التي تساعدهم على العيش بكرامة لأنّ احتياجهم عار على القبيلة كلها.

فعندما كانت تحدد المطالب المخزنية، كان القايد يجمع الأعيان وبالاتفاق معهم يتم توزيع جزء منها حسب الطاقة على الأسر المعوزة (2). كما خصصت السلطة العثمانية والممثلة في شخص أحمد باي بيت مال كلف على إدارته مسؤول كان يلقب بـ " وكيل بيت المال". وقد وضعت السلطة تحت تصرفه مبالغ مالية من أجل إعانة الفقراء والمساكين والشد بأزرهم (3)، أيضا خصصت رواتب للعاجزين وفاقدي البصر يتقاضونها من الخزينة العامة والتي تكفل لهم الحياة الكريمة (4).

أمّا الجانب السلبي من هذه العلاقات فحاولنا معالجته على مستوابين. أحدهما على مستوى الرعية، والأخر على مستوى السلطة، ذلك أنّ كلي الطرفين كانا متورطين في بعض الأعمال المنافية للدين والأخلاق. مع أنّ المادة المعروضة في هذا الجزء مختصرة جدا لأنّه تم عرضها بالتفصيل في أماكن أخرى من هذه الدراسة، وما عرضها من جديد، هو عبارة على محاولة الظهار نوعية العلاقات السيئة التي سادت المجتمع القسنطيني بكافة شرائحه على عهد أحمد باي.

أمًا على مستوى الرعية فتمثل في انتشار بعض الظواهر والأفات الاجتماعية التي مست المجتمع القسنطيني سواء كانوا قبائل أم أشخاصا. ومن بين هذه الأفات نذكر القتل وسرقة أموال البايلك.

كما ظهرت هناك أيضا عملية التعدي على ممثلكات الغير، ونهب لذيراتهم

أحول هذا الأمر يراجع الفصل الثاني، المبحث الأول.

<sup>&</sup>quot;العربي الزبيري، التجارة الخارجية، ص: 46. " "صالح بن العنتري، تاريخ فسنطينة، ص: 23.

رسالة بجانب الرسالة رقم: (8) لا تحمل تاريخا أو رقما.

وقطع الطرقات من طرف بعض القبائل، وكثيرا ما استعمل أحمد باي التدخل العسكري كوسيلة من أجل القضاء على هذه الأفات. بالإضافة إلى كلّ هذا، عملية خطف النساء، هذه الأخيرة لم تكن تنفذ بصورة فردية ولكن كانت أخطر من ذاك، بحيث كانت تتم بصفة جماعية. وكائها عملية تصفية حسابات، أو محاولة انتقام من قبيلة ضد قبيلة أخرى.

أمًا على مستوى السلطة فتمثل في وجود بعض الجنود الذين استغلوا مكانتهم من أجل التعدي على القانون، فمنهم من ارتكب عمليات القتل، والتعدي بالصرب، والغش وأخذ فوائد ربوية. ولكن هذا لم يكن ليمنع أحمد باي من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حدود مسؤولياته.

ولا يستثني من هؤلاء، شخص أحمد باي في حد ذاته، فالطرق التي كان يستعملها من أجل فرض حكمه وسيادة السلطة على الجميع، لم تكن نظيفة وكانت في بعض الأحيان تخلو من الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، بالرغم من أنّ معظم المراجع التي تناولت سيرته وصفته بأنه من بين الحكام الذين التزموا بمبادئ الدين الحنيف(1).

إلا أنّ سياسة فرق تسد، وتفضيل وتخصيص عائلة دون الأخرى بامتيازات، لا لشيء سوى من أجل أغراض وحسابات شخصية. كما أنّ نثك الحملات العسكرية التي كان يشنها على القبائل التي كان يصفها بالتمرد والعصيان قد وضعت من ورائها عدة علامات استفهام حول نوعية العلاقات التي اتخذها أحمد باي معها حتى وصل بها الأمر إلى حد رفع لواء التمرد والعصيان على السلطة مع أنها في الأخير كانت هي الخاسرة في كلّ الأحوال. كلّ هذا لم يكن يبث للمبادئ الإسلامية بصلة، ولكن كانت حججه في ذلك كله، أنها قواعد اللعبة السياسية ومطالب الحكم والكرسي، فلا يمكن للحاكم أن لا يتورط في مثل هذه الأمور وهو يحكم كلّ السلاد أو جزءا منها.

أمن بينهم نذكر: صالح فركوس، الحاج احمد باي قسنطينة، ص: 47.

## 3-مظاهر الاحتفال بالأعياد والمناسبات:

تميز المجتمع الجزائري عامة والقسنطيني على وجه الخصوص بخصائص ميزته عن باقي الشعوب العربية الأخرى، فلقد اتبع المجتمع القسنطيني بعض المظاهر التي أصبحت على مر الأجيال عرفا وتقليدا يتداول عليه السكان، وقد اختلفت هذه الأخيرة باختلاف المناسبات، فمنها ما كانت دينية، واجتماعية، وأخرى سياسية واقتصادية.

وقد اختص الله عز وجل المسلمين دون سائر الأمم بعيدين يحرم فيهما الصيام أو الأحزان، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، يتكرر الاحتفال بهما سنويا، وقد استن لنا خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه أزكى المصلوات والتسليم طريقة الاحتفال بهما. ومع المحافظة على السنن التي ألزمنا بها الرسول الشريف حسلى الله عيه وسلم-، زاد عليها المسلمون بعض العادات والأمور.

فالجزائر على غرار الدول الإسلامية وهي تحت راية الدولة العثمانية كانــت تحتفل بهذه الأعياد سنويا بطرقها التي توارثتها عبر الأجيال. كما كان هذا الاحتفال لا يختلف من منطقة إلى أخرى<sup>(1)</sup>.

فامًا عيد الفطر والذي كان يسمى بـــ "ســكر بيـــرام" (2) "Seker Bayram" فكان بمجرد لحصاء الهلال ليلة الشك، وبقرار من مفتي الجزائر يعلن علـــى يــوم العيد. فتبدأ التحضيرات على مستوى السلطة والرعية (4).

فعند إشراق شمس ذلك اليوم تطلق نيران البنادق، وتعزف الفرقة العسكرية الموسيقي الحربية. وعند الانتهاء من صلاة العيد تفتح أبواب قصر الباشا على مصرعيها للعامة والخاصة، فيحتفل بالعيد داخل القصر بالمأدب والموسيقي ومباريات المصارعة وإطلاق المفرقعات، وهذه صور للاحتفالات كانت تدوم ثلاث

احول موضوع الاحتفال بالأعياد الدينية ينظر كلّ الرسالة رقم: (5-18) في الترتيب العام المجموعة الـPechot, L'Afrique du nord, P: 138.

تبيين طلاء مذي ك يون في أعشية المختال، عني: 16.

أيام على التوالي.

ففي اليوم الأول يرفع العلم على القصر وعلى مختلف القلاع الموجودة فـــي المدينة، وتطلق المدافع نيرانها التي كانت تصدد قذائفها نحو البحر. وبعد مباريات المصارعة يأتي كبار الموظفين وأعيان المدينة إلى قصر الباشا حسين لتقبيل يديسه وتقديم التهاني، كما كان يحضر مراسيم الاحتفال قناصل الدول الأجنبية الموجودة في الجزائر وأمين الطائفة اليهودية، وعقب هذه المراسيم يدعى كبراء القوم لتناول الغذاء مع الباشا. ويتم الاحتفال بهذه الطريقة على مر الأيام الثلاثة إلا أتـــه لا يـــتم حضور القناصل(1).

أمًا عيد الأضحى والذي كان يلقب بـ" قربات بير امـي" "Kurbar Bayrami" أو " بيوك بير امي" "Kujuk Bayrami "(2) فكان يحتفل به بالطريقة التالية: فبعد صلاة العيد يخرج الداي من المسجد متجها نحو القصر وهناك يقوم بذبح أضحية العيد وبعد الانتهاء من هذه العملية يرفع العلم على سطح القصر وتطلق المدافع طلقـــات أضحياتهم (3) إقتداء بسنة الرسول محمد الأمين عليه صلوات ربي وسلامه.

وكان يتم الاحتفال بالمثل على مستوى كلّ بايلك من بياليك الجزائر. فباياك الشرق على غرار المناطق الأخرى كان يتم التحضير لهذه الأعياد، فكان أحمد باي يبعث برسالة للباشا يقدم له من خلالها تهانيه وتمنياته الخالصة بمناسبة حلول العيد المبارك كما يدعو له فيها بالخير والصحة ودوام العافية ومثالا على ما كان يحرره أحمد باي لمثل هذه المناسبة نذكر ما ورد في إحدى رسائله المؤرخــة فـــي 26 ذي القعدة سنة 1241هــ/1826م:" ....جعل الله تعالى عيدكم عيدا سعيدا مباركا مبرورا ميمونا حميدا وهكذا كل عام بحول الله وقــوته وأنتــم سالمــون طيبــون فرحــون

أكانكارت، مذكرات أسير الداي كانكارت قنصل أمريكا في المغرب، ترجمها عن الإنجليزية وعلق عليها وقدم لها: إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، 1982، ص: 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> قريات بيرامي أو بيوك بيرامي: ومعناه الحرفي: عيد المسلم الكبير التضحية. ينظر: وأيم سينسر، الجزائر في عهد رياس البحر، ص: 100.

Boyer, L'évolution de l'Algérie médiane, PP : 255-256.

مسرورون ونسأله من فضله وكرمه ومنه أن يمد لذا في حياتك وبيقي لذا وجودك ويبارك لذا في عمرك ويخلد ملكك وسلطانك وأن يمهد بدولتك البلاد ويصلح يسلطننك الوطن والعباد إنه انه على ذلك قدير وبالإجابة جدير والسلام (١).

ومن العادات التي حافظ عليها البايات وداوموا على العمل بها ارتداء "القفطان" في مثل هذا اليوم السعيد. وما يؤكد هذه المعلومات ما صرح به أحمد باي في إحدى رسائله قائلا: " ... ثم المطلوب من سيادتكم والمرغوب من كريم فظلكم أن تمن علينا بتوجيه القفطان السعيد المبارك الحميد لنلبسه إن شاء الله تعالى في هذا العيد الأكبر والموسم العظيم الأشهر على حسب العادة المعلومة والطريقة السالفة المباركة المعمومة ... "(2).

وكان هذا القفطان لا يحتفظ به الباي وإنما بعد انتهاء أيام الاحتفال بأحد العيدين يعيده إلى الباشا في الجزائر مرفقا بمبلغ مالي؛ وعند حلول موسم الأعياد يعيد طلبه من الباشا. وهذا ما تأكد من خلال ما جاء على لسان أحمد باي في إحدى رسائله: " ....وجهنا القفطان السعيد مع عوائده المعلومة قيمة ألف سلطاني نسئل من الله تعالى أن يجعل وروده عليكم ورود خير وعافية وسلامة وكرامة بجاه من ظالته الغمامة صلى الله عليه وعلى أله ... "(3).

وخير وصف وجدناه لطريقة الاحتفال بأيام عيد الفطر على عهد أحمد باي ما وصفه أحد المعاصرين لحكمه " فندلين شلوصر". إذ ذكر هذا الأخير بأنه مباشرة بعد رؤية هلال، يعلن على العيد وينظم أحمد باي ليلتها حفلة عشاء، تعزف خلالها الموسيقى.

وفي اليوم الأول من العيد<sup>(4)</sup>وبعد أداء الصلاة تتقدم كلّ العامة وأعيان المدينة وكبار الموظفين بالتهاني للباي وبعد حوالي التاسعة صباحا يركب أحمد باي جواده،

الرسالة رقم: (5) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الرسالة نفسها .

<sup>3-</sup>الرسالة نفسها،

الرصاف منها. أورد نكره في الرسالة رقم: (18) في الترتيب العام للمجموعة.

ويترك المدينة برفقة مماليكه يصحبه أعيان المدينة والفلاحون وكذا دقات الطبول التي كانت تتعالى (١)، فقد خصصت لمثل هذه المناسبات فرقة تقوم بهذه المهمة، نتبعه أجود خيوله مزينة بسجادات جميلة <sup>(2)</sup>، وأيضا بغاله التي كانت تغطي ظهورها السروج والأغطية المطرزة (3).

ويحيط بموكبه عدد كبير من الأهالي، شيوخا وشـــبابا، راكبـــين وراجلـــين، قتطلق سبع طلقات نارية تحية للباي عند دخوله المدينة وخروجها منها. فيجلس أحمد باي خارج المدينة في المكان الذي أعد له وكان يدعى بـ "الرحبة" فوق مخدة، ويبدأ سباق الخيل، بعد ذلك يوزع الهدايا على خدامه وحراسه، ويقدم الجــوائز لأحــسن الفرسان. كما عادة ما كان يصدر عفوه عن الأسرى الذين شفع فيهم. أمّا الأطفال فقد كانت نقام لهم الأراجيح والخيام، أين كانوا يتناولون فيها عــصير الليمــون أو البرئقال مجانا وتدوم هذه الاحتفالات لمدة ثلاث أيام متتالية (4).

أمًا العيد الأضحى (5) فكان يحتفل به بالطريقة نفسها سوى أنّه كان على أحمد باي أن يذبح صبيحة يوم العيد<sup>(6)</sup> بعد تأدية الصلاة مباشرة أضحية يقدمها قربانا الله تعالى إقتداء بسنة سيدنا إبراهيم ومن بعده محمد عليهما صلوات ربي وسلامه. وكان يِتَبِعِهِ مِباشْرِةَ بِعِد ذلك أربابِ العائلات، كلِّ في حدود إمكانياتِه، وكان يؤكل كلِّ اللحم في مدة ثلاث أيام، بعد أن ينال المحتاجون حظهم منه (<sup>7</sup>).

ومن بين المناسبات الاجتماعية التي كان يحتفل بها الجزائريون عامة والحكام خاصة أيضا، ازدياد مولود للسلطان العثماني. فقد كانت ترد علــــى الباشــــا حـــــــين رسائل تبعث له من طرف الباب العالي في اسطنبول، معلنا له فيها بازدياد مولــود

<sup>·</sup> فندلين شلوصر ، قسطينة، أيام أحمد باي ، ص: 86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> لقد كان أحمد باي يملك حوالي 150 من أجود الخيول. ينظر:

Marcel Emerit, L'Algérie à l'époque d'Abdel Kader, P : 257.

<sup>·</sup> المصدر السابق، ص: 86.

المصدر نفسه، ص: 86.

ورد نكره في الرسالة رقم: (5) في الترتيب العام المجموعة.

<sup>6-</sup>كاثكارت، مذكرات أسير الداي، ص: 32.

<sup>&</sup>quot; فندلين شلوصر، المصدر السابق، ص: 87.

جديد، وذلك حتى تحضر المراسيم اللازمة للاحتفال بهذه المناسبة المعيدة على مستوى كلّ المناطق الجزائرية.

فمن بين السنوات التي احتفل فيها بمثل هذه المناسبات، والتي عاصرت حكم أحمد باي نذكر، ما تم بتاريخ 23 شوال من سنة 1242هـ/1826م، فلقد حضرت الاحتفالات بمناسبة از دياد ابن لدى السلطان، فأقيم "مهرجان كبير في باب الجهاد، ومن الغد أحضر حسين باشا العلماء ونقيب الأشراف وكافة أهل الديوان وأعيان البلد ولبس الخلعة السلطانية وضربت النوبة وأطلقت المدافع صباحا ومساء من جميع الحصون لمدة سبعة أيام كاملة (1).

كما أرسل الباشا حسين إلى كامل عماله في البيالك، ومنهم أحمد باي بالبشارة، وليحتفل به على حسب العادة والعرف السائدين في تلك الحقبة التاريخية، فنشر أحمد باي بدوره الخبر على مستوى كلّ البايلك الخاص منهم والعام، ومثالا على ما كان يحرره البايات في مثل هذه المناسبات ما ورد في إحدى رسائله: "...وكتبنا لاهل ملوك قسنطينة بالبشارة المذكورة وفرقنا مكاتبك السعيدة في الحين ومضى كل مكتوب لاهله والنوبة المذكورة فيه ولله الحمد على ذلك وله مزيد الشكر ... (2).

وكان يقام احتفال عظيم لهذه المناسبة السعيدة، التي كان يسعد بها العام والخاص على قول أحمد باي وأحسن وصف لمثل هذا الاحتفال ما ذكره أحمد باي في إحدى رسائله: "...حصل لنا فرح وسرور وانشراح وحبور فلعبت الخيل في ميدان السباق ورمينا البارود وضربنا الطبول وكان ذلك اليوم عندنا يوم عيد او موسم جديد استبشره الناس وفرح او لادك العسكر... "(3).

هذا فيما يخص الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية، أمّا المناسبات الاقتصادية فأهم مناسبة كان يحتفل بها، هي موسم الدنوش، الذي اعتبر قدومه مشهدا محببا

أ الشريف الزهار، منكرات الشريف الزهار، ص: 158.

<sup>2-</sup>الرسالة رقم: ( 21) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>3-</sup> الرسالة رقم: (20) في الترتيب العام للمجموعة.

لقلوب السكان في الجزائر، خاصة عندما يقوده الباي بنفسه. فمن بين السنوات التي شهدت دخول أحمد باي مدينة الجزائر حاملا هذا الدنوش إلى حسين باشا كأن بتاريخ أوائل ذي القعدة سنة 1242هـ/1827م(1). فزينت لذلك الشوارع بالأعلام التي كانت تحمل كل الألوان الجميلة، منها الأصفر والوردي والأخضر والبرتقالي<sup>(2)</sup>.

ومن أحسن الأوصاف ذلك الذي قدمه المزاري حين كنب يقول: " فـــى بـــوم دخوله يقع المهرجان العظيم بالجزائر تخرج فيه أكثر الناس من البلاد لملاقاته والتفرج في ذلك المهرجان" فلمًا يصل الباي إلى مدينة الجزائر ولم يبق بينه وبينها سوى مسافة سير أربع ساعات ينزل في مكان خصص له يدعى "حــوش البــاي"، بعدها يتم مسيرته إلى مدينة الجزائر فيصل إليها قبيل الفجر إلى مكان كان يدعى "الربط" فيستريح فيه إلى طلوع النهار وفتح أبواب المدينة، فيخرج له "أرباب الدولة من الخزناجيات والأغوات وخوجة الخيل والديوان وغيرهم للقائه ومعهم نوبة الباشا تضرب عليهم، فإذا وصلوا لقربه ركب الباي ومن معه (") تحت الألويـــة والرايـــات وتضرب نوبته ويتجه نحوهم ولما يقترب منهم تسكت نوبته وتبقسي نوبسة الباشسا تضرب، ثم ينزل الباي ومن معه من على خيولهم ويمشى خطوات ثم ينزل الخزناجي ومن معه ويسلم كل فريق على صاحبه ويجلسون في محل مرتفع فتتسابق الخيل في جريها أمامهم عليها فرسانها، ويضرب البارود، ويسمى هـــذا بالملعــب واللعب، ثم يركبون جميعا ويقصدون الباشا. ومن حين الركوب يشتغل الباي بنفرقة الدراهم ورميها على رؤوس الناس الواقفين يمينا وشــمالا إلـــى أن يــصل لمقــر الياسا"(3)

وقد قيل بأنّ دنوش بايلك الشرق كان من أغنى الدنوشات مقارنة مع غيــره

أ الرسالة رقم: (16) في الترتيب العام للمجموعة.

<sup>-</sup>Mouloud Gaid, Chronique des Beys de Constantine, P: 181.
\*آمن بين الشخصيات التي رافقت أحمد باي في رحلته الدنوشية أحمد بن محمد وبن عبد الله الذي تم التعريف Charles Féraud, R. C. 1871-1872, P: 303.

أ المزاري، طلوع سعد السعود، ج:2، ص: 273.

"حتى أنّ أهل مدينة الجزائر كانوا ينتظرونه بشوق، لأنه كان بالنسبة إليهم مناسبة اجتماعية واقتصادية كبيرة"(1).

أيضا من بين المناسبات الاقتصادية التي كان يحتفل بها تلك التي كانت تستم عند انعقاد الأسواق الجهوية التي كان يؤمها الناس من كلّ مكان، وكانت تشهد بذلك ظاهرة اجتماعية وثقافية معا، فأمّا الأولى فتمثلت في اللقاء الذي كان يستم على المستوى الفردي أو القبلي فتتم عملية التعارف وتكوين الروابط الجديدة. كما كانست الأسواق الأسبوعية بالإضافة إلى دورها الاقتصادي، محلا لنشر الأخبار، وما كان يقع على مستوى كلّ البايلك من أحداث لم تكن لتصل إليهم دون عملية الالتقاء التي كانت تتم في هذه الأسواق.

أمّا الظاهرة الثقافية التي يمكن استخرجها من خلال عملية تجمع السكان في الأسواق، هي ما كان يتمتع به السكان ويستفيدونه من خلال الأقاصيص الدينية والتجارية التي كانت تقص عليهم من طرف المداحين الذين كانوا يأتون من مختلف أنحاء البلاد<sup>(2)</sup>.

أليو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج: ١، ص: 167.
ألعربي الزبيري، التجارة الخارجية، ص: 65.



فاتمة

من خلال ما ورد في نصوص هذه الرسائل اتـضحت الخطـوط العامـة لأحوال المجتمع القسنطيني الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة عـشية الاحتلال الفرنسي لمدينة الجزائر. كما رسمت صورة ونموذجا حيا على علاقـة الحاكم بالرعية على العهد العثماني مع كل ما حملته هذه العلاقات من تناقضات.

فعلى الصعيد الإداري كشفت هذه المراسلات أنّ الجهاز الإداري في بايلك الشرق على عهد أحمد باي كان بسيطا في تنظيماته، متطورا في صلاحياته، فلقد تجاوب مع الحاجات والمتطلبات التي فرضتها الأوضاع الاجتماعية واقتضتها النشاطات الاقتصادية، وهذا ما جعل من هذا الجهاز يكتسي مرونة ساعدت بدورها على تدعيم الحكم العثماني بالبايلك حتى بعد سقوط مدينة الجزائر مركز السلطة في البلاد.

كما أظهرت هذه الرسائل أيضا كيفية مزاولة الباي للعمل القضائي، مع أنّ ما لوحظ من خلال ما عرض من مسائل قضائية سواء مست الطرف المدني أو العسكري أنّ الفصل النهائي فيها يعود إلى الباشا حسين، وهذا ما لم تنطرق له المصادر والمراجع إلا نادرا، أو بصورة مختصرة جدا.

وقد قيل الكثير حول الوسائل التي استعملها معظم البايات في توطيد سلطة الحكم على القبائل، بحكم الصبغة الخاصة التي تميز بها المجتمع الجزائري عامة. فعلاقة أحمد باي بالرعية تميزت بالنقيضين، العنف والقصوة أحيانا، والليونة والسخاء في أحيان أخرى؛ أمّا الأولى فكانت مع القبائل المتمردة، في حين خصت الثانية القبائل الموالية، خاصة قبائل المخزن.

كما تم التوصل من خلال هذه التقارير إلى معرفة أهم الأسباب التي أنت إلى تأزم العلاقات بين الحكومة الجزائرية والفرنسية، وأثار هذه الأزمة على بايلك الشرق. فمن أهم هذه الدوافع عملية تسليح الباستيون. كما وفرت الرسائل معلومات مهمة ومفصلة حول الطريقة التي واجهت بها السلطات العثمانية على مستوى البايلك والممثلة في شخص أحمد باي أمر الحصار المفروض على سواحلها بتجنيد كافة الطاقات المدنية والعسكرية من أجل رد أي عدوان فرنسى.

امًا فيما يخص العلاقات الجزائرية التونسية فقد اتسمت على عهد أحمد باي بنوع من الاستقرار مقارنة بالعهود السابقة. وأهم ما يلاحظ من خلال المعطيات التي وفرتها البعض من التقارير هو موقف الملطات التونسية السلبي من الأزمة الفرنسية الجزائرية، وكيف أنها شاركت بطريقة غير مباشرة في احتلال البلاد.

ويحكم الحصار الذي فرض على السواحل الجزائرية بما فيها السواحل الشرقية، فإن ذلك أثر سلبا على اقتصاد البلاد، خاصة التجارة الخارجية، ومع هذا فقد بقيت عجلة الاقتصاد تشتغل إذ من خلال ما تم عرضه بهذا الصدد تبين أن مجريات الأحداث الاقتصادية على مستوى بايلك الشرق لم تكن بالخطيرة كما وصفتها بعض المصادر والمراجع (خاصة الفرنسية منها).

أمّا فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية، فلم تقدم هذه الرسائل معلومات جديدة مقارنة مع القطاعات الأخرى، إلا أنّه كانت هناك محاولة لعرض هذا الجانب مع الاعتراف بأنّه لم يتم التطرق إلى كلّ ميادينه باعتبار أنّ الرسائل نفسها لم تتناولها. ومن أهم ما تم استنتاجه من خلال ما ورد في بعض هذه الرسائل هو مكانة المرأة الجزائرية خاصة على مستوى الملطة الممثلة في شخص أحمد باي ، وكذا طريقة الاحتفال بالأعياد الدينية والمراسيم الرسمية التي كانت تقوم بها السلطات العثمانية على مستوى البايلك في مثل هذه الأيام .



المراسلات

مَرْهو، وَهَالشَّعَالِ مِنْ اوْمُولَانا عُرُقَالِ الْمُولِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي

اويته والعد بعيزى مفاحكم والشه وبكوله ادامكم ووالوينة كما انفاعكم العكنتم (المشعرالة إلى المتعرف والمتعرف والمعرف والكار الأسي والمربعندا ضيروا محتسور والتفا الذركاف لرخات مغاله وتعلف المفرو والمعدايين (دستسلام النشام العاعم علدكم ورخمة الدوم كانه ودخوانه وعشان والموارة عن ورود ودخور من المرافع المنهم والعامة والعامة والمادة المادة ال البيرومك مالولوالإمرات الفرالغضرم دواتعا واسترادها عدام واقتلا المانوب الرؤه ميروا وتوانا الحرعاب افعل الدرك والمبدة وده وسرا المزود واصراناوه ودو والوء وكورد وشرب عارته ومهاد شاء الدامنا العملنا وفساف موم المنظر الناف و والعقوة الموام معتمرة مو ترافز سع المعلوم سويد معيرات الدفيا الوحص تكالمستخدود والأكت الملوسه والمذعونا والمستدودها السكامة وموا والما مواورود فاعومه معلى الأميرورود منهوعامرون فشالد شعانداد غواماع مباحد وشارد لدا وسيد واغوامد مع نفا ملدد ودواع سلماد وجوماما لتعاد وواند والميكونة وإستوالة وادمامه والعستمراب والدعم دارا فوع وداكا عاده وراكاني البو مسوات واواواد إعوز واحدمكات وتعيمال وكيافي فور واوس واموس اوسالدا البُرُواللهُ ومِنْكُلُرومِ عِلْمُ وموارد عُور كُرُونيس إسمُ والحياق لدير مدودت لد فاوس العول يشعا والمتوكز علية المتوج أموروال عادم

ونسوادكم بدخوركم اغدام الخربا واوتساله والداران إددالمقرهافي

亨

Grand - tong of Michigan - State of the Stat to long of the market of had weed from the Autor Menting believed a distantistical of described and the land to May land Elicals collaboration of the stand Chernal of My & by and Handled Land Sang disting the standard to the standard المناها والمراور والمراور والماري المراور الماريون ות בל של הו אול בי אול משרביון ובין ובן ווניף ולה בלים לבירונים Spile of the State of the Spile of the و عرابا جالم المرابا والداراما عاع مالارع الار Daniel Mantinger Liller Me Constitute of the second of th designation of the food of the state of the and land of the first of the land of the said Mandage Contraction of the Contr ungling olan dah ung salah le mg Real of the state of the state

elical de l'almination de saint al la servicione the suffer destining the supplies dive t Sangementing Contraction of the Sand of the da Sinterida ging it who had a sing Many Charles Land of the Many of the word of the and the second of the second

ومأرال عرب المرادكان المرا

و المنظ المادع المام المانع الفؤراني الانع الانفوالا كر الاجم الانفيال معنى الافتى الانجى الانفي الانفي الانفيال المنفي الانفيال الانفيال المنفي المنفي الانفيال المنفي لاوشل والذاوية وناعمُرْ فالسَّالله والألهاعيَّ النَّدوار وحنظم وناع ، لين الين النسس العالمة الشام العاع عليكم ورحمة الشري كان وصواف وغيا أن والمايد علي الناء جَرُّجِوْلَا لدرع بِمُلدونوالدسوى المُيْروالعافية ونع النُّواليواليّي علب والول المُمْ وبالع شرائع عدواما وبنا عاعرستاء كالعند ركة وعشر فاعلم بالع مراه مستونا ومركانا لمرعليه اجفران فلاة وازك والعبة ودمسور وفااع الذردود والمارة والغولفا وجودك الالكويد وهدم بعاء الكسوخ إلى شاء الفراز المرحدديد عماده مندم المتليد فذا فيصل عرزام ف طبة يوردا مرائداس والعن يرس إقاية ودعدازمة المارالكرب وسانت عمام علوات وفادات وفيروعب على الوراء والتمسيل عاصب العادة والطرفية المباركة إلعنادة جعلى الذعادة مسترة لدوارح عباء وجودكا ودواع سلاله وسوحم السيحف ذكالعليم عمل الشوروده عليكم وروده وعامية وسنا ومورداماء واسيهوان اناغامرك السيرداريكون دخول فيد لمحوسة الحرابي يولسابع مروج ضبكنا احوائنا وتزمنا فينظه حواجينا ووجعناء المح وأنيوع المذكد ولعاء ميلوه وهواد الجزابي لمينه اليوم التاسر معرجها والناسع الدالسام على والمناس منظامة وسيد والمنظمة المنظمة بالجعدومعزرة اليك سيردوعار فالك مغاية ماع جهونا والشبيه واناع عياسكر ونيوك ولعائد وينكالسا غدا والسعيد ووفيقل يتعدر كاستلة الترج واندعو ولك مزعهما الماملين والمُثَفَ بِينَا عَلَمَان المُدُنْفِع وهندورعاتِ وكل مرازات ولقمه العيان والمو والششطاع والعيرنيدسمان عوكم ومغيل يومكروخ اودون كم تجرشان وايدوا وميدالا يمنه ووالماراه وجارات ---

Chushing and second the second of the second والماد والمرود الماديد في الماد المعلاد المرا الفيد مالا إلى الماديد المجال المال الماريد المار والمدار المداول المدار المار المدار ا ביין לווצ יייין בינון איני באביף ניאונינציון פונון ויייים केट्रिश्च प्रियम् मान्यातिका कार्यात्त्र कार्यात्त्र मान्यातिका कार्यात्त्र विकास कार्यात्त्र विकास कार्यात्त A Sellen Shall Mind All Collection Study كالمكرال المام والمارية وهما المام ا

المالية وسيرا والمراجع والمالي من المالية والمراجع المالية والمراجع المالية والمراجع المالية والمراجع المالية A Land of the State of the stat בליבול לבל לבעל ביום בלובול היות לבו ובל לבו לבל לבעל ביות לבו לבו לבו לבו לביות לב عيدا في مل العالم أن المعالية من المديد المعالية من المناالد distributed and bed and designed and the last of the المهد والا وير المالين المناور المالية المناول المناو Water Blind and and settle state of the settle interior contraction of the second of the se Let, 14 Syraque Library Cart Schill chapter Cart المالالمنفال على علاية الماعيد المناسلة المناسل While the los of the fall shill will be Mary Color Description of the Color of the C Legister Land and Carle Media beat Land intering the State Shall on the State of the المنابع المالول إنه والحداث المناب المال المال

الوس في العكن واسعر والعبولاكرم والعني والمحضى والوضي والعبولاكرم والعني والمحضى والوضي والعبولاك والمعنى والموهود والمرتع مناسيرنا حسبها شأالرولا فلي عزى الدواوي ونضره بنه أميى التسالم عبهم ورحمة السروم كانت ورص والمن ولا من ولا من ولا العالم والعالمة والعالمة والعالمة والعالمة والعالمة والعالمة ورص والمناسبة والعالمة والعالمة ورصواله وعيالة والعرف المالية يوك الكويرف المالية على مباوك لفاجع كووديم ستره الجيراعليك ما مين وبعد رسوى أعزى الله فالذن بجب اعلامك مرار محود الخليفه هرا مرفيط في الدر الدر الفالسرور مفان في علان المرود الخدود الخليفه هرا مورا كلما واندلا والعل ولك مرسعان مرها والمرا المرواكلما واندلا والمرا المرواكلما والمرا المرواكلما والدراكل مرسعان مرا المراكلة والمراكلة عدد المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المنظمة ا مرسيع الماري المجام على المراسية المرا وموفي غاية الحفاب والاعرتباج ودعافسا دوعوم استا البرفا امرته بغلام الررفنام معذه ودعب لواده وحيى شاعلمرك فوالسلاد ونسفاهد وشدبين مابرالعباد وتعجبوا مرجراته عوالدوشر مظاهرا ورمضار وانعضع ميرالنامروعلودوم الامساد خرج برالغوبا والعشاولم نوايردهب وادالعديد فلم عالود اسرو وكتبوا ما معدى مرابع شاعد شاعد وخراي العين بالكتب الشرعيد على كينووانا عبرك. وحذومك كإمايقع تغبرك عليدولاكن تسمر والفالعظيم وحمالة ماك ماحبر فك الذمالوا مع مرحوفان ويونفودان غنبوك الامالصدق ولا تنعفي عليك في ولم يلحقه خاشون مؤسوا تؤى لمغنات ما معكم وكواته والله وكيد بالاسبرى واناعبوك وهزيد حبرتك مالوانع وغرعبيرك وعت سعك وطاعتك وسترال العظيمان يخفظ وننصرك ومخدوماك ومنصوات نفراع يزاوات كام انتجرار معانه عبوا مجرباى ونغه الدست أرمضا

مَ الله عَادِ سَينَ وَالْوَالْمُ اللهِ عَادِ سَينَ وَاللهِ عَادِ سَينَ وَاللهِ عَادِ سَينَ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلِي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلِيْلِي اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلِي اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلِي اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلِ

\_لمع الذيد مشافزة عجاليد قد مكارف الواضعةُ متوافعٌ والأنَّ م العَدَّ وَالْمُعَيِّمُ بعثر المام والمام والبورائل المئيّا وخرائم المرابع المؤلم المنطبي المؤلم المنطبي المؤلم المنطبي المنطبي المنطبي وللن عسّات وظ حُدَيْرُ مِانْ الزَّرِ الأَلَا وَاللَّهُ لَعَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ واصاب المليمة الما برهان السب الله يم الكريم القبي عليكم ورحمة النافع لي وَحِيْكَ انْهُ وَرِحِوْ انْدُلْتُ الْمُوفِيِّانَهُ وَكَامَ يُرْمَعُوهَ وَاللَّهُ عَبْ مَوْرِتُهُ (١ المَنِيرُ وَلْعَلْمِيهُ ولااعتناء بالدُّعاء للفّاع استياد مَلَم ومواكم لااعابه وادفات النَّجع وَ(احاب م ونستواله تعليجها ومرتفز سرعيز ووكها المهمة لفؤونكم تتعنيته المبركول وعيدة كالمسه مباركا مناة وعاب وسروراديت زاكا عاع المتعمد وما الموه يعدون مستبسل ودوالعزئ وبباسك والنكح شلانع هبنا يأدؤانعا حية والتسّلان كم ذانك البين يادم العالميرة - \* ع المع وخ عرسيّا \* تكم العليدان وّ فيلامُ الحامِ عَمَار وَحَبُر مكتوبا لستيا وتكح القليه وّمكتزه إلا غيثا ابتكم العنظ السيّرابهام ة اعتم وليام، مكاتب بالوويس، نييز واكتسة عليناء ادمنال مؤكالكاب والبروالعزب لمنفي نكح للغليه ونوسستيونا ليرى الله وَجَعَنا لِلْكَاتِبَ الْمُرْحَجِلُ لِللَّهُ وَلَاهِ يَسَاعَنِكُ وَوُدِهُ حِنْمُ لِعَامِهِ مَامِيرً لِلِّين من زاستيوناونودلعندا جواما (استعبرومقدمكات اصرالنوباى وفرميشنا كاركرك لموصل البرعليستسب للعلاكا وإللانتلى يُزيزك وَجِمِنْكُ كَا وَسِيْحُكَا كَامِيْتُكُ كَانِهُ وَمَجْلَهُ ٱلعَسِينَ ولاحت کل مالبترلوم نبحانہ عیدک م وَخان ءَ دلتکم وَمعنواں کی بینویدکم وفو ت کی القاح احرميسان ومنه إناعة واريان ميرنه وذلك أواغد ٢٠ ريعتين عيالالسنات 

## المحلة منحوى وحداً (الله عَالَى سِمْوَعَاوَتُوكَانَ الْمُحَوَّدُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالْمُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ

الشهد والنذ تعلى ف العلم المارمع الاحضى النظروال الذورا و من العضى وللعولالاستولى بعنسا حسيرنا حسيرماشا الووالا فلل عزى الشوادرة وحدهم ونشي أبين الدين الع ومائع الشامر وماعم عليكم ورحمة الله نعلى ومركات ورضوان وتفيات وكاذا برىجرجواك تعرج إجاناه وتنارس عزة وكحا الدائا الجنى والعاصدونف العث النفافية النف فطب ماللولم للربيه رب العرش العضيم دواسا وبغاء ساعل شيأ و شكم العليه وكان وعشيته بعاء اللي بالبي يته سترك ومتوكانا معرعامه ا وبنزال تداء وازكوا وانكوا قويع وسبيزامترك لات والسنى وابرى ما المبنع والطبع وخوشك عوزه الكاع ووفاك مَهُمُعِهِ الْعَبْوَ إِبْوَاهِ وَإِنَّهُ وَلِعَمَا حَوَامِكُ السَّعِيرِ رَحْتُهَا مِكَ (1) في الْحِيرِ وجوفا النَّهُ وشَكَّى شاء عطعاجبيتك ومسلامة واقتأ وعلى كلواء فحت لنافيه وكنبذا والعودالم كالمستبدى وإمرفاكال ببعلواما اسرت سيكليرك فرهار ونعيم إه ساء روعما بالرميه بالك و وكاليملوانسا فحاخه مليرمونسا وكتبحلونسا والنذ وبنبي لايينه ويجينة كاعزوه وكزلك المنكيب بعثناله والعيرومضهمور معاندو يترمد خزينز الإلغ بمرعنا بدويرا صواحوالها واكرنا عاس ع وصبتنا عليه الديكون على أهنه كالميني على على على الما ينا وكا ضارا وك ولك المزو حيث والمؤجرة بسبوامر وشنطب وباعاجعلتا ويراجيه علافته وكباجته واجهنيا سؤوتين بريشائك وبخا ودساره وذبنية ومغا لطائا منشاك واجرميا لهرج عهروي إما عيشا جود اليدوكتنب اللركا فينياما نشاكيسا اه وفيف وامودس ومعدلتهم عيث كاعيتهم شيء الدشاء العدَّة و عكل مكنوب المركانية عِنْود له الوحية عاصوالح استدليا ونسارا وهسن والشاعد منيا الحكاني عمواد الساالعاب والدناء عناب والتماحيا برادع أواغولت وخدوحت الرى ستدكستوما كاشتم احنينا السيدابواس وكبيل عاشا الجمسا وحيشاء معاها الربيعلي فرتك العليد ككوب مناءس عندالوكيل يتوسر ودمت عدمناه الندوامان وعاينية وستره ووما بندة مبر ولاستسلام من العيني الريد سعياند استركوعبوكر وما مرم و تاكروم فيسل ودكري يز مترسكم العساح العمرماي ومينسالين مهذه واموة بعود ساعت عند عند المعرب شد

مرانعات والتي أوالغرفان المرادة المرا الوليفا

ويناعلي والبعري والمتال والمخارة فالمحاردة والمتالية وال مع الوى مساس من المنافع المنافع (والحال المنافع المنافع المنافع (والحال المنافع (والمنافع المنافع المنافع المنافع (والحال المنافع المنافعة المنافع ولمونعت استونا صيرما شا الروالا تل عز والنه وضي والوكالا على والحالم المالية العلم المرجم الكمي العبي عليكم ورحمة النه تعاوير كان ورضوان الناء والمنا المارية والشمون المناع المناه والعام التي تكب والول المارين م وواصلواسترارهاعلوسيادتكم العليه مبكت وعشيته جباء اشم الم يوسونا الجنو المعادمة المسارة المعادمة الم والبسكم والعنروالنم والعابنه والدستكام تايسنواله هادى ادوليلكم مؤدس العلج عتداد من من الماري المناب المناب الموسية ال مايعة الايماريك المنافرة المن المالية المرابال المنافرة إنباداكيدالية والمارية المارية الم والمنص والعامية والكرام وفسط مسانه المعملك بنير وعاميه كوسنة تمطيح وانست كميسون النور من تصورون إحون فسي (العلوب معامل الاعظ وحدا بالمالغ (والفح المالي) لعقر وتتعف عاعبرك وخاءمك وملوك احسامك باوسال استطارا وسيوالسادك الحسير فلافينا للا بوان شاء المرتبسد يوع السرعى حب إنعاد، واللم بيم البادكم المعت الدى والسنيه كدوسلك اعداء كدويت عنا وكمواحدا تك بجاء افضل بيابدرسيرا حسيا حلىسة وليعليه والدلهر والمنشسل سال سالهني ولهرسمان عبوكم وسنوا والمرية بين الفاج احرياق ومنهالشانيالأخ ٢٠ رفع ١٢٠٠٠

7

المناع في المالي المالي المالي المالية المالية المناسفين الماسيد الماطع المالي المراسي المالي المراسي المالي Catholic Land Lang Sheet Part of the State o

الحمد شحق حمده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحيه وسلم أسعد الله تعالى بمنه مقام المعظم الأرفع الصدر الهمام الأنفع الأفخم الأكرم الأوحد الأمجد ولي النعم سيدنا حسين باشا الدولانلي أعوه الله تعالى وآيده وحفظه ونصره أمين السلام الأعم عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه الشامل وتحياته وبعد سيدنا أمدك الله بالنصر والسلامة واليهناء والعافية والكرامة والذي أعرفكم به هو خير ان شاء الله انه وردت علينا مكاتب من عند باي تونس وأمرنا وكيلكم بتونس الحاج عمار وذكر أن منها مكتوب من عند باي تونس وأمرنا الوكيل في مكتوبه أننا نوجهها لحضرتك العلية في الوقت ولا نؤخرها ونحن سيدي ساعة وصول المكاتب إلينا كتبنا لك هذا الكتاب ووجهناه إليكم وأما عند المكاتب المذكورة الواصلة لسيادتكم من عند الوكيل خمسة مكاتب ونسئل الله تعالى أن يجعل ورودها عليكم ورود خير وعافية وأن ينصرك الله ينصره المكين ويهلك أعداء الدين ويبقي أنا وجودك محفوظا منصورا بجاه من كلمته الغزالة وختمت به الرسالة سيدنا محمد صلى الله علية وعلى أله وسلم تسليما والسلام. من الفقير لربه سبحانه عبدكم ومقبل الكريمة يدكم الحاج أحمد باي وفقه الله تسليما والسلام. من الفقير لربه سبحانه عبدكم ومقبل الكريمة يدكم الحاج أحمد باي وفقه الله وقت المغرب من يوم 12 الجمعة من دي القعدة سنة 1245

الحمد نشحق حمد وصلى الله على سبدنا ومولانا محمد وعلى أله وصحبه وسلم المقام الذي ماثره ومكارمه الواضحة متوالية وأراءه صالحة راضية مقام المعظم الأرفع الهمام والبدر الذي لا يفارقه التمام الأكمل الأرشد الأفضل الأسعد ولى نعمتنا سيننا حسين باشا الدولاتلي أيقاه الله رفيعا شأنه سعيدا زمانه واضحا في المكرمات برهانه السلام الكريم الطيب العميم عليكم ورحمة الله تعلى وبركاته ورضوانه الشامل وتحياته ولا نزيد بعد حمد الله جلت فرته إلا الخير والعافية والاعتناء بالدعاء الصالح لسيادتكم في مواطن الإجابة وأوقات الصبح والإجابة نسال الله جل جلاله وتقدس عزه وكماله أن يجعل صومكم متقبلا مبرورا وعيدكم مبارك هناءا وعافية وسرورا وهكذا كل عام وأنتم طبيون سالمون فرحون مستبشرون والعز يحيط ببابك والنصر ملازم لجنابك والعافية والسلامة للمعظمة ذاتك أمين يا رب العالمين ثم المعروض عن سيادتكم العلية أن وكيلكم الحاج عمار وجه مكنوبا لسيادتكم العلية ومكنوبا لأخينا والعزم لحضرتكم العلية ونحن سيدنا أيدك الله وجهنا مكاتب في الحين جعل الله ورودها عليكم والعزم لحضرتكم العلية ونحن سيدنا أيدك الله وجهنا مكاتب في الحين جعل الله ورودها عليكم ورود خير وعافية أمين أمين

هذا سيدنا وقد بلغنا جوابك السعيد ومعه مكاتب أهل النوبات وقد بعثنا كل مكتوب لمن جاء إليه على حسب العادة والله تعالى يؤيدك ويحفظك ويتصرك بمنه وفضله أمين والسلام من الفقير لربه سبحانه عبدكم وخادم دولتكم ومقبل الكريمين يدكم وقدمك الحاج أحمد باي وفقه الله بيمنه وأمده بعونه وذلك أواخر 27 رمضان سنة 1245

الحمد لله حق حمده صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تصليع. لمقام الذي مأثره عالية ومكارمه واضحة متوالية وأراءه صالحة راضية مقام المعظم الأرفع الهمام والبدر الذي لا يفارقه التمام الموقر الأرشد الأمجد الأكمل الأوحد الأسعد ولى النعم سينا حسين باشا الدولاتلي أبقاه الله يلبس حلل العاقية جددا ويتعرف عوارف السعادة يوما وغدا أما بعد سلام كريم طيب عميم تعبق نواسمه وتتفح بأرجائكم مباسمه وتزكو أواتله وخواتمه فإن ابنكم وخديمكم ابننا مصطفى الخليفة قادم ووارد على حضرتكم العظيمة العلية الفخيمة يقصد زيارة سيادتكم وتقبيل يدك الكريمة وأصحبنا معه لوازم المعلومة المقررة المفهومة ونطلب من المولى الكريم رب العرش العظيم أن يبقى لذا وجودك وببارك لذا في عمرك وأن يمدك جنابك الرفيع بالنصر والعافية وأن يديم عليكم نعمه الوافية ويعاملكم بكل جميل وينيلكم من فضله الجزيل هذا سيدنا وأن المطة المنصورة بالله تعالى واردة مع الخليفة في حفظ الله وأمانه ونسئل الله جل وعلا وردوهم عليكم ورود خير وعافية وهذاء وستر دايم وسلامة أمين يا رب العالمين وهذا ما وجب به إعلام سيادتكم العليا وما دمت لنا بخير وعافية وصحة وسلامة فأنا كذلك عندنا كل خير وبلائك ووطنك في هذاء وعافية قد من الله تعالى في هذه الخريف بالمطر النافع والخصب الشاسع والكلإ الواسع فأخصبت البلاد وأعشبت وسرت بذلك أهل الحاضرة والبواد والحمد شه تعالى و هذا كله من فضل الله تعالى ومنه على عباده ودليل مبارك على سعادتك وبركتك و دعائك الصالح لنا ولسائر رعيتك فالله يبقيك سالما محفوظا مؤيدا منصورا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من الفقير لربه سبحانه المتوكل عليه المفوض أموره إليه عبدكم وخانمكم ومملوك إحسانكم ومقبل الكريمتين الرفيعتين يدكم وقدمك الحاج أحمد باي وفقه الله وأمده بعافيته وعونه. وذلك أواخر 24 جمادي الأولى سنة 1245

لاحقة خير والواجب إعلام سيادتكم بكل ما يعرض لنا من مهمات وطنك وعمائنك وما يعرض لنا في أحوالنا خاصة فأنت سيدي المدير علينا وذلك أن يولداش كنا زوجناه من حقيدنتا ووليناه قايدا العواسي و لازالت سيرته معنا مرضية لم ننكر من أحواله شيئا سوى أنه سيدنا مند تزوج بالبنت المذكورة أجلك وأعظم قدرك عن التصريح باعتراضه ولو كان الشرع العزيز أباح الكلام وشرحه للحكام وأنت الحاكم الأكبر والسلطان الأعظم الأشهر وهذه المدة تزيد على عامين كاملين لم يسمع منا كلاما وأظنه ثقل عليه ذلك واحتشم قطلب التسريح لحج بيت الله الحرام أظنه ليجد سترا في القراق ونحن رفعنا أمرنا إليك وابنكم وخديمكم مصطفى الخليفة جاره في دار واحدة عالم بالقضية ونظرك أصلح ولا نمضي شيئا إلا بعد أمرك السعيد لنا

كذلك سيدنا أعزك الله إنني لما دخلت البلاد مريضا وبعد ايام حين قعدنا للحكم يلغني أن بوزيان وقريبه السمارى رجعوا إلى المرابط الذي كانوا عنده سابقا قبل قدومهم لحضرتك السعيدة ولم ندر ما سبب رجوعهم فكتبت لهم كتابا وجددت لهم أمانا وأعلمتهم أنهم جاءوا من المقام المعظم فلو كانوا قاتلين أني عليهم أمان الله ورسوله وأمرتهم أن يخبروني بالسبب الذي ردهم للمرابط وأكدت الأمان لهم فلم يردوا جوابا ثم كتبت لهم كتابا ثانيا مؤكدا وقلت إن تأنوا اخبروني بالسبب فوحقك لم يردوا لي جوابا أصلا وأنا سيدي بالله الذي لا الاه إلا هو وراسك وحياتك وحق سعدك ونعمتك علينا من يوم قدموا من حضرتك السعيدة لم يروا مني ما يغيرهم لصلا وقد عرفتك بالواقع والله وكيل علينا إن كان فيما خبرتك زيادة ولا نقصان ولم أدر ما سبب رجوعهم إلى المرابط إلى الأن والله يبقي لنا وجودك أمين

الحمد شد حق حمده وصلى الله على سيننا ومو لانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حفظ الله تعالى ذات المعظمين المبجلين المكرمين الأجلاء أو لاد سي أحمد بن حمزة الأغة وكافة النيوان المنصور بالله تعالى بعنابة أكرمهم الله ورعاهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه وبعد فإن أهل عنابة شكوا كثيرا من الشاوش يأخذ من الذي عليه ريال دينارا ريالين وأكثر في باطله وهذه بلاد إسلام فلا يمكن تركه على ذلك فلا بد تعلمونه يكف نفسه وإلا فهو أبصر ويوجعه رأسه من هذا الظلم فيكف نفسه ولابد وأما الكوشة فإنا أمرنا المركانتي بإصلاحها فيطيبون الخيز في الكوش البلاد حتى يصلحها لكم لأن القصل فصل شتاء وربما يطول البناء والله يصلح الأحوال والسلام. من المعظم السيد الحاج أحمد باي وفقه الله بمنه

الحمد لله إلى المقام المعظم الأكمل أخينا سيدي إبراهيم الخزناجي حفظه الله بمنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد سيدي فالذي نعرفك به خيرا ان شاء الله أن قصية بوزيان بن العلي لما كان أغة الدايرة عندنا في العام الأول من حين انفصلت من عندكم وأنا ننظر في الحواله فظهر لى منه فساد النية وخبث الطوية احتوى على جميع ما تحت يده من الرعية مطالب كثيرة لم يتصل بيدي منها إلا القليل وتحققت منه الخيانة وهتك الأمانة فربطته وألزمته بما عنده وجعلت عليه خطية فدفع لنا البعض وما ظل في الباقي ولما أرهقته بالطلب زعم أن الناس قعدوا عن معاملته وطلب منا تبديله إلى موضع أخر فاطلقته وجعلناه في علو الخليفة مطلوقا لا أوثاق عليه و لا حراسة وبقي هنالك إلى رمضان الماضي فجاءنا الخبر في وطن الحضفة أنه هرب هو وقريبه العربي واجتمعوا مع السماري عند [كذا] فصار مقورة يكاتب فيهم ويستغويهم حتى جاعوا اليه فجمع اليهم بن زكري الذي عنده وواحد من خدام وصار بن يوسف الذي هو مع الحاج سعد في جرجرة قادما اليهم ذاهبا وجاءيا وأنظر رعاك الله أن هذا ليس من شان الهارب وان ابن زكري في جرجرة وخديمه يأتي إلى فرجيوة يشيع في الأخبار ويستجلب في الناس ثم إن أعظم الأمور وأشدها فساد هو وليد رابح كان عام أول حين غزونا أولاد بورتلي بعث لهم وسهل لهم الأمر وجوزهم إلى الجزاير وهو الذي دبر عليهم وكذلك صارت مكاتبه في الوطن قال لي سيدنا الأغة كذا وكذا من ورجلة ذلك أنه بعث مكتوبا لقايد ساحل البابور يستدعيه وأنت سيدي تعرف أن هذا قايد على يدي وكيف يأتيه من غير ابنى ولا ابنن سيدنا الأغة وأن هذا الرجل أفسد علينا كثيرا ولو كان مشتغلا بنفسه ولا يبعث مكاتب لأحد فلا علينا فيه وها هو مِكتوبه لقايد الساحل يصل اليك ونحن شاورناك إن ظهر لك نخبر بذلك ولي نعمتنا فأخبرنا وإلا فكما يظهر لك وهذه المرة بلغنا أن مكاتبه مع مقورة بعث له أرسل بوزيان بن العلى ومن معه نجوزهم وبلغنا أنهم وصلوا إليه وجوزهم هكذا بلغنا وأنظر سيدي أي دخل لـه في هذه الأمور وأنتم وليتمونني لإصلاح الوطن وتعينوني على من يفسد فيه وإن هذا وليدو رابح بزعم أنه في باب صحيح وقبل ظهوره هل وقع شيئ وأما إن كانت حاجة في الساحل فأنا نقضيها وأمر نوبة بجاية لو وصلت إلى ناحية زمورة لكان ارسالها أسهل علينا من كل شيئ تمشى في أمان الله والحاصل سيدي أننى كتبت لك حتى تضررت كثيرا وهذا وليدو رابح قد أفسد كثيرا ودخل في أمور الوطن وصارت أسرار سيدنا الأغة مقشية عنده وكتابه لا يخلو نكر سيدنا الأغة ونكر اسراره ونحن عرفناك وشاورناك فالذي تشير به وتدبر به علينا يكون عملنا عليه وتأمل حفظك الله في أمر هؤلاء الهاربين لو كنت قاصدا في بوزيان شرا ما وجد سبيلا إلى الهروب وإنما هو

تمنع يريد يأكل ما بدمته وكذلك السماري وإلا فهل ريطناه أو لحقه شيئ وأن الناس يعلمون ويتحققون أنه أخو الشيطان مهما تكن فتنته في القوم إلا وهو السبب فيها دايما وحين جاءوا إلى الجزاير سابقا هو السبب وكذلك هؤلاء هو ومقورة ورأس الأمر وليدو رابح ونحن عرفناكم بالواقع ولو أطلنا الكلام لكان فيه ثقل ولا كن سيدي الأمور كلها تعرفها أحسن منا ولا يخفى عليك شيئ وولله العظيم وراس سيدنا وراسك أنني ما خبرتك إلا بالواقع الثابت وما أخفيت تركت خوف الاطالة أكثر من هذا واللام من الفقير لربه ولدكم الحاج أحمد باي وفقه الله بمذه

واعلم سيدي انني كنت سابقا حين اجتمعنا في الدنوش وأطلعتك على مكتوب بوزيان وقد وعلى الجريدة التي أكل من مال المخزن وأشرت على أن نبديها سيننا وخشيت هلاكه والان وقد ظهر منه ما ظهر وأنت تعرف سيدي فإن من قبلنا كانوا عجزوا عن أداء اللزمة حتى ظن الناس أن ذلك لا يتم أبدا وأنا اليوم بهذا المال الذي نبعث هل وجدت كنزا نرفع منه وإنما هو كان في يطون الناس امتتعوا وتلدذوا وصار الذي يعطي العادة كأنه ظلم فيها وإلك عارف بالأمور إن حزمنا ونجاحنا إنما يكون بعدم الفساد في الوطن وإذا كان مثل هؤلاء لا ينكفون فيكون أمرهم في ازدياد ونحن في إكذا] فلا بد سيدي تنبر علينا برأيك المبارك وتفضل علينا برد الجواب الشافي كفاك الله ما أهلك في امر الدنيا والأخرة ثم نعرفك سيدي أن المرأتين اللتين قدمنا مع الوالدة فإنا أحسنا إليهما ورددنا لهما ملكهما وزدناهما إحسانا واستبشارا واستيناسا ولا نغفل عنهما ولا يروا منا إلا إحسانا وخيرا وكذلك سيدي [كذا] والله العظيم اني نبحث البحث الأكبر على ما يرضيك ولو وجدت الوصف الذي تريد ما تأخرت بها طرفة عين وخبرك علينا لا يعلمه على ما يرضيك ولو وجدت الوصف الذي تريد ما تأخرت بها طرفة عين وخبرك علينا لا يعلمه الا الله

وكذلك سيدي أن في علمك أن زرع أو لاد منصور بن ماضي وغنمهم خرجت من راسي وحين نطلب أو لاد الحاج يقولون حتى يعطي أو لاد بورنان وأو لاد بورنان حين نطلبهم يقولون حتى يعطي أو لاد بورنان وراسك حتى يعطي أو لاد الحاج انحل الحكم علي و لا ندر ما نصنع هذا سيدي وأن بورنان وراسك وراس سيننا أنه مند هرب من رمضان وهو يخاطب في ناس الوطن والقوم ويريد يعمل الفتنة مثل قضية المنماني مع السماري وأنا عالم بذلك وننظر في أمره و لا كن وقت الحاجة لم يجي في يده إلا ولاد بن زكري وأصحابه وهذا كله فساد صاروا يتحتثون ويقولون نحن نفسدوا عليه حتى يقلس وأنا سيدي عبد من عباد الله لا قوة لي إلا بالله وبحرمتكم فإن كانت حرمتكم نامة وأهل الفساد لا يرون خيرا فإن نقدر على أموركم وأما إذا فتح له باب فالنظر لكم والوطن وطنكم وصار الامر بيد أهل الفساد وأنتم تعرفون كل احد وما هو عليه من خير وشر وأنا ابنكم وختيمكم والسلام

الحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا ومو لانا محمد و على آله وصحبه وسلم. مقام المعظم الأرفع الصدر الهمام الأثفع المنصور يالله تعالى المؤيد بنوره سبحانه السلطان المعظم الملاذ الأفخم الأكرم ولمي النعم سيننا حسين باشا الدو لاتلي أعطاه الله من خير الدنيا والأخرة ما يحب ويشاء أمين أمين. السلام النام والرضوان المبارك العام على حضرتك الزكية وطلعتك المبجلة المرضية ورحمة الله وبركاته ورضوانه وتحياته ما دام الفلك وحركاته وبعد أعزك الله وأبقاك وسلمك ونصرك وحفظك وأيدك ورعاك فالذي يتصل بشريف علمك هو خير ان شاء الله إن خديمكم سي الحفصى بن عون قدم الينا يوم تاريخه وخبرنا بأنه لما وصل إلى الشيخ محمد بن مطير بمكتوبك الكريم فتلقاه بالقبول وأذعن بالسمع والطاعة لسيادتكم وجمع ناسه وثلك يعدما قدم اليهم [كذا] وركب بنفسه في جماعته مع سي الحفصي ومضوا إلى القالة فوجنوا النصاري رفعوا ما فيه ولم يتركوا شيئا إلا ستة مدافع قديمة مطروحة في التراب من الزمان الأول وأما المدافع الجند رفعوها فهدموا جميع ما بنوه جنيدا حتى تركوه على ما كان عليه قبل البناء ووجدوا أكثر بنيانهم باللوح فأطلقوا فيه النار حتى انحرق وخرب وحرقوا ما وجدوا فيه من ألواح المعدة للبنيان وبعد أن فرغ من هذه وقضى حاجته فيه انصرفوا وهاهو ابن مطير المذكور وجه جوابا لحضرتك العلية ونسئل الله تعالى أن يؤيدكم وينصركم بمنه أمين والسلام. من الفقير لربه سبحانه عبدكم وخادمكم الحاج أحمد باي وفقه الله تعالى بمنه. يوم الأحد 13 دى الحجة سنة 1242

نتمة خير ونحن سيدي وجهنا للشيخ محمد بن مطير فرس ومكحلة وبرنوس من عندنا والكل رزقك والله يمد لنا في عمرك ويتصرك أمين.

ونعلمك سيدي أن المركانتي خبرنا أن الرايس على الغالوجي لما قدم في البحر من حضرتك العلية حاصره عدو الله الفرنصيص على بعد من راس الحمرا فهرب إلى ناحية [كذا] وبعث لهم رقاس من أهل [كذا] فوجهوا له زوج فلايك بالعسكر ويسلاحهم والبحرية في البحر بمكاحلهم أيضا وأتوا به إلى عنابة سالما غير أنه انكسر الصاري من شدة الفرتونة في البحر وهم يصلحون له في الصاري والحمد شه وإن الرايس طاف على الطبابن وأن العادة أن باش طبحي هو الذي يتفقد أحوال الكرارط وغيرها وهذا الزمان الفارط لا حرص ليم على ذلك والان إنهم يخدمون ويصلحون فيها وقد وجدوا ثمانية كرارط جدد بجامع قصبة عنابة ونحن أكدنا عليهم في الحرص وخدمة المعدوم منها وهاهو مكتوب من عند الديوان يصلك ذكروا أنهم جردوا جملة المدافع وبعثوهم لكم في جريدة والله يؤيدك وينصرك ويحفظك أمين أمين والسل

الحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا ومو لانا محمد و على أله وصحيه وسلم. أسعد الله تعالى بمنه مقام المعظم الأرفع الصدر الأنفع الأفضل الأكمل الأحضى الأرضى الأمجد الأرشد ولى نعمنتا سيدنا حسين باشا الدولاتلي أعزه الله وأيده وحفظه ونصره أمين. السلام الأتم عليكم ورحمة الله ويركاته ورضوانه وتحياته ولا زائد بعد حمد الله جلت قدرته وتقدست كمالاته إلا الخير والعافية ونعم الله المتوالية التي نطلب من المولى الكريم رب العرش العظيم دوامها وبقاءها على سيادتكم العلية بكرة وعشية بجاه أشرف البرية سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التحية وبعد سيدنا أعزك الله تعالى فالذي يتصل بشريف علمك هو خير ان شاء الله أننا لما تخلنا المحلة المنصورة بالله تعالى يوم السبت الثامن وعشرين من شهر تاريخه بقناق حمزة ورد علينا في ذلك البوم مكتوبان اثنان أحدهما من عند علماء عذابة والثاني من عند ولد مركانتي خبرونا أنه دخل مرسى عنابة سكونة وكربيط قرصان فرنصيص وطلع لهم قنصر فرنصيص ووكيل الكبانية ونصارى فرنصيص ولما علموا بطلوعهم طبعوا على ديارهم وعملوا لها تأويلا وهم واقعون على الحراسة ليلا ونهارا كما ذلك مبين في المكتوبين على ما فيهما ونحن وجهنا المركانتي وأوصيناه بكل شيئ وأكدنا عليه في أمر العسة ليلا ونهارًا وهذه الساعة عنابة وسائر الوطن في الأمان والهناء والعافية والحمد لله والشكر لله. وأما الحقصى فابنه يلغ لقسنطينة يوم الثلاثاء ولا شك أنه وصل إلى موضع الذي وجهناه إليه ومهما يأتينا خبر من عنده أو من عنابة نخبركم به على الفور ونسئل الله أن يبقى لنا وجودك ويتصرك نصرا عزيزا ويدمر أهل الكفر ويؤيد الاسلام أمين والسلام من الفقير لربه سبحانه المتوكل عليه ابنكم ومقبل يدكم الحاج أحمد باي وفقه الله بمنه أمين. يوم 29 الأحد من دي القعدة 1242

تتمة خير أن سيدي كنا بيضنا مكتوبا لباي تونس ووجهنا مبيضة مع الحاج عبد الله الوكيل لتطلع عليها وتنظر فيها فإن ظهر لك أن نكتبوا ما فيها فنعم أو تكون زيادة أو نقصان فالنظر اليك فما تخبرنا به يكون عملنا عليه إن شاء الله تعالى والسلام

الحمد الله حق حمده وصلى الله على سيدنا ومو لانا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. أسعد الله تعالى مقام المعظم الأرفع الأحضى الصدر الملاذ الأرضى الأكرم الأفخم الأمجد الأرشد ولمي نعمتنا سيدنا حسين باشا الدولانلي أعزه الله وأيده وحفظه ونصره أمين السلام الأتم الشمال الأعم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورضوانه وتحياته ولازاند بعد حمد الله تعالى جل جلاله وتقدس عزه وكماله إلا الخير والعافية ونعم الله الضافية التي نطلب من المولى الكريم رب العرش العظيم دوامها وبقاءها على سيادتكم العلية بكرة وعشية بجاه أشرف البرية سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التحية وبعد سيدنا أمدك الله بالنصر وايدك بالفتح والظفر وحرسك بحرزه الكافي ووقاك بلطفه الخفي الوافي إنه بلغنا جوابك السعيد وخطابك الأكرم المجيد وحمدنا الله وشكرناه على عافيتك وسلامة ذاتك وعلمنا ما ذكرت أنا فيه وكنبنا في الفور للمركانتي وأمرناه أن يفعلوا ما أمرت به في كل مركب قرصان فرنصيص إن يبادروها بالرمى بالكور ولا يعملوا لها فماذة بل يرمونها ولا يمهلونها والله ينصر دينه ويختل عدوه وكذلك الخليفة بعثنا له في الحين ومضى هو ومحلته وقومه حتى ينزل بالقرب من عنابة ويراصد أحوالها وأكدنا عليه في وصيتنا عليه أن يكون على أهبة لا يخفى عليه خبر عنابة لا ليلا ولا تهارا وكذلك الخزوجية الذين ذهبوا من قسنطينة فإنا جعلنا لهم أخبية على قدر كفايتهم واجرينا مؤونتهم من بشماط وبرغل ودهان وزيت وبغال [كذا] وأجرينا لهم [كذا] وكل ما يحتاجون إليه وكتبنا للمركانتي بالتأكيد أن يقف في امورهم ومهمامتهم بحيث لا يخصهم شيئ ان شماء الله وفي كل مكتوب للمركناتي نجرد له الوصية على أمر الحراسة ليلا ونهارا وهذه الساعة خبرنا المركانتي في جوابه إلينا العافية لابنكم أخينا الس ابراهيم وكيل باب الجهاد وجهناه له مع الحامل ويصل لحضرتك العلية مكتوب جاء من عند الوكيل بتونس ودمت في حفظ الله وأمانه وعافيته وستره ووقايته أمين والسلام من الفقير لربه سبحانه ابنكم وعبدكم وخادم دولتكم ومقبل الكريمة قدمكم الحاج أحمد باي وفقه الله بمنه وأمده بعونه في 26 دي حجة سنة 1242

الحمد لله حق حمده وصلى الله على سينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اسعد الله بطول ايامكم وحفظ بعزه مقامكم ووالى بفضله انفاقكم المعظم الاسعد الصدر الهمام الاضغر الامجد الانجد الكهف الاحمى الملاد الاسمى ولى النعم سيدنا حسين باشا الدولاتلي اعزه الله وايده وحفظه ونصره امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه العميم وتحياته ولا زايد بعد حمد الله جلت قدرته وتقدست كمالاته الا الخير والعافية ونعم الله المتوالية التي نطلب من المولمي الكريم رب العرش العظيم دوامها وبقاءها على سيادتكم العلية بكرة وعشية بجاه اشرف البرية سيدنا ومولانا محمد عليه افضل الصلاة وازكى النحية وبعد سيدنا اعزك الله ونصرك وابقى وجودك وسلمك فالدي يتصل بشريف علمكم خبر ان شاء الله اننا لما انفصلنا من وطن ريغة ونزلنا بقرب زانة غزونا من هنالك على فرقة العمامرة من جبل اور اس وانها سيدي فرقة عاصية لم يعطوا مطالبهم ولم تكن فيهم طاعة فاصبحنا عليهم في اليوم الحادي عشر من شهر تاريخه في جبلهم فمنحنا الله النصر ورزقنا الظفر فقطعنا منهم ستة عشر راسا وجهناها لقسنطينة واخدنا لهم غنيمة جيدة ودلك خمسة عشر الفا وستماية 15600غنم منها 2000 كيش الفان اثنان واخدنا لهم من البقر سنة عشر ماية وسنين راسا 160 من البقر و32 هوير و17 ابل ورجعنا نحن وعسكرنا وقومنا سالمين غانمين والحمد لله تم استرحنا نحو بومين وغزونا من هنالك الى بلاد الحنانشة فاخدنا اولاد شيخ واولاد مسعود في الجبل فنصرنا الله عليهم فقطعنا منهم 11 احد عشر راسا واخدنا لهم اثنى عشر ماية وستين راسا من البقر واخدنا لهم ثلاث عشرة ماية وعشرة شاة غنم و 22 هوير وولينا في امان الله وحفظه ونزلنا بوطن الحنانشة نقضوا حاجتنا هنا كل ونرجعوا ان شاء الله الى محلتنا وهدا كله من فضل الله تعالى وبركتك ونحمده جل وعلا ونشكره الدي جعل سنجاقك منصورا حيث ما توجه والمطلوب منه سبحانه ان يمد لنا في حياتك ويبارك لنا في سنينك واعوامك وان يدل ويهلك اعداءك وان يشيد اركان مملكتك ويرفع سلطانك وينصر راياتك واعلامك انه على دلك قدير وبالاجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما والسلام. من الفقير لربه سبحانه عبدكم وخادمك ومقبل قدمكم عبده الحاج احمد باي وفقه الله. اواخر صفر 1243

لاحقة خير هي سيدي حفظك الله اننا لما رجعنا من بلاد الحنانشة دهينا الى الدير عند الشيخ بلقاسم ولد يونس بعث لنا ونقضوا من هنالك مصالحنا ونخلفوا العافية في وطنك بحول الله وقوته واعانته

هذا سيدنا اسعدك الله ومما يجب اعلامك به هو خير ان شاء الله انتي لما دهبت للغزو ليلاد الحنائشة جاءني الخبر الاول والثاني على ان اولاد زكري وابن نعمون ومن معهم قد عزموا على الهروب للشرق فبعثت من يبحث عن تحقيق ذلك فخيرني انهم يقضون في امورهم وانهم داهبون للشرق من غير شك فبعثت لشيخ العرب والشيخ بوزيان بن عاشور واعطيتهم التسبح والامان على الرجوع الينا واوصيتهم ان يحتوهم [كذا] ويعلموهم انه لا خوف عليهم ولكن لا ييقون هنالك وبلغني انهم في كثرة فاوصيت شيخ العرب ومن معه ان يدهبوا بخدامهم واتباعهم خوفا من غيرهم فدهبوا اليهم ووقفوا من بعيد ويعثوا اليهم خدامهم بالتسبيح والامان فلم يكن منهم جواب الا بالبارود فقتلوا اثنين من خدام ابن عاشور وجرحوا جماعة من خدام شيخ العرب إكذا] ضربوهم وقتلوهم ولم ينج منهم الا ثلاثة واحد من اولاد بن زكري واخو ابن نعمون والسماري الذي كان قايد جابري لا كن سيدي هؤلاء الناس كانوا خدامهم لحمزة ياتونهم بالاخبار تبلغ اليهم قبل كل احد وان سبب عزمهم على الهروب قالوا ان عمدتنا ومن عليه عملنا ومعولنا دهب و لا بقاء لناسنا وانا عبدك رايت من فسادهم ومخالفتهم وتغييرهم قلوب الناس وصميرت على دلك كله الى هده الواقعة نقد فيهم حكم الله واراح منهم البلاد والعباد ولم ينتي منهما احد خير لما يعلمه الناس من شرهم ونسئل الله ان يبقي لذا وجودك ينصرك ويحفظك امين منهما احد خير لما يعلمه الناس من شرهم ونسئل الله ان يبقي لذا وجودك ينصرك ويحفظك امين

#### الحمد لله حق حمده

أسعد الله تعالى مقام المعظم الأرفع الأسمى والجناب الأنفع الحمى فخر الملوك الكرام المويد بالنصر والتمكين من الملك العلام المجد الوحد الهمام الأكمل الأفضل الأرشد ولى نعمتنا سيدنا حسين باشا الدولاتلي دامت معاليه وطابت وحسنت أيامه ولياليه أمين أمين السلام النام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه ونفحاته وتحياته وبعد سيدي حفظك الله فالذي يصل بشريف علمك هو خير إن شاء الله أننا لما رجعنا من الناحية الغربية وتوجهنا القلبة قاصدين بلاد الحنانشة لإصلاح أمورهم والنظر في حال وطنهم بلغنا عن بعض من الجبابلية بوطنهم أهل عصبيان وقساد وأنهم تمعنوا هذه الأعوام الفارطة فظهر لذا من الرأي أن نكسر شوكتهم زجرا لغيرهم فغزونا على فرقة منهم جبابلية يقال لهم المغانمة فأخذناهم ولم يبقوا بل لم يسعهم إلا الفرار فأخذنا لهم ستماية وخمس عشرة رأسا من البقر وثلاثة وسنين ما بين خيل وبغال وألف شاة غنم ورجعنا نحن وعسكرنا وقومنا في امان الله ثم بعد ذلك ظهرت لنا فرقة يقال لهم وشتاتة وموضعهم براس الدخلة بين بلاد الحنانشة والدخلة لا يغرمون لأحد لا للشرق وللحنانشة وان أهل تلك الناحية كلهم يشكون ظلمهم وبغيهم وإفسادهم وهروب والغرامة إليهم فاستعنا بالله تعاثى عليهم وغزوناهم فأخذناهم أخذا دريعا وقتلنا منهم وكان نجذ اسم فرقة من رعية الحنانشة وهم أو لاد ضيا تمنعوا هنالك أيضا فأخذناهم معهم فكان جملة ما أخذنا من الفرقتين ثلاثة عشرة ماية راس من البقر وأربع عشرة ماية غنم وثلاثين زايلة ما بين خيل وبغل ثم رجعنا لمحلنتا قاصدين بلاد الحنائشة لاكن سيدي أيدك الله لا بد لنا أن نذكر لك أمر الحنائشة كنا في الصيف الماضي قدم البينا الرزقى الحنانشي مع جماعته وبعثنا للحاج المبارك ونابعه وصالحنا بينهم بحضور يحي ءاغة وإنصرفوا من عندنا مصطلحين أما الرزقي لم يقطع رجله عنا وأما الحاج المبارك لم نر له وجها من يوم انفصاله من عندنا وبعثنا له فلم يات منهم أحد فاخترنا رجلا لم يسبق له مشيخ فشيخناه عليهم ووجهناه إليهم بكتابان بالأمان والعافية فلم يرجعوا ولما قصدنا بلادهم ضم الحاج مبارك جميع من معه من الحنانشة وجلب إليه ممن تبعه من الخرارب الغرامة ورحل حتى نزل [كذا] وبلغنا أن هذه المرة الفارطة كلها وهو يراسل ويكاتب لأجل أن يدخل وطن الشرق فبلغنا أن باي تونس منعهم من ذلك وانه بعث إلى القياد الذين بقربهم وامرهم ان يمنعوا رعية الغرب ولا يتركون أحدا ساعت خلقهم وضاق ذرعهم وانسدت عليهم المسالك فاتفق قدوم الوكيل سي محمود ذاهبا لتونس فامسكوه وتشبتوا به والزموه بالرجوع فرجعوا عن امرهم وانسلت الغرامة الذين كانوا معهم ورجع كل احد إلى بلاده وكان إمهالنا على الحاج مبارك ومن معه إنما هو

شفقة على الغرامة ولم نرض بافسادهم وتبددهم ولو كانوا فارقين من الغرامة لم نمهلهم والان الحاج مبارك وجميع من معه نازلين قرب المحلة المنصورة بالله تعالى وانا ابنك وعبدك ننظر في الوجه الذي يصلحهم ويعمر بلادهم فإن إنصلحوا وظهرت طاعتهم ونصحهم وخدمتهم للوجاق السعيد بنية كاملة فذلك هو المراد منهم وإن بان وظهر منهم غير ذلك فإنه لا يفوتنا أمرهم بل نقوم أمرهم ونصلح ما أفسدهم بعون الله تعالى وسعدك وبركتك وتأبيدك ونصر سنجاقاك

اعلم سيدي أسعدك الله أن الرزقي من حين جاءنا وحضر بين يدينا لم يرخج عن طاعة ولا غيب وجهد عنا مند وقع الصلح بينهم وإن الحاج مبارك وجماعته لم يقبلوا ولم يذعنوا بل لم يظهر لي منهم نصح لا كن سيدي نحن تجاوزنا عليهم في ما مضى وصفحنا عن المور السالفة وأمرناهم أن يستانفوا بالطاعة وأن يبدلوا جهدهم في خدمة الوجاق السعيد وإن نسئل الله لهم ولجميع رعية وطنك بإصلاحهم وهدايتهم والذي يظهر فيه نقص أو إفساد بعد هذا فيسعنك نربوه ونقوموه ولا يجد وسعا كما كان سابقا فقد فاتهم ذلك إن شاء الله تعالى وهذا مما يحب إخبارك به أن أهل هذه الناحية الشرقية التي بقربنا من حين نزلنا بمحلنتا قربهم وقع فيهم هرج وحيرة وتحنثوا أن قدومنا إنما هو لأمر لا للحنائشة وأن أهل الكاف جعلوا كل ليلة أربعين رجلا يعسون على باب الكاف والله ينصرك ويذل بك كل معاند ومخالف ويبقي أننا وجونك أمين نحن سيدي حسينا اصلحنا أمر الحنائشة فإنا راجعون لقضاء حوايجنا عند غيرهم أن شاء الله تعالى والسلام. من الفقير لربه ابنكم وخادمكم وعبد إحسانكم الحاج أحمد باي وفقه الله بمنه

### أواخر 29 رجب الأحب عام 1242

تتمة خير وبعد، لما كتبنا الكتاب قدم إلينا الدايرة الذي ذهب مع وكيلكم السيد محمود لتونس وأتى معه بجواب لسياتكم العلية يصلكم مع هذا المكتوب جعل الله ورودهم عليكم ورود خير وعافية.

الحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وسلم تسليما اليى حضرة المعظم الأرفع الأمجد الصدر الهمام الأنفع الأوحد الأفضل الأكمل الأسعد الأرشد ولمي نعمقنا سيدنا حسين باشا الدولاتلي أعزه الله وأيده وحفظه ونصره السلام الكريم الطيب العميم عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته ورضوانه الشامل وتحياته وبعد سيدنا أكرمك الله بكرامته ورعاك برعايته فقد بلغنا جوابك السعيد وخطابك الأعظم المجيد وأجل ما استفدنا منه سلامتكم التي هي المراد وعافيتكم ونعمتكم التي نطلب من الله لها الزيادة وعرفنا فيه عرفك الله أفضل المعارف والبسك من العز والنصر اسنى المضارب على أمر بوزيان بأن ما مضى فقد مضى وامرئنا ان نكتب له بالأمان وكذلك السماري ونحن سيدنا ايدك الله امثلنا امرك السعيد وكتبنا له كتابين بالامان التام وان من امنته فقد امناه وتلك دار الناس كلها ومرجعنا جميعا اليها لا مخالفة لامرك ولا محيد عنه غير انني سيدي قد سبقت وصبيتك المباركة الينا بان نعرفك بكل ما يظهر لي تم بعد ذلك فنظرك اصلح وذلك ان هؤلاء المخازنية العادة ان نابسهم وتبقى اللفظة طلقاء في دمتهم ويرفعون بعد مدة لا في حين واذا كان من تبقى عيه بقية يتمنع والا فانك اعزك الله لو تامرني في بنل نفسي لبنلتها والله رقيب على وان خنيمك ووكيلك ونجمع للدار الكريمة وبك ناخذ ويسعيك نضرب من خالف وعصا والله يجعلني فداك ويزيد من اعمارنا في عمرك وبقاءك لنا هو منينتا وسرورنا و فرحنا واما حساب سماري مع الوكيل فانه لا يمكن وذلك سيدي انبي فخبرك بالامر الثابت على السماري كان ذلك العام قايد الجبابرية وقايد العشر وان جبابرية ازيد من تتثمية جابرة مع كل جابرة اثنيعشر صاعا لكيل قسنطينة واما العشر فقد جردوا فيه ذلك العام ثلاثة الاف وسبعمية جابرة على كل جابرة صاع قمح وصناع شعير بكيل قسنطينة وانه لما هرب وبعثتا لسطيف فكيلوا ما فيه من القمح فوجدوا اربعة عشر مية صاع وسنة عشر صاعا قمحا لاغير بعد ان سلك الناس كلها وهذا من غير خدمته واما الشعير فانه غصب فيه الناس واخده و هو اخضر قبل ينعه (بيسه) فوجدناه هلك ولم ننتفع منه لصباع واحد وما ذكرته لك هو بعلم الناس لازيادة فيه واما حسابه فانه لايخفاك انه يرعى ان ذلك مااخد ونحن نحتاج من يطوغ على الناس وياتون بتداكره فيما اخد منها ويحتاج في ذلك الى طول ايام حتى نجمع التداكر من الوطن ومرادي بهدا كله اعزك الله اعلامك بالواقع لان الوطن وطنك والرعية رعيتك والاخد بيدك والترك بيدك والذي تومنه فعليه الامان التام والعافية وما انم الا عبدكم وخادمك الله يمتعنا بطول حياتك امن يارب العالمين والسلام

من الفقير لربه عبدكم ومقبل كريمتين يدكم وقدمكم الحاج احمد باي وفقه الله في16دي الحجة

1244

الحاق خير وعلم سيدنا ايدك الله ان السماري يدعي انه خدم بشماط وهذا القمح الذي الحده في ذلك العام بل انه ان كان خدم شئا فانه خدمه من القمح الذي وقت ذهاب محمد باي نماني في ذلك الدنوش فانه ظهر كثيرا من الناس وتسلف من كثير من الناس والى الان الازالت تداكر محمد باي عندهم بعضهم تسلفه من بعض الاتراك ومن اهل قسنطينة والدايرة وغيرهم وكل ما ظهروه وتسلفه لم يرجع الربابه الى الان ليكون في شريف علمك

اسعد الله تعلى لمنه حضرة المعظم الارفع الامجد الصدر الهمام الاوحد الاقضل الاكمل الاحضى الارضى الارشد المحفوظ بالرعاية الملحوظ بالعناية ولى نعمننا سيدنا حسين باشا الدوكاتلي اعزه الله وايده وحفظه واعزه ونصره امن السلام الاثم الشامل الاعم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورضوانه وتحياته ولا مزيد بعد حمد الله تعالىي جل ثناءه وتقدس عزه وكماله الا الخير والعافية ونعم الله الضافية الوافية التي نطلب من المولى الكريم رب العرش العظيم دوامها واستمرارها على سيادتكم العالية بكرة وعشية بجاه خير البرية سيننا ومولانا محمد علية افضل الصلاة وازكى التحية وبعد سيدنا اعزك الله تعالى واطال بقاءك واتم نعمته عليك واحسانه اليك فقد بلغنا كتابكم الكريم صحبته خدامكم الشاوش والاصبايحية فتلقيناه بالتعظيم والاجلال وقبأناه وقراناه عجلتك المنصورة بالله تعالى الخاص والعام خبرتنا غيه ايدك الله ببشارة عظيمة ومسرور عميمة بزيادة المولود المبارك لمولانا السلطان الاعظم مالك رقاب الامم مازالت ايادي الله محقوفة بمقامه النصر والظفر ملازمان لعظيمحياته وان يجعله رحمة شاملة للمسلمين وشيقا قاطعا لرقاب الكافرين وقد حصل لنا فرح وسرور وانشراح وحبور فاعبت الخيل في ميدان السباق ورمينا البارود وضربنا الطبول وكان ذلك اليوم عندنا يوم عيد او موسم جديد استبشره الناس وفرح اولادك العسكر بزيادة الصابي وكنبنا لاهل ملوك قسنطينة بالبشارة المذكورة وفرقنا مكاتبك السعيدة في الحين ومضى كل مكتوب لاهله والنوبة المذكورة فيه ولله الحمد على ذلك وله مزيد الشكر ما (هنالك) لك والمطلوب من المولى الكريم رب العرش العظيم ان ينصر مولانا السلطان الاعظم ويؤيده ويرفع بسيفه كلمة الاخلاص وان يذل اهل الكفر ويمكنه من رقابهم كما نطلب منه جل وعلا ان يبق لنا وجودك ويحيط ذاتك الزكية ويخاد ملكك ويؤيدك بالعز والنصر ويمدك بالفتح والسعادة والبركة والظفر انه على ذلك قدير وبالاجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما امن امن والسلام من الفقير لربه سبحانه عبدكم وخادمكم ومقبل الكريمة قدمكم الحاج احمد باي وفقه الله بمنه امن

وذلك يوم الاتتين السابع والعشرون من جمادي التانية 1243

المي حضرة المعظم الارفع الاكمل الهمام الصدر الملاذ الافضل الاسعد الاوحد الاكرم الامجد الارشد ولمي نعمتنا سيدنا حسين باشا الدولاتلي ادام الله انعامه وعلقيته واكرامه السلام العميم المبارك الجسيم يهدى الى مقامكم العظيم ورحمة الله تعلى وبركاته ورضوانه وتحياته ما تعاقب الفلك وحركاته ولا مزيد بعد حمد الله جل ثناءه وتقدس عزه وكماله الا الخبر والعافية ونعم الله الوافية التي نطلب من المولى الكريم رب العرش العظيم دوامها وبقاءها على سيادتكم العلية بكرة وعشية بجاه اشرف البرية سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وازكى التحية وبعد سيدنا اعزك الله وايدك فالذي يكون في شريف علمكم وهو خير ان شاء الله انا كنا هذه الايام الفرطة نراصد في انتهاز فرصة وافشاء غازية على اولاد سلطان وجعلنا عليهم عيونا يشاوفونهم لنا لكونهم حين ينزلون من جبلهم للوطا لا يستقرون في مكان خوفا وفزعا من الغزو وعليهم وجاعنا شوافهم ذات يوم فركبنا لهم بعسكرنا وقومنا ولما صرنا في اثناء الطريق بلغنا انهم اندروا وطلعوا بجبلهم ذات يوم فركبنا لهم بعسكرنا وقومنا ولما صرنا في اثناء الطريق بلغنا انهم اندروا وطلعوا بجبلهم وتحصنوا فولينا عنهم واختفينا في كير تم اسرينا الليلة التانية الى فرقتين عاصيتين جبابلية بوطن سرج الغول ناحية الجوف ما يقرب ويلى جهة البحر وهما اولاد رونداي واولاد سابع فاصبحنا عليهم يوم السبت التالت من رجب فاختناهم اخدا ذريعا واختنا لهم اربعة الاف غنم واربعماية راس بقر وماية زايلة ما بين خيل وبغال وقطعنا منهم ستين راسا واعتقنا منهم خلقا كتيرا وهذان الفرقتان عصاة سراق يقطعون الطرقات ويتعرضون للقوافل وينهبون اموال الناس والشكاية بهم دايما وسعى الخلف عندهم يتصرفون فيه بالبيع والشراء يغرح لاخدهم جميع الناس الذين باطرافهم ورجعنا وعسكرنا وقومنا سالمين غانمين ما عدي اتتين من الخيل ضاعت وخرج اتتين من الدايرة الغالب سلامتهم ان شاء الله والحمد لله تعلى بكل هذا بفضل الله وبركتك وسانجاقك بحول الله وقوته وفضله دايما منصورا حيتما توجه وبعتنا رووس المدكورين لقسنطينة ردعا وزجرا لغيرهم من اهل الفساد والله يبقى لنا وجودك وينصرك ويحفظك امن تم بعد رجوعنا من الغازية المدكورة بمرحلة جاءنا خير قدوم المعظم المحترم السيد محمد شاوش وخدامكم سي الحاج العربي والاصبايحية ووجهوا أنا مكتوبك السعيد ومعه تلك النسخة فقبلناه وقراناه وعلمنا كل ما دكرت لنا فيه وحمدنا الله تعالى ولما قدم الينا كتبنا مكتوبا لباي تونس على نحو ما في النسخة ومكتوبا للسيد محمود وجهناه في مكتوبه ابضا وبينا له محصل ما خاطبنا به الباي ليكون على بصيرة في امره عالما متيقظا حاضر الجواب ان

سئل وبعثنا رجلا عاقلا مع سي الحاج العربي ومن معه يصحبهم في طريقهم واخدنا رجلا اخر اعطيناه المكتوبين بيده للباي ويذهب بعد دلك مع السيد محمد شاوش يسير معه بالقناق حتى بلغ الجميع في امان الله تعلى وفهمناه على نحو ما دكرته وامرت به في حين ياتينا جواب باي تونس نوجهه لحضرتك السعيد ان شاء الله والسلام عافيتكم وسلامة داتكم

من الفقير لربه عبدكم ومقبل الكريمة قدمكم الحاج احمد باي وفقه الله لمنه وامده بعونه من الخميس من رجب 1243

نتمة خبر ان المركانتي بعنابة خبرنا انه قدم باركوا من القرنة على عنابة ومعه مكاتب لابنكم اخينا المعظم السيد ابراهيم وكيل باب الجهاد وقد وجهنا تلك المكاتب مع الحامل جعل الله ورودها عليكم ورود خير وعافية امن امن

لاحقة خير هي سيدي مما يجب اعلامكم به انه رعينتا التي كانت في الشرق رجع منها في هذه الخريف الماضي نحو التلاتماية بيت ونحن لم نخبر سيادتكم حتى حققنا امر رجوعكم بالحرت فحين رجعوا وحرتوا حققنا رجوعهم والحمد شه بل بعض من رعيتهم جاء لبلادنا وصيروا العافية والامن تراهم حرتوا في وطننا والبعض نحو النصف وازيد لازال هنالك في وطن الشرق ونحن سميناهم له في مكتوبه ليكون هذا في شريف علمك والله يحفظك ويسلمك ويكون معك حافظا وناصرا امين

الحمد شد حق حمده وصلى الله على سيدنا ومو لاتا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المعد الله تعالى بمنه مقام المعظم الأرفع الصدر الهمام الأنفع الأفخم الأكرم الأوحد الأمجد ولى النعم سيدنا حسين باشا الدو لاتلي أعوه الله تعالى وأيده وحفظه ونصره أمين السلام الأعم عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه الشامل وتحياته وبعد سيدنا أمدك الله بالنصر والسلامة والهناء والعافية والكرامة والذي اعرفكم به هو خير ان شاء الله انه وردت علينا مكاتب من عند باي تونس وأمرنا وكيلكم بتونس الحاج عمار ونكر أن منها مكتوب من عند باي تونس وأمرنا لوكيل في مكتوبه أننا نوجهها لحضرتك العلية في الوقت و لا نؤخرها ونحن سيدي ساعة وصول المكاتب إلينا كتبنا لك هذا الكتاب ووجهناه اليكم وأما عند المكاتب المذكورة الواصلة لسيادتكم من عند الوكيل خمسة مكاتب ونسئل الله تعالى أن يجعل ورودها عليكم ورود غير وعافية وأن ينصرك الله بنصره المكين ويهلك أعداء الدين ويبقي لنا وجودك محفوظا منصورا بجاه من كلمته الغزالة وختمت به الرسالة سيننا محمد صلى الله علية وعلى اله وسلم تسليما والسلام. من الفقير لربه سبحانه عبدكم ومقبل الكريمة يدكم الحاج أحمد باي وفقه الله تسليما والسلام. من الفقير لربه سبحانه عبدكم ومقبل الكريمة يدكم الحاج أحمد باي وفقه الله وقت المغرب من يوم 21 الجمعة من دي القعدة سنة 1245

الحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما أسعد الله تعالى مقام المعظم الأرفع الصدر الملاذ الأنفع الأكرم الأفخم الهمام الجد الأحضى الأرضى الأرشد ولى نعمتنا سيدنا حسين باشا دو لاتلى. أعزه الله ونصره أمين السلام الأتم عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه الشامل وتحياته وبعد. سيدنا أيدك الله وأبقى لنا وجودك بالذي يجب اعلامكم به هو خير انشاء اللهز أننا غزونا على النمامشة أو لاد رشاش قصبحنا عليهم بالوطن المعروف بالمحمل من ناحية القبلة فمنحنا الله نصره فأخذناهم أخذا نريعا وقطعنا منهم ومن الإبل 575 و53 هوير و33 بقر ورجعنا وعسكرنا وقومنا في أمان الله وحفظه واعلم سيدي أن النمامشة كان منهم فرقتين بقال لهم العلاونة والبرارشة جاءوا لنا عام الأول وحزموا وجعلنا لهم قايدا وأعطوا ما عليهم وهم في الأمان والعافية وأما هذه الفرقة أولاد رشاش عصاة منافقين يقطعون الطرقات وياكلون أموال الناس ظلما ولهم مدة لم يعطوا شيئا من المطالب وبعثتا فلم يقبلوا ولم يعطوا فامكننا الله منهم بسعنك وسنجاقك المنصور فأخذناهم وقتلناهم زجرا لغيرهم والحمد لله والشكر لله ونسئله سبحانه وتعالي أن يمد لذا في حياتك وعافيتك وتصرك وسلامتك فإنك ما دمت لنا بقية الحياة جعلني الله فداك ما عندنا إلا جميع الخيرات وتماء المسرات هذا سيدنا وقد بلغنا جوابك السعيد ومعه القفطان المجيد وحمدنا الله على سلامة ذاتك جعل الله عيدكم مبارك مبرور هذاءا وعافية وسرورا وهكذا كل عام يمر عليكم وأنتم طيبون أمننون فرحون مسبشرون. أمين السلام من الفقير لريه سبحانه المتوكل عليه المغوض أموره إليه عبدكم وخادمك ومقبل الكريمتين يدكم وقدمكم الحاج أحمد باي وفقه الله بمنه وأمده بعوته

### أوائل دي الحجة 1243

والحاق خير هو سيدنا لما وجهت لنا جوابك السعيد ومعه الخبزاتان كنبنا في الحين للديوان المنصور بالله تعالى ببلد عناية وللسادة العلماء بها في شأن الخبز وبعثنا لهم خبزة من الإثنين فوقفوا بأنفسهم على الكوشة التي يطيب فيها خبز النوبة داخل القصبة على حين غفلة حتى طاب الخبز وأخرجوه من النتور وبعثوا لنا من ذلك الخبز ولما عاينوا ذلك الخبزة أنكروها واتفقوا على أنها ليست من خبز عنابة بل ذكروا أنها من خبز الجزائر يقال له الحراق وهي في الميزان ناقصة عن خبز النوبة في عنابة وطلبناهم [كذا] فذكروا أنهم لم يكن عندهم إلا ما يتداوله القياد وهو الذي يأخذون به هذه الأعوام السابقة وعليه طوابع القياد وأغوات النوبة ونحن وجهناه البك لتطلع عليه ووجهنا لك أربع خبزات من خبز عنابة اثنين من الأبيض وإثنين من الأحمر لا

كن سيدنا إن الكاهية وأدباشي والشاوش قد قدموا إلينا بالخبز المذكور واعترفوا بأن الحق الحقيق أنه لم ينقص لهم شيئ مما كان يأخذه من قبلهم كما في المذكور وزعموا أن ذلك لم يكفيهم مدة شهر ومع هذا فإنهم يمسكون أزف شهر ويبيعون أزف شهر من قمح وسمد وصابون وحين جاوبناهم بذلك سكتوا ومرادهم يفضلون أزف شهر البيع ويطلبون الزيادة لتكفيهم لشرين ولو طلبوا منا شيئا في ستر الله لم نحرجوهم إليه والآن أظهروا طلب الزيادة وخشينا أن يقتدي غيرهم بهم وقد عرفناك أيدك الله بحقيقة الحال ومما هو مكتوبهم ومكتوب العلماء يصلاني لحضرتك السعيدة ونظنك أصلح والمال مالك والرزق رزقك فالذي تأمرني به فالسمع والطاعة شد ثم لك يا أمير المومنين وأني سيدي مجد وموكد على أمر العسة ولا يامنوا مكر أهل الكفر دمرهم الله

واعلامك سيدي أننا كتينا لباي تونس على مقتضى ما خبرناك به سابق وبعثنا في شأن وصيف خديمكم ابن كانون وأكدنا في ذلك ومضى من عندنا في الثاني من دي الحجة وحين يأتينا جوابه نعرفكم به إن شاء الله

تتمة خير إن القمح لا يبيع منه إلا ما وقع فيه تغيير كما أمرنتا لاكن سيدنا إن أمر القمح منه إن شاء الله لأن ناحية عنابة لا يبقى خزينها صحيحا وعندنا بقسنطينة جانبا صالحا لكم ولنا والله يجعل البركة سعدكم وأما أمر الشراقة فالذي جاء منهم على نظرنا وقبل بشرطنا ودخل ووطننا نقيله وإلا فلا نقبل منهم أحدا والسلام

الحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

المقام الذي نطلب من الله أن يديم سروره وأن يقرن بالعافية جبوره وأن يحف بالألطاف الخفية داته ويعمر في بحور السلامة أوقاته المقام المعظم الأسعد الصدر الهمام الأصعد الأفضل الأنجد الأرشد سيدنا حسين الدو لاتلى أدام الله عزه واكرامه وبلغه من كل ما يجب مراده ومرامه السلام عليكم ورحمة الله الضافية وبركاته ورضوانه ونعمة كافية وبعد. سيدنا حفظك الله بحفظه وأيدك بسعادته وعنايته وبركته ونصره فالذي يجب به اعلامكم أبقا الله وجودكم وأدام عافيتكم وسلامتكم إن رجلا مالكي ببلدك قسنطينة قتل زوجته عمدا وقت الزوال من يوم تاريخه وهرب للنوية بالقصبة فجاعنا أولياء الزوجة يشكون من أن هذه المرأة لها مدة أعوام عند زوجها وولدت معه نحو النسعة أولاد مات بعضهم وبقي البعض إلا الأن بقيد الحياة وشهد جيرانهم بالدار كلهم يعلمون ديناتها وبراعتها حتما وإنما كانت مع النسوة في صحن الدار حتى دخل زوجها فنادها فطلعت إليه للغرفة فقتلها وهرب فبعثنا إلى الديوان وأعلمناهم بأن هذا الرجل قتل نفسا عمدا وأن التجاوز عن مثل هذا يغري أضرابه من أهل الجسارة والفساد ويتجرأ غيره ويستسهل الأمر من لا يخشى العواقب والصواب أن تبعثوا لنا هذا الجاني نسئله ونبحثه عن السبب الذي قتل به زوجته أم أولاده التي هي معه مدة طويلة لم يظهر منها ربية فأحضروه لدينا على كره منهم وفي زعمهم أن ذلك حط في جانبهم فسالنا القاتل فزعم أنه وجد معها جارا له مع أن الجار ثبث بشهادة أناس أنه وقت الواقعة هو معهم خارج البلاد يغسل في ثيابه في البوادي ولما أقر لدينا بالقتل ولم يثبت عندنا سبب يوجب قتل المرأة أمسكنا الرجل القاتل مربوطا عندنا وعرفناك وشاورناك أعزك الله فإن ظهر لكم أيدك الله أن يجري أمره على حكم الله والشريعة المحمدية فذلك المراد وإن بان لك حفظك أن نجاوزوا عنه لهروبه للنوبة فانِه كرهوا اخراجه من عندهم فالنظر لك أسعدك الله وأنت السلطان تعرف ورأيك أسد وأصلح فما تأمرني به نفعله وما تتهاني عنه نتركه ولا نخالفه ودمت رعاك الله في حفظ الله وأمانه ورعايته ولطف كلاءته واحسانه والملام من الفقير لربه سبحانه عبدكم وخديمك ومقبل الكريمة قدمكم الحاج أحمد باي وفقه الله 21 حمادي الأول سنة 1243

الحاق خير واعلم سيدنا أعزك الله أن المعروف عندنا أن محل النوبة محسوب وليس هو بخراج وقد وقع لنا معهم قبل هذا هروب بعض الناس فعلوا دنبا دون القتل وجاوزنا عنهم وحيث وقعت جناية القتل وخشنا أن يتجرأ أهل الفساد ربطنا هذا القاتل خوفا أن يهرب من عندنا وشاورناك ونظرك أصلح والسلام والرحمة والبركة على حضرتك السعيدة الوثائق



الختم الخاص بأحمد باي المحموعة رقم: 1642، قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية، المصدر: ملف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم: 1642، قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية، الجزائر العاصمة.

الملحق رقم: (1)

المحصرة العظلم الريخ الاسعد الكهف الملاذ الرصد الاصد الاهبد الهمام الاقرم المرشدسيدنا حسيه بأشا الاولا تلحاعزه الله ونصوة أبين السلام الانتم العليب الاع عليلم ورحمة الله تعلى ويركانه وريسواند وغيانه والمؤيد بعد عدالله الإلابرو العافية الى تطلب من العطاعظيم دوامها وبقامها على الدفام العلية تداد افضل البرية عليدافضل الصلاة وازى التحية وبعدسيدنا ايدلى الله ورعاك فقد بلغنا كتوتاء السعيد المبارك عول الله وقوته الحيدعرفتا فيه بعرادكم في الودنون القليظ و هو الرفق بنا وقت دنوش للخريف لنقل العاشى قبل الشنام وقد علمنا دال ابنا احقه اسا وجودك والمرجواس القدالتسهيل والتيسير ليعود طيشى في وقته المطود المقوار المفهوم ويسعدك وبيرقنك تنضل الهوره يسهل وعسيرتباء البشير الموصل المدعلية وعلى اله اهل النفلو السديد وصالح الثربيو هذا سيدى وان البولد الله الذي عوس عسكو توسر قد وصل البناوعي وحهناه يوم وسواهيع المكانب التي وحهنها و هوروي التابية واحدفا فالايماء والقفظ بمحتى يبلغانه فاماسة بدخدسم الالج عارالوجل على حسب ما امونفوقا بدرونسال سد العظيم الديبا وك لنا في حياتك ويعدك بالسارية والسعادة والنصو والتكبي اميى والسلام س العقو لوبه سعانه عبدهم ومقبل الوصي يدهر وقدمدم للماج احدواى و فقله الله بمناه ودلك عُرَلادى الله قال 15 15 ال الحلق خيروعافية المحديمتعم وامة احسانهم والدتنا الحاجة تعلى اياديكم العربعة وعازمة لحربصال الدعاء فيعامة اوقاتها وكاده مدامها لما انفصلت سيضراك العلية وماغورها سيحربنك واحسائك عاملها مشاجج الموطن بنصينا الدواهم ومغال ولم تطب فنسها بامساك ذاك والزمتني بارسال لا لحضونك السعيدة وتوغب كورم فضلك الم تنفضل بعبول والك فالدراهم تبلغ يع هذا اكتاب والبغال واردة بعده لاى الماسل الرئالامالعزم والماالبغال فيافوى بمهل بعدد الى والله بعد لناف ميا تكو وعهدنا مع الله لا في على يا دنكم شيا لانتا عبدل ومعاليك إحسانك ومابسونا الامايصل لسيادتكم فامتم يخفضكو ويوعاهم ابين وان الوالا تهدى تم الحية والسلام على شمله اهل مناز أنع الحفيظة بالله لازالت بعقاء وحودكم والهاليكم عمورة ويسارك فكم وعيعلنا فداءهم ويسلمكم وليحسكم و وبرعائم اس اس الله

رسالة من أحمد باي إلى حسين باشا

المصدر: ملف الوثائق العثمانية العثمانية، المجموعة رقم: 1903، قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية، الجزائر العاصمة.

الملحق رقم: (2)

حفظ الله تعلى ذات المقام الزرف والمام الانفع مي نطلب له من الله وإ البقا وزيادة العز والروققاء أعنى مذلك حضرة مؤلانا وروض موعانا وغابة منانا سبدنا ابراهيم ويل الحج بباب الجهاد احسى القراليه وإداءعافيته عليه امين وبعد فالذي اعرف به السيارة ابدامة نغلي للمراجع والسعارة مف ائد قدموا اليملرفنا اوراق من المورة الي بعض الناس مور الميّة واخبروا على الله قبطائة باى في اواري ومعدش ٢٢ فقوف منع مؤلانا السلطان نصوفه الله وسعهم شقوف توفيس وهم ينتظرون فى فتروم السيد ابراهيم باشاس قلما سلة وحيى بقدع من قلماطلة الى اواريحى تقرحها الى المانية ربنا ينصرالسلطان وينصرعا والاسلام بومة شفيع الالموسدت ومعلانا فيرعليد افضل الصلاة وازجى السلاع وإمامي العظم الارف الصدرالهمام الاسنع السدق علان فاشا فهو ومن نقي معه مي الدوقانمة المنصورة ف مدل يقول ان شاء الله بعد تأريب المكاتب الذى قدمول التذاعلم متوجها الى شمليه وعذاماعندنام الاخبارعوفنا بدالسيادة وللمطعل البقا والزيادة ويضى المقعكم وارصاح وحنظكم ويحامووه متم في املك الله وحفظه و رعايته و تحت رَّد او ستولا والسلام التام فى الدا و الختام مى خدىمكم معطفى بي سابر الوارى نايب واكيل مخوسة الجزاير بتواجر مربيع التاني سسع المنات

رسالة من مصطفى بن صابر نائب وكيل الجزائر بتونس إلى إبراهيم وكيل باب الجهاد. المصدر: ملف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم: 3027، قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية، الجزائر العاصمة.

الملحق رقم: (3)

وسلمكم مونوايب الدهور منى الله حدور كالسيور مري ولا العد الارمع والعدر الهام الاستع واللاد والع للذ الالم والعج سيوجودك ساوة لإسلاء تعلواوزود والكع عالحدان بعو إعلى عزود صاحب الإيات النشورة والاعال المبصورة المتوكز على معار مح فا الاميس سيدنا الما شاحسر دامت له المعال واسعدت له الاماو واللمالي وبعد بالفراع بعالسياد الد تعلى لا الع والسعادة عواند حق والنادوار والسدالي الادماي معم جراب السادة عن عندي التاريخ وكار عدقا الأ مواود والإ وارداوامااستعدنا مند كمتر وملامير الترهي غاية الغصد وطوي المراد ادامعها عليكرب العباد وثانيا اسعدكم الرقان وادا والالعفاوالحود والاحسان كالمنترجة لناميد وفدعناء ومعاناء جلة وتعصلا العالم الله لغا بغاء حسنا جيلاوكنام رئاللسائ جواب مورخ بنع شعى التاريخ وعرضا أي مما رفالد محوماء الساعة التائ بافي بالصدوفد موام اكب مرمسليدوهانا على احوار العربيس وعلى العارة التي كتا سعنا بعا سابعًا على عنده عن بذلك وتدلك الجوابات الغ قد موامعهم مل اغبه وإبيس الله تعلم إغلم للاسعناء بعو كذب وبعقار شبت الدشماهم وحعر الداوية عليهم وإمااسكندرية ووالترك مند احدمنه ونايس فناولا كخورا ونعرب السادة على السرع اليوني لافدو الإلى وما بالغلامة مكت هنأ عوالهمانية ايام ولم عضوى سَيام الونية وماع وسا السيداما خومار فنه الع نسيسر بعض عليم ال عا عدم ارساد الموامات منع الا ورّاهم المعسوا مناذلك وفالوالنا ما السب ما عبد عاريا ( تار وفل الم لا عام المريخ لا ولا نع بما السب و اقاهم خيرام مرسلية من الونسس الذ كالم و الع لولاما وفعت في الوسيس عاد إلى السيد دي اغاماد المام ويعفو عندم ولا والسيد معلم الح فالتا في فلالة الم ساو بحلة الصيف الرباجه و فيل واعز و فنهى العاردوا وع العطورة الصانيد وهذاما عندناع منابد السيادة وعلية السساء التاب عالب والختام رخديد ومفرا إيديد عارالدواه عود براميرالصلة وليلكم بتوسر لكرم العربالجيدي وي عرب عالم

رسالة من وكيل الجزائر سي محمود بن أمين السكة إلى حسين ياشا. المصدر: ملف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم: 3205، قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية بالحامة، الجزائر العاصمة.

الملحق رقم: (4)

حملة المد بندة افكر وعر بالمسواف إوفاقكم وحفا السنتر والامان خلعكم وإمامكم سفالا العام الماء الانعع الوائق بالعاعل العاعر الماعر الماعرة سرنا مسي باشا يسواله له مراجين ماريد وما بينا ساع لكيف الكع مرانيسيم واعد ب مرالتمينيم ورحمة الله تعلى وركاته مادا والعلك وحكاته وما تليت الات الله وكلماته المابعد ابعد السكارضي وفرب لدها كراسيرة وخي بالذ، يتم بعلم الشهيم ودهنكم إلا بف المنيم معرفين ان المدتعلى مأن يعع التاريخ وهو يوزاان الناؤم بشوال انانا فنعرالنا بليكان لمحلنا بعصوان بعباعلينا متنا ولنا عالفلاه الحل فال لى فنهك فنم ملت له ماهو فالله فيهك وان فنوالع نسيد الذي بعوالى بعانوسراكرة تسرفدس ماى تؤنسر بدمع له على إلى وا اربعاية ريال فيسر ريا وتونسر لكل واحد والحازانهم كانوا يكن وما تبرفلا باية ريال وقعسى والتونسي وتكانب مع البارعلى ذلك مبعد ماكنتوا بيدهم الكنكراد، عث منوالع نسيس لكامتر مناص الاجناس بي علتم منعوالبليكاي وفالاهم را واد بصكاد المجانع مح تبرفه وع مرالج إردم الى تق الع تسسس انتي دورو على الركواويات الملادى با توالد با الركوات والذي فعلدشيء وإعال الجزار إنافاس وسعصور ععافهانه واردكوشكم عاجيع البيكوات وفالي فنوالنيليكا بالعث ان ٧ نك وكذا البزار العام وفله سعت عرز مدون الصاداعة الجرار مرغي ادن سدنا الات مالذ، به فادر عي الاناسونا وج له وحان الحرار وياحد عريز اوياحد مي منع الحرام والحال النى افدرت نبعت لاحد سري اور السعيد رعل فول فيه النبلك الاندر الاحد لان فلت صد الكلا اجعلاكانك سعته رموجع اخ صد اسبونا وانعبلغنا وانعطان البرسيد وفع بيند ويس وطار المريكان فتأكيرع معودة ومات مرابع نسيد ويرالونكاة دهداسمعنا والعماعلم ودهدا ماعندناع وبنابد السيادة ولكرط والبغاء وزيادة وعليم السلام القاع ع البدأ والختام محديثم ومغبر الماديكم الوام اكام عاروكباكم منوض elicas colo inscer معداسيرنا وإننا د معناال ك المن ب عالمردم الحاج مسى الشرطاي د معتده اول رمض وكتب لي الكري و و الخلام و فماكان يو والعيد دهب لنفراع إلياى مغبلت عليه وخرجت وإذا بصاحب الكابع نادى على وإعكان كإماد معتم

للكرى وفال معادموسيدنا إعكاد مارمعته للكرك لتصرب عانعسك عاهذا العيد والخاربيرة زاواخعته فارام نغطرنصهم عزيف مالده بكتر خيهك مياي لناع المامك وإن اوري زده مكاناوي بعط والسلام خنا ورهمة الله تقلي بالدواع وثانيا سيرع مانه لما يانتور المحارة وسرادك التروى انتسع المرحوم الحاج حسى والان عنفذا الأباء ما اتونا الحارى ولا لى عن وب يا توارالسلا

رسالة من وكيل الجزائر سي عمار إلى حسين بأشا.

المصدر: ملف الوثانق العثمانية، المجموعة رقم: 3207، قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية بالحامة، الجزائر العاصمة.

الملحق رقم: (5)

النرائط

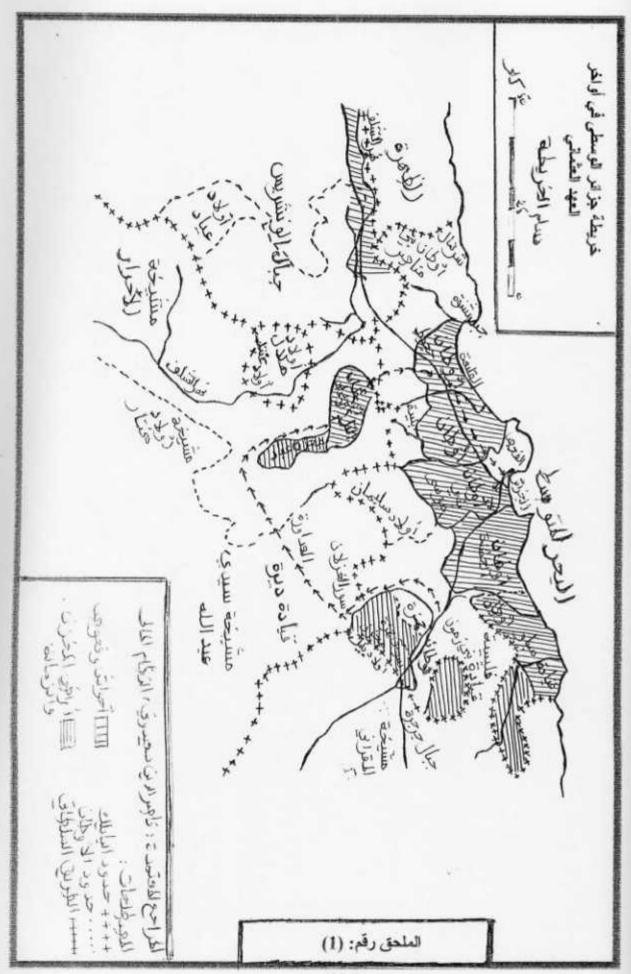

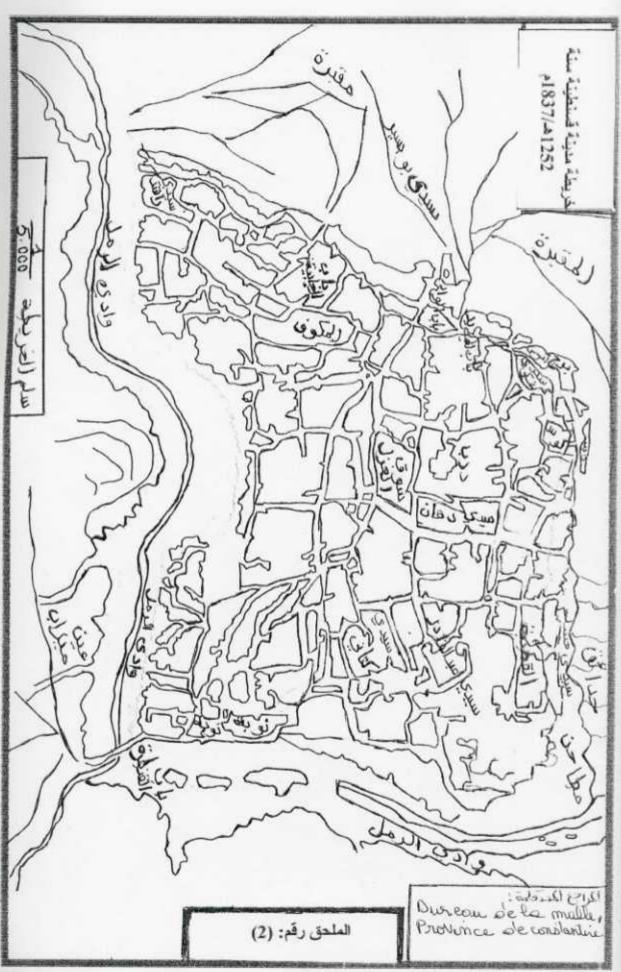



## أعراش بايلك الشرق

| 5  | أيت وطاس         | 4    | بني<br>عمروس         | 3  | يني<br>ميمون          | 2  | يئي<br>مسعود          | 1  | بجاية           |
|----|------------------|------|----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------|
| 10 | يايور            | 9    | تابابور              | 8  | بني                   | 7  | ېئي                   | 6  | بني محمد        |
|    |                  | 2772 | منصورية              |    | سغلال                 |    | حسين                  |    |                 |
| 15 | بني سليمان       | 14   | بني ملول             | 13 | بن <i>ي</i><br>بويوسف | 12 | بني<br>إسماعيل        | 11 | يني<br>فولكاي   |
| 20 | ساحل قبلية       | 19   | أو لاد<br>صالح       | 18 | بني مرعة              | 17 | جرمونة                | 16 | بني تيزي        |
| 25 | سطيف             | 24   | الدهمشة              | 23 | عموشة                 | 22 | أو لاد<br>نابت        | 21 | قرقور           |
| 30 | أو لاد<br>بوصلاح | 29   | فرچيوة               | 28 | ين <i>ي</i><br>فوغال  | 27 | لعوانة                | 26 | بنی مروان       |
| 35 | بني خطاب         | 34   | بن <i>ي</i><br>عمران | 33 | جيجل                  | 32 | بني أحمد              | 31 | بني قائد        |
| 40 | بني سيار         | 39   | أو لاد<br>بلعقو      | 38 | أو لاد كباب           | 37 | زغاية                 | 36 | بني عافر        |
| 45 | عزل              | 44   | زواغة                | 43 | او لاد<br>عسكر        | 42 | يتي يدر               | 41 | بني معمر        |
| 50 | بني خطاب         | 49   | بني فتح              | 48 | بن <i>ي</i><br>عائشة  | 47 | بن <i>ي</i><br>حبيبي  | 46 | بني صالح        |
| 55 | يني فرقان        | 54   | بني بلعيد            | 53 | أو لائد<br>عو اط      | 52 | الجناح                | 51 | ميلة            |
| 60 | بني توفوت        | 59   | أو لاد<br>عطية       | 58 | بني تليلان            | 57 | أو لاد<br>عيدون       | 56 | مشاط            |
| 65 | بني<br>حميدوش    | 64   | قسنطينة              | 63 | عشايش                 | 62 | بني<br>ولبان          | 61 | أو لاد<br>الحاج |
| 70 | علمة<br>مصلة     | 69   | بني<br>إسحاق         | 68 | بني صالح              | 67 | بن <i>ي</i><br>بونعيم | 66 | يني اسحاق       |
| 75 | معسلة            | 74   |                      | 73 | مجاجة                 | 72 | الثعاتبة              | 71 | بني بشير        |
|    |                  |      |                      |    |                       | 78 | سكيكدة                | 76 | الزرامنة        |

المراجع المستعملة: خنوف علي، الأرياف الشمالية.







البداول والرسومات والرسومات البيانية

# أهم الأحداث التاريخية على عهد حسين باشا

| الحدث التاريخي                                                                                                                                  | السنة<br>الميلادية | السنة<br>الهجرية |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| ابتداء الخلاف الفرنسي حول الديون المترتبة على فرنسسا نحو<br>الجزائر قبل بيع الحبوب وتلاعب شركة بوخريص اليهودية.                                 | 1814               | 1229             |
| عُورة أهالي ناحية جرجرة.<br>-اغتيال الداي على الشريف.<br>-إغارة القوات الأمريكية على الجزائر ومفاوضتهم الثانية للصلح.                           | 1815               | 1230             |
| خيبة الانجليز والهولنديين في زحفهم ضد الجزائر.                                                                                                  | 1816               | 1231             |
| ادعان فييلة فليسة.<br>اغتيال الداي عمر.<br>الهجوم الإنجليزي على الجزائر                                                                         | 1817               | 1232             |
| إبرام معاهدة سلم بين الجزائر وتونس بعد خلافات ومناز عات سياسية والتي تدخل فيها السلطان العثماني، وانحسم الأمر برسم الحدود الإدارية بين البلدين. | 1820               | 1236             |
| الدحار الاجليز أمام القوات الجزائرية.                                                                                                           | 1824               | 1239             |
| -الحركة التيجانية المناهضة للسلطة العثمانية.<br>-تمرد عنيف في بلاد القبائل.<br>-مدينتي البليدة و القليعة تنهاران وقع زلزال عنيف.                | 1825               | 1240             |
| تعيينه للحاج أحمد بأيا على بايلك الشرق.                                                                                                         | 1826               | 1240             |
| معركة نافرين.<br>حادثة المروحة.<br>القوات الفرنسية تفرض حصارا بحريا على كل السواحل<br>الجزائرية.                                                | 1827               | 1242             |
| استمرار الحصار البحري المقروض على السواحل الجزائرية.                                                                                            | 1828               | 1244             |
| -الهجوم الفرنسي على مدينة الجزائر واحتلالها لها.<br>-استسلام حسين باشا وتوقيعه للوثيقة.<br>-مغادرته للجزائر                                     | 1830               | 1246             |
| -إقامته بإيطاليا                                                                                                                                | -18317             | -12471           |
|                                                                                                                                                 | 1833]              | 1249             |
| -استقراره بالإسكندرية.                                                                                                                          | -1833              | -1249            |
|                                                                                                                                                 | 1838               | 1254             |
| وفاته بالإسكندرية.                                                                                                                              | 1838               | 1254             |

الملحق رقم: (1)

|                                                                                                                                           | ول المكاييل والموازين     | جد                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| استعمالاتها                                                                                                                               | ما يعادلها                | أتواعها           |
|                                                                                                                                           |                           | 1)-الأوزان        |
| للماس                                                                                                                                     | ė 0,207                   | القيراط           |
| الذهب                                                                                                                                     | ė 4,669                   | المثقال           |
| للسلع والبضائع                                                                                                                            | È797,435                  | الرطل القضي       |
| للخضر والفواكه واللحوم<br>والخبز                                                                                                          | 446,080 غ أو<br>506,880 غ | - الرطل العطاري   |
| للزيدة والتمور والزيت<br>والصابون                                                                                                         | 614,340 غ او<br>639,453 غ | الرطل الخضاري     |
| للأوزان التقيلة، وهو يختلف<br>من مكان لأخر، فقنطار مدينة<br>الجزائر يساوي (130 كلغ<br>مرسيلي، وقنطار مدينة عنابة<br>يساوي (120 كلغ مرسيلي | 921,510 غ                 | الرطل الكبير      |
|                                                                                                                                           |                           | المكابيل (2       |
| للزيت, وينقسم إلى: النصف -<br>الربع- الثمن                                                                                                | J0,075                    | المد              |
| ينقسم إلى: النصف – الربع -<br>الثمن                                                                                                       | 16,66 ل أو 18,17 ل        | القلة             |
| يتقسم إلى: النصف ــ الربع ــ<br>الثمن                                                                                                     | J 48,80                   | الصاع             |
|                                                                                                                                           | 300 كلغ                   | الققيز أو القيسية |

نقلا من: ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي، ص: 256.

الملحق رقم: (2)

#### جحول يمثل تطورات العالة الاقتصاحية فني بايلك الشرق

| المنوات             | 1720                        | 1725               | 1822   | 1830       |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------|
| حنوش بايلك<br>الشرق | من<br>80.000 إلى<br>100.000 | 120.000 او 300.000 | 60.000 | 249.150    |
| من طال تقرير        | شاو                         | لوجي حوتاسي        | خالبير | جير ار حان |

نقلا من: ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي، ص: 102.



أهم الملاحظات المسجلة: من خلال عرض هذه القيم النقدية لدنوش الشرق فإنه يتبين أنّ الوضعية الاقتصادية التي كان عليها بايلك الشرق على عهد أحمد باي مقارنة مع السنوات التالية : 1720 - 1822 كانت مزدهرة.

الملحق رقم: (3)

# جدول خاص بالعملة الجزائرية مقابلة للعملات الأجنبية المتداولة في الجزائر على العهد العثماني

| العملة التونسية | الدولار الإسباني | الفرنك الفرنسي | اسم العملة                  |
|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| 110             | 2,1              | 11             | السلطاني أو<br>المحبوب      |
| 38,5            | 0,73             | 3,85           | البياستر الفضي<br>القسنطيني |
| 33              | 0,63             | 3,3            | الريال بوجه<br>(البوجه)     |
| 16,5            | 0,315            | 1,65           | النصف بوجه                  |
| 4,1             | 0,070            | 0,41           | الثمن<br>(ثمن بوجه)         |
| 11              | 0,21             | 1,1            | البيتاك شيك                 |
| 15              | 0,27             | 1,5            | الريال مجبور                |
| 1,3             | 0,02             | 0,13           | الموزونة                    |
| 18              | 0,28             | 1,8            | الصايم                      |

نقلا من ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي، ص: 71.

الملحق رقم: (3)

من مرس الأعلام

## أ) قائمة الأعلام العربية:

الحرف (أ)

إبر اهيم بن أحمد بن سعيد: 97.

إيراهيم بن إسماعيل:37.

بن إبر اهيم بن جلاب:88.

ابراهيم الكريتلي: 33-40-218-244.

إبراهيم الخزناجي: 10-143-144-145-146-146-147.

إبراهيم بن سليمان: 174.

إبراهيم الشريف: 174.

اير اهيم خوجة: 29.

أحمد بن بوزيد المقراني: 45-119.

أحمد بن حمزة: 10-77-221-223.

أحمد المكي: 95.

أحمد المملوك: 30-88.

أحمد النبيري: 17.

أحمد العباسي: 32-51-101.

أحمد القلي: 18.

أحمد القبايلي: 88.

أحمد بن على بن جعدون: 24.

أحمد بن الشريف بن بو عبد الله: 114-119.

أحمد بن عبد السلام: 85-86-245.

العرف (ب)

بقاسم ولد يونس: 131.

بوزیان بن عاشور: 89–131.

بوزيان بن على: 32-60-93-141-141-146-212.

بلحاج بن غانة: 41.

العرف (ج)

جعفر البرتيكي: 88.

الحرف (د)

دايخة بنت الشيخ بن بوزيد المقراني: 19.

بن دراجي بورنان: 46.

الحرف (هـ)

السيد الهواري: 53.

الحرف (و)

ولدو رابح: 146.

الحرف (ز)

زرق عينو: 19.

الحاج بن زقوطة: 34.

بن زكري: 131.

زين بن يونس: 42.

المعرف (ح)

حمدان بن أمين سكة: 236.

حفصىي بن عون: 163-164.

حسين باي تونس: 178-180-183.

بن حسين بوحتك: 18،

حسين بن مرابط: 177.

حسين بن علي بن خوجة: 2-3-48-33-27-24-23-14-13-12-11-10-8-5-4-3-23-27-24-23-14-13-12-11-10-8-5-4-3-23-27-24-23-14-143-141-140-139-101-95-78-76-75-73-68-60-49

-183 - 181 - 180 - 178 - 164 - 163 - 160 - 159 - 158 - 157 - 156 - 155 - 152 - 151 -

-234-233-232-230-228-225-221-217-205-201-200-197-195-192

.246-244-239

حسين بن موسى: 148.

العرف (ط)

طاهر باشا: 181.

المعرف (ي)

يوسف القرمانلي: 20.

يحي آغا: 143-144-145-146-218.

العرف (ك)

كامل باي: 236.

الكنوري: 85.

الحرف (م)

الحاج مبارك بن أحمد بن على: 41-51.

محمد أمقران: 92-95.

محمد بن جلاب: 88.

محمد بن مطير: 163-164-165.

محمد المولى: 29.

محمد باي المنماني: 2-3-4-27-49-69-218-82.

محمد بن مراد الرابع: 48.

محمد بن المسبح: 102.

محمد على:16.

محمد بن العربي: 184.

محمد بن عثمان الكردي: 56.

الحاج محمد رايس: 183.

محمد بن قارة: 215.

محمد بن غانة: 132.

بن محمد الصغير: 97.

سى محمود بن أمين سكة: 175-180.

محمد جافر: 2-3-10-218.

محمود الطبجي: 182.

محمود خان الثاني: 20.

السيد المكي: 62.

أبو منصور عمار الشريف: 11-201.

مراد بوبالة: 174.

محمد الفكون: 33.

مصطفى بن الأبيض: 31-70-192.

مصطفى إنقليز: 193.

مصطفى بن محمود: 53.

مصطفى بن صابر الجزايري: 178.

مصطفى بومرزاق: 147-148.

مصطفى خوجة: 54.

مقورة بن عاشور: 45-46-119-38-212-213.

الحرف (س)

السماري: 68-69-93-111-131-131-209-210-210-

العرف (ع)

الشيخ بن عبد الله: 147.

أبي عبد الله السيد محمد: (100.

عبد الكريم الفقون: 95.

عبد السلام: 85.

عبد القادر المداني: 62.

عبد القادر بن مختار: 62.

عبد الرحمان الثعالبي: 22.

الشيخ بن عز الدين: 89-132.

العز سي محمد الصالح: 97.

عيشوش بنت عبد السلام: 86-245.

الحاج عمار بن زفزطة: 175-176-177-181.

بوعكاز بن عاشور: 40-86-211-132.

على باشا: 14-15.

على بن إيصار: 31.

على الميورقي: 181.

على الفالوجي: 166.

سى على بن عيسى: 30-34-177-176-178.

على الشريف: 233.

على خوجة: 234.

عمر باشا: 2-3.

الماج العربي: 183.

العربي بن نعمون: 131-132-133.

العربي بن عيسي: (5.

العربي بن بوضياف: 38.

عشمى باشا: 77.

الحرف (ف)

ابن فتح الله: 51.

فرحات بن سعيد : 40-67-68-87-88-88.

العرف (ص)

صالح باي: 88-97-105-106.

صالح بن قندوز: 85-86-105.

صالح رايس: 17.

الحرف (ق)

قارة حسين: 17.

قليان حسين: 173.

الحرف (د)

قبطان رايس: 16.

رزقي بن المنصور الحنانشي: 41-42.

رمضان باي: 17.

الحرف (ش)

بن شنتوف: 88.

شريفة بنت غانة: 19-84.

العرف (خ)

خير الدين بربروس: 17-93.

الحرف (غ)

ابن غانة الشريف:19-84.

الشيخ بن غانة: 87-89-132.

ب)-قائمة الأعلام الأجنبية

العرف (أ)

أوق دي نيلي: 11.

ألكسندر دوفال: 156-162.

العرف (ب)

ب. هيرارين: 5.

بيار دوفال: 152-155-156-157-158-160.

الحرف (د)

دوفلوكس: 221.

دي طوط: 14.

دوماس: 158.

العرف (مـ)

هنري الرابع: 151.

العرف (ل)

لويس الثامن عشر:154.

الحرف (م)

مسينيسا: 16.

العرف (س)

سيزار: 16.

العرف (ق)

قايس: 186–187.

قسطنطين: 16.

العرف (ش)

الملك شارل العاشر: 154.

من س القبائل

### أ) فهرس العائلات

العرف (ج)

عائلة بني جلاب: 83-84-88-105.

العرف (ح)

عائلة الصناوي: 42.

الحرف (م)

عائلة أو لاد مقران: 83-84-120-245.

عائلة بن مومن: 99.

العرف (ع)

عائلة بوعكاز بن عاشور: 84-86-88-90-811.

عائلة ابن عز الدين: 83-87.

العرف (ف)

عائلة الفكون: 94-99.

الحرف (ش)

عائلة بوشنتوف: 88.

العرف (غ)

عائلة بن غانة: 19-83-87-84-83-19-117-105-90-88-87-84

العرف (ض)

عائلة بوضياف: 38-105.

#### ب)-فهرس القبائل

الحرف (أ)

أو لاد ابر اهيم: 39-112-114.

أمزينة: 237.

الحرف (ب)

أو لاد بيري: 92.

أو لاد بوحالة: 38.

أو لاد بورنان: 85-86-105.

أو لاد بلال: 213.

البرارشة: 136.

برباشة: 92.

الحرف (ج)

أو لاد جلال: 43-237.

العرف (د)

الدواودة: 237.

أو لاد دراج: 39-137-212.

الحرف (هـ)

هاشم: 112.

الحرف (و)

واسين: 237.

وبنووليان: 237.

بنو وفتين: 94.

وساطة: 39.

وشتاتة: 134.

العرف (ز)

زواوة: 65.

زوارة: 245-132-120-89-87-86-72

زواغة: 28-39-44.

أو لاد زيان: 38.

أو لاد زكري: 43-70-138.

أو لاد زناتي: 28.

الزمالة: 214.

الزمول: 28-38-133.

العرف (ح)

أو لاد الحاج: 58.

أو لاد حديدجة: 118.

حنانشة: 213-134-133-132-129-117-41-28

حراكنة: 244-203-202-129-54-38-37-28.

الحرار بن ناصر: 24.

الحرف (ي)

أو لاد يزيد: 118.

أو لاد يحي بوطالب: 28-46.

عرش بديل: 243.

أو لاد بِلس: 115.

بنو يفرن: 237.

العرف (ك)

كتامة: 236.

العرف (ل)

لمامشة: 213.

الحرف (م)

بني مايدة: 53.

أو لاد ماضىي: 108-237.

أو لاد مبارك: 184.

مجانة: 29.

ينو مهنة: 99-214.

بنو مومنين: 38.

أو لاد موصلي: 115.

بنو مزغنة: 12.

أو لاد محمد: 236.

أو لاد مسعود: 131.

عرش بني مسعود: 95.

المعافر: 38.

أو لاد مقران: 44-105-119.

بنو مروان: 213-137.

المخاذمة: 237.

العرف (ن)

أو لاد نايل: 108.

أم نايل: 112.

نهد: 187

أهل النور: 118.

نمامشة: 28-37-28-107-105-97-82-37-28 نمامشة:

نمامشة الغرابة: 43.

العرف (س)

السالمية: 118.

السباتية: 128-202-203.

أو لاد سحنون: 28-95-118-115-115-212-212

أو لاد سلام: 85.

بنو سلين: 236.

أو لاد سلطان: 28-113-135.

أو لاد سعيد: 38-136-237.

العرف (ع)

عامر: 237.

عامر شراقة: 28-39-197.

أو لاد عاشور: 105.

عباد:44

بنو عباس: 44-241.

أو لاد عبدي: 105.

أهل و اد عبدي: 38.

أو لاد عبيد: 97.

أو لاد عبد النور: 29-38-110-202-203-214-

أو لاد عبد الله: 92.

عصمة: 237.

عزاب بكار: 214.

أو لاد عيسي: 54.

العلاونة: 136.

أو لاد علوين: 110.

أو لاد على: 122.

أو لاد بن على: 118.

علمة مصالح: 46.

عياد: 236-

عمار عزابة: 29-39.

العمامرة: 38-130.

الأعشاش: 38.

العرف (ف)

أو لاد فارس:237.

أو لاد فاضل: 38.

فليسة: 176.

فرجيوة: 245-213-132-145-28.

العرف (ص)

أو لاد صاولة: 118.

الصحاري: 43-107-108-247-247.

صنهاجة: 237.

الحرف (ق)

العرب القبالة: 47.

أو لاد قندوز: 85.

العرف (ر)

ريغة القبلة: 44.

ريغة الظهرة: 44.

الحرف (ش)

الشاوية: 237.

العرف (ت)

التلاغمة: 37.

العرف (خ)

سيدي خالد: 43.

أو لاد نياب: 216.

الحرف (ذ) الحرف (ض)

عرب الظهارة: 47.

فعرس الأماكس

## أ)-فهرس الدول والمدن

الحرف (أ)

أو ارين:180.

أزمير: 13-182.

ايطاليا: 16.

إنجلترا: 16.

الأناضول: 15-18-19.

اسبانيا: 188.

اسيا: 13.

اسطنبول: 14-181-253.

الأغواط: 205.

الحرف (ب)

عين بابر: 201.

بجابة: 243-222-201-124-117-36-28

بورلة: 13.

البيض: 205.

بلزمة: 43-213.

بليدة: 145.

بسكرة: 247-222-212-205-118-108-107-78-77-43-28

بوسعادة: 205.

#### العرف (ج)

مدينة الجزائر (دار السلطان): 3-4-3-11-11-13-12-11-5-4-3 -55-55-54-21-16-14-13-12-11-5-4-3 -195-194-193-183-182-179-178-177-173-171-159-147-144-132 -233-231-230-228-227-225-221-220-219-218-214-204-203-201

.256-255-252-237-235

جيجل: 92-95.

الحرف (و)

و هر ان: 27-188.

ونوغة: 17-11-142-143.

الحرف (ز)

الزاب الشرقي: 88.

الزاب القبلي: 88.

الزاب الظهري: 88.

الزانة: 130.

جزيرة زبيرة: 147.

الزيبان: 87-88-211.

زمورة

الحرف (ح)

بوحمزة: 201.

برج حمزة: 17-204-142-214.

الحضنة: 99-211.

الحرف (ط)

قصر الطير: 45.

طرابلس: 180-215.

الحرف (ي)

برج يسر: 112.

الحرف (ك)

الكاف: 194-184-204.

كولو: 18.

الحرف (ل)

ليفرون: 16.

الحرف (م)

مازونة: 27.

مالطا: 181.

مجاز الرسول: 201.

مجانة: 84-105-84.

مدجانة: 44- 55-213.

المدية: 26.

الميلة: 214.

بنو مسوس: 13.

مستغانم: 74.

معسكر: 27.

مصر: 20.

مرسيليا: 180-181.

المغرب الأقصى: 27-171.

الحرف (س)

سباو: 13.

المنويد: 180.

سور الغزلان: 134-147.

سطورة: 113.

سطيف: 44-113-143.

سيرته: 16.

سكيكدة: 99-66-201.

#### الحرف (ع)

## الحرف (ف)

فاس: 204.

فكيك: 204

فرجيوة: 46-65-89-89-107-138-137-241-241-211-138-137

فرنسا: 150-151-152-151-159-154-153-152-151-150 فرنسا: 188-187-186-172-171-167-159-154-153

#### العرف (ق)

القالة: 156-157-166-164-161-157-156: القالة: 238-224-196-187-166-164-161-157-156:

القل: 17-19-196-222.

قفصة: 204.

قرومة: 176.

#### العرف (ت)

تافيلالت: 205.

ئېسة: 46-214-222.

تونس:119 - 119-151-150 - 179-178-177-176-173-172-151-150 - 119

.239-215-205-204-200-196-189-188-187-186-185

تيطري: 26-147.

نقرت: 66-88-105.

تشنا قلعة: 13.

ب-الزوايا والمساجد

\* - الزوايا

العرف (ز)

زاوية زواوي: 93-132.

العرف (ع)

زاوية عبد الرحمان الثعالبي: 21.

الحرف (ف)

زاوية فتينس: 97.

shust- "

الحرف (ك)

جامع الكبير: 35.

العرف (ر)

جامع رحبة الصوف: 52.

الحرف (ص)

جامع القائد صفر: 15.

ج)-الجيال

الحرف (أ)

الأوراس: 19-29-37-38-37-44-43-120-121-20-136-130-129

.214-198-137

إيذوغ: 196.

العرف (ب)

جبال البابور: 105-241.

البيبان: 29-89-105-147.

العرف (ج)

جبال جرجرة: 17.

الحرف (ط)

جبل بوطالب: 114.

الحرف (ش)

جيل شطابة: 132.

د)-الأودية

العرف (ب)

وادي بومرزاق: 192.

العرف (ز)

وادي الزناني: 193.

العرف (ح)

وادي الحمام: 209.

العرف (ك)

وادي الكبير: 193.

الحرف (م)

و ادي ميز اب

العرف (س)

وادي الساحل: 212.

وادي سيبوس: 196-214.

العرف (ص)

و ادي الصمام: 236.

وادي الصفصاف: 46.

الحرف (ر)

وادي ريغ : 19-195.

وادي الرمل: 72-192.

ä silä Estealle 15 Lall

القرآن الكريم

## 1) المصادر المكتوبة باللغة العربية:

#### أ) المخطوطات:

١-حسن بن مصطفى الترجمان، كتاب ذكر أيام الدايات والبايات والباشوات بتونس وأسماؤهم وكم لبت كل واحد منهم، مخطوط رقم: 1618، قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية بالحامة، الجزائر. (41 ورقة).

2-محمد أبي سرور البكري الصديقي، فتح الرحمانية في الدولة العثمانية، مخطوط رقم: 1651، ، قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية بالحامة، الجزائر العاصمة.

3-أبوراس الناصري، عجائب الأخبار في لطائف الأسفار فيما جرى بوهران والأندلس للمسلمين مع الكفار، مخطوط رقم: 3182، قسم المخطوطات، المكتبة الوطنية بالحامة، الجزائر. (132 ورقة).

## ب) الوثائق الأرشيفية:

#### \* المكتبة الوطنية الحامة الجزائر العاصمة:

4-ملف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم: 1641.

5-ملف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم: 1642.

6- ملف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم:1646.

7-ملف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم: 3190.

8-ملف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم: 3204.

9-ملف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم: 3205.

10 - ملف الوثائق العثمانية، المجموعة رقم: 3206.

#### \* - مكتبة القاضى السيد محمد . غليزان:

11- وثبقة تعبين قاضي، غير مرقمة.

ج) المصادر المطبوعة والمحققة:

12-الإدريسي، المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، حققه ونقله من الفرنسية: محمد حاج صادق، مطبوع في بلجيكا، د مــط، د ط، 1983.
(219 صفحة).

13-أحمد بن هطال التلمساني، رحلة محمد الكبير "باي الغرب الجزائري" إلى الجنوب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي الجزائري، تحقيق وتقديم: محمد بن عبد الكريم، الناشر: عالم الكتب، د ط. (صفحة 125).

14-الزياني محمد بن يوسف، دليل الحيران وأنيس السمهران في أخبار مدينة وهران، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1978. (289 صفحة).

أحمد بن مبارك بن العطار، تاريخ حاضرة قسنطينة، تحقيق: رابح بونار. د مط، د ط، (89 صفحة).

15-أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، تحقيق وتقديم: المهدي البوعبدلي، منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، الجزائر، د ط. (477 صفحة).

16-الحاج أحمد الشريف الزهار، مذكرات الحاج الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر (ذخائر المغرب العربي)، تحقيق: أحمد توفيق المدني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط:2. (196 صفحة).

17-أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، السنن، دار الحديثين القاهرة، مصر، 1408هـ/1988م. (334 صفحة).

18-هاينرش فون مالتسان، ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقيا، ترجمة: أبو العيد دودو، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط، 1980. (270 صفحة).

19-وليام شارل، مذكرات وليام شارل قنصل أمريكا فسي الجزائـــر 1816-1826، تعريب وتعليق وتقديم: إسماعيل العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط. 1982. (350 صفحة). 20-حمدان بن عثمان خوجة، المرأة، تقديم وتعريب: محمد العربي الزبيري، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط:2، 1982. (214 صفحة).

21-الحسين بن محمد الورتلاني، رحلة الورتلاني نزهة الأنظار في فــضائل علــم التاريخ والأخبار، تقديم: محمد بن أبي شنب، دار الكتاب العربي، بيــروت، ط:2، 1394هــ/1974م. (814 صفحة).

22-حسين خوجة، ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان، تحقيق وتقديم: الطاهر المعموري، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، د ط. (325 صفحة).

23-الحسن بن محمد الوزان الفاسي (ليون الإقريقي)، وصف إفريقيا، ج:1، ترجمة عن الفرنسية: محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط:2. ( 382 صفحة).

24-كاثكارت، مذكرات أسير الداي كاثكارت قنصل أمريكا في المغرب، ترجمها عن الإنجليزية وعلق عليها وقدم لها: إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، 1982. (321 صفحة).

25-محمد بن عبد المنعم الحميري، روض المعطار في أخبار الأقطار، تحقيق: إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، ط:1. (745 صفحة).

26-بن محمد بن عمر العدواني، تاريخ العدواني، تقديم وتحقيق وتعليق: أبو القاسم سعد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، ط:1. (396 صفحة).

27-محمد بن عبد القادر الجزائري، تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبـــد القادر، شرح وتعليق: محمود حفي، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنـــشر، طـ:2، 1384هـــ/1964م. (960 صفحة).

28-محمد بن ميمون الجزائري، التحقة المرضية في الدولة البكدائسية في بـــــلاد الجزائر المحمية، محمد بن عبد الكريم، الشركة الوطنية للنشـــر والتوزيـــع، ط:2، 1985. (402 صفحة).

29-محمد صالح بن العنتري، فريدة منيسة في حال دخول الأتراك بلد قسنطينة

و استيلائهم على أوطانهم أو تاريخ قسنطينة، مراجعة تقديم وتعليق: يحيى بو عزيز، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، 1991. (186 صفحة).

30-محمد صالح بن العنتري، مجاعات قسنطينة، تحقيق وتقديم: رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دط، 1974/1394. (77 صفحة).

31-محمد فريد بك، تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق: إحسان حقي، دار النفائس، ط:1، 1401هــ/1981م. (830 صفحة).

32-مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، محمد العربي الزبيري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط:2، 1981. (201 صفحة).

33-مىيمون يفايفر، مذكرات أو لمحة تاريخية عن الجزائر، تعريب وتقديم: أبو العيد دودو، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، دط، 1974. (133 صفحة).

34-أبو عبد الله الأعرج السليماني، تاريخ الجزائر بين قيام الدولة الفاطمية ونهايـــة ثورة الأمير عبد القادر، عن كتاب الشماريخ، تحقيق: حــساني مختــــار، المكتبـــة الوطنية، د ط. (441 صفحة).

35-عبد الكريم الفكون شيخ الإسلام، منشور الهداية في كشف حل من ادعى العلم والولاية، تقديم وتحقيق وتعليق: أبو القاسم سعد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط:1، 1408هـ/1987م. (275 صفحة)

36-الأمير عبد القادر، مذكرات الأمير عبد القادر، سيرته ذاتية، تحقيق: محمد الصغير بناتي، محفوظ سماتي، محمد الصالح ألجونن، شركة دار الأمــة للطباعــة والنترجمة والنشر والنوزيع، د ط. (250 صفحة).

37-أبو عبيد الله بن عبد العزيز المعروف بـ البكري، المعرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب وهو جزء من "المسالك والممالك" تحقيق، دوسلان، منشورات مكتبة المثنى، بغداد، دط. (211 صفحة).

38-بن عودة المزاري، تحقيق ودارسة، يحي بوعزيز، طلوع سعد المسعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر، ج: 1-2، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، ط:1، 1990. (405 صفحة).

39-على رضا أفندي بن حمدان خوجة الجزائري، وصف رحلة من الجزائر إلى قسنطينة عبر الجبال (1832)، تعريب وتقديم: عميراوي حميدة، مراجعة: إبراهيم، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة، سبتمبر 1999. (96 صفحة).

40-عبد الرزاق بن حمادوش الجزائري، رحلة إبن حمادوش الجزائري المسماة لسان المقال في البناء عن النسب والحسب والمال، تقديم وتحقيق وتعليق: أبو القاسم سعد الله، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، 1983. (366 صفحة).

41 ف. يانايتي، مغامرات وملاحظات (تقرير عن إقامة فـــي الجزائــر)، د مــط، باريس، د ط، 1820.

42-فندلين شلوصر، قسنطينة أيام أحمد باي، ترجمة وتقديم: أبو العيد دودو، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط. (114 صفحة).

43-أبو القاسم محمد الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف ، ج: 1، بحث وتقديم: محمد رؤوف القاسمي الحسني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، دط. (624 صفحة).

44-أبو القاسم محمد علي المعروف بـ ابن حوقل، صورة الأرض، منشورات دار المكتبة الحياة، لبنان بيروت، د ط. (432 صفحة).

45-ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ، مقدمة ابن خلـــدون، دار القلـــم، بيروت لبنان، ط:7، 1409هـــ/1989م. (592 صفحة).

46-ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ، تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصر هم من دوي السلطان الأكبر، ج: 7، مؤسسة الأعلمي المطبوعات، بيروت لبنان، 1391هـ/1871م. (277 صفحة).

47-مجهول، تاريخ بايات صنطينة المرحلة الأخيرة، تحقيق: حساني مختار، منشورات دحلب، د ط. ( 73 صفحة).

2) - المصادر المكتوبة باللغة الأجنبية:

أ) - وتأنق الغرفة التجارية بمرسيليا:

48-Journal de Bône, 9-21,1783, Archive de C. C. I, Marseille, L.3 / 1217, P:2 -

#### ب)-المصادر:

49-Albert. Devoulx, Notice et corporations religieuses d'Alger accompagné de documents authentiques et inédits, Typographie Adolphe Jourdan, Alger, 1912. (79 P).

50-Albert. Devoulx, Tachriffette, Recueil de notice historique sur l'administration dans l'ancienne régence d'Alger, Imprimerie du gouvernement, 1852. (99 P).

51-Engène Plantet, Correspondance des beys de Tunis et des Consuls de France Avec la cour 1770-1830, Ancienne librairie Germer Bailliere et cle Felix Eclan-Editeur. (734 P).

52-Engéne Plantet, Correspondance des deys d'Alger avec la cour de France 1579-1833, Tome : 2, Edition Bouslama-Tunis, 1889. (619 P).

53-E. Le Marchand, L'Europe et la conquête d'Alger d'après des documents originaux tirés des archives de l'état, Librairie académique Perrin et C<sup>ie</sup>, 1913. (340 P).

54-Gaston Thomson, Le Cheikh El- Arab, Etude historique sur la famille Bengana, Ancienne maison Bastide Jourdan, Jules Carbonel Imprimeurediteur, 1900.

55-Joao Mascarenhas, Esclave à Alger, Récit de captivité de Joao Mascarenhas (1621/1626), Traduit de Portugais et présente par : Paul Tyssier, Edition Chandiegne, Libraire Portugaise, Paris, 1993. (244 P).

56-Mathe et Edment, Kitab Aàyane el Marhariba, Imprimerie orientale-Fontana- Frères, Alger, 1920.

57-M. L'allè Suchet Tours, Lettres Edifiantes et curieuses sur l'Algérie, AdMame et Cie imprimeur- éditeur- Libraire, 1840. (432 P).

58-M. TH. Pein. Lettres Familières Sur L'Algérie (Un Petit Royaume Arabe). 2ème Edition. Librairie Adolphe Jourdan. Imprimeur Libraire. Editeur. 1893. (519 P).

59-M. Walsin. Esterhasy, De la domination Turque dans l'ancienne règonce d'Alger, Librairie de Charles Goslin, Paris, 1840. (232 P).

60-Shaw, Voyage dans la régence d'Alger, Traduit de l'Anglais avec nombreuse augmentation des notes géographiques et autres, Par: J. Mac. Cathy marlin, 1831. (447 P).

61-Venture de paradis- Alger aux 18<sup>ème</sup> siècle, édité par E Fagnan, imprimerie, libraire, éditeur, 1898. (298 P).

62-Auteur inconnue, Histoire des Etats Barbaresques, Par un auteur qu'y résider plusieurs années avec caractère public, Traduit de l'anglais, Tome : 1, chez Chaubert Quai des Augustins Hèrissant, imprimeur. (675 P).

### 3)- المراجع المكتوبة باللغة العربية:

63- إبر اهيم مياسي، من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، 1999. (239 صفحة).

64 إبراهيم القادري بوتشتيت، تاريخ العرب الإسلامي قراءات جديدة في بعــض
 قضايا المجتمع والحضارة، دار الطليعة، بيروت لبنان، ط:1، سبتمبر 1994.

65-ايراهيم شحاتة، أطوار العلاقات المغربية العثمانية. قراءات في تاريخ المغرب عبر خمسة قرون (1981/1941)، منشأة المعارف، الإسكندرية، د ط، 1981. (606 صفحة).

66-إدهام محمد حنش، الخط العربي في الوثائق العثمانية، دار المنهاج، ط:1، 1418هـ/1998م. (252 صفحة).

- 67- أحمد هني، العملة والنقود، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط. (158 صفحة).
- 68- أحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر نشر دار الكتاب، الجزائر، د ط، 1372هـ/ 1963م. (381 صفحة).
- 69-أحمد توفيق المدني، محمد عثمان باشا داي الجزائر (1766-1791)، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، 1986. (191 صفحة).
- 70-أندري بريان، أندري نوشي، إيف الكوست، الجزائر بين الماضي والحاضر، ترجمة، اسطانبولي ومنصف عاشور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، 1984. (427 صفحة).
- 71-جون ب وولوف، الجزائر وأوروبا 1500-1830، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، 1980. (508 صفحة).
- 72-جمال قتان، معاهدات الجزائر مع فرنسسا 1816-1830، المؤسسة الوطنيسة للكتاب، الجزائر، 1997. (373 صفحة).
- 73-حليمي عبد القادر، مدينة الجزائر نشأتها وتطورها قبــل 1830، د مــط، د ط. (368 صفحة).
- 74-حميدة عميراوي، جوانب من السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية في قطاع الشرق الجزائري، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، الجزائر، ط:1، 1405هـ/ 1984م. (139 صفحة).
- 75-حسن حسني عبد الوهاب، خلاصة تاريخ تونس (مختصر يشمل نكر حـوادث القطر التونسي من أقدم العصور إلى الزمان الحاضر)، الدار التونسية للنشر، دط، 1976. (145 صفحة).
- 76-حسن ملحم، التحليل الاجتماعي للسلطة، منشورات دحلب، الجزائر، دط. (267 صفحة).
  - 77-حسن صعب، الدبلوماسي العربي. ممثل دولة أو حامل رسالة، دار العلم

للملايين، بيروت لبنان، ط:1، 1973. (240 صفحة).

79-يحي بوعزيز، وثيقة عمل رقم 20، حروب المقاومة بالجزائر كما صورتها الكتابات الغربية، مركز الوثائق للعلوم الإنسانية، وهران، 1982. (21 الصفحة).

80-يحي بوعزيز، علاقات الجزائر مع دول ومماليك أوربا 1500-1830، ديــوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، 1985. (205 صفحة).

81-طاهر محمد، من أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنيين السابع والثامن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، 1993. (512 صفحة).

82-السليماني أحمد، النظام السياسي الجزائري في العهد العثماني، مطبعة دحلب، الجزائر، د ط، 1994، (92 صفحة).

83-كوران أرجمنت، السياسة العثمانية اتجاه احتلال الفرنسي للجــزائر، ترجمــة: عبد الجليل التميمي منشورات الجامعة التونسية، تونس، دط، 1980.

84-مو لاي بلحميسي، الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دط، 1979. (206 صفحة).

85-محمد العربي الزبيري، التجارة الخارجية للشرق الجزائري في الفترة ما بين 1792-1830، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، 1984. (351 صفحة).

86-محمد يحاتن، مفهوم التمرد عند البير كامو وموقف من الشورة الجزائرية التحريرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، 1984. (117 صفحة).

87-محمد نصر مهنا، التدوين التاريخي ودور المخطوطات السياسية فسي العالم الإسلامي، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، ط:1، 1996.

88-محمد بن عبد الكريم، حمدان بن عثمان خوجة الجزائري ومذكراته، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط:1، 1972. (255 صفحة).

89-محمد خير فارس، تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي، در اسات في تاريخ شمال إفريقية الحديث، ط:1، 1969. (263 صفحة). 90-منير العجلاني، عبقرية الإسلام في أصول الحكم، مطبعة دار النفائس، بيروت لبنان، ط:3، 1985.

91-مسين بنهام، المجرم تكوينا وتقويما، منشأة المعارف الإسلامية بالإسكندرية، جلال خزي وشركاه، د ط، 1983. (414 صفحة).

92-مسعد بن سويلم الشاماد، قواعد اللغة العربية، مطابع جامعـة الملـك سـعود، المملكة العربية السعودية، ط:1، 1471هـ/1996م. (451 صفحة).

93-ناصر الدين سعيدوني، الجزائر منطلقات وأفاق مقارنات للواقع الجزائري للواقع الجزائري للواقع الجزائري للواقع الجزائري من خلال قضايا ومفاهيم تاريخية، دار الغرب الإسلامي، ط:1، 2000. (520 صفحة).

94-ناصر الدين سعيدوني والمهدي البوعبدلي، الجزائر في التاريخ العهد العثماني، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، 1984. (246 صفحة).

95-ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهـــد العثمـــاني، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1984. (355 صفحة).

96-ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية (دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثماني)، دار الغرب الإسلامي، ط:1، 2000. (718 صفحة).

97- تاصر الدين سعيدوني، النظام المالي للجزائر في أو اخر العهد العثماني (1792- 1830)، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط:2، 1985. (341 صفحة).

98 - ناصر الدين سعيدوني، من الثرات التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي. تراجم مؤرخين ورحالة وجغرافيين، دار الغرب الإسلامي، ط:1، 1999. (353 صفحة).

99-نزيه إعلاوي، حفظي إشتية، أساسيات في اللغة العربية قواعد وتطــــبيق، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط:1، 1420هــ/1999م. (239 صفحة).

- 100-السليماني أحمد، تاريخ مدينة الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط. (118 صفحة).
- 101-أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنية (1830-1900)، ج: 2، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، ط:1، 1992. (430 صفحة).
- 102-أبو القاسم سعد الله، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلال، ج:
  2، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط:3، 1982. (194 صفحة).
- 103-أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج:1-3-5-8، الــشركة الوطنيــة للنشر والتوزيــع، الجزائر، د ط، 1981.
- 104-سعد الدين إبراهيم و آخرون، مستقبل المجتمع والدولة في السوطن العربسي، منتدى الفكر العربي، عمان، الأردن، ط:2، أكتوبر 1988. (452 صفحة).
- 105-عبد الله الركيبي، تطور النثر الجزائــري الحــديث 1830-1974، المؤسسة الوطنية للكتاب، د ط، 1983. (269 صفحة).
- 106-عبد الجليل التميمي، بحوث ووثائق في التاريخ المغربي الجزائر تونس- ليبيا 1816-1878، منشورات مركز الدراسات والبحوث عن الولايات العربية في العهد العثماني، د ط، تونس، جوان 1985. (251 صفحة).
- 107 عبد الحميد بن أبي زيان بن أشنهو، دخول الأثراك العثمانيين على الجزائر، 2 شارع النورمندي، الجزائر، د ط. (232 صفحة).
- 108–عبد الكريم غرابية، تاريخ العرب الحديث، بيروت الأهلية للنشر والتوزيـــع، ط:2، 1987. (302 صفحة).
- 109-عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج:3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط. (629 صفحة).
- 110-عبد القادر بدجاجة، معركة قـسنطينة (1836-1837)، دار البعـث للطباعـة والنشر، قسنطينة، د ط. (64 صفحة).
- 111-عمار هلال، العلماء الجزائريون في البلدان العربية الإسلامية فيما بين القرنين

التاسع عشر والعشرين الميلاديين (14/13)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، 1995. (483 صفحة).

112-عمر عبد العزيز عمر، جوانب من تاريخ المغرب العربي في العصر الحديث، دار المعرفة الجامعية، 1998. (100 صفحة).

113 على محمد الصلابي، الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السمقوط، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ط:1، 1421هـ/2001م. (280 صفحة).

114-عثمان الكعاك، موجز تاريخ الجزائر العام من العصر الحجري إلى الاحتلال الفرنسي، تقديم ومراجعة، أبو القاسم سعد الله، محمد البشير الشنيتي، ناصر الدين سعيدوني، إبراهيم بحار، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط:1، 2003. (366 صفحة).

115 فوزي سعد الله، يهود الجزائر هؤلاء المجهولون، شركة دار الأمة للطباعـــة والنشر والتوزيع، الجزائر، د ط، 1996. (263 صفحة).

116-صالح فركوس، الحاج أحمد باي قسنطينة (1826-1830)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط. (159 صفحة).

117-شارل روبير أجيرو، تاريخ الجزائر المعاصر، مع مقدمة من المؤلف خاصــة بالطبعة العربية: عيسى عصفور، منشورات عويــدات، بيــروت- بـــاريس، ط:1، 1982. (159 صفحة).

118-شريط عبد الله، مبارك الميلي، مختصر تاريخ الجزائر المسياسي والنقافي والاجتماعي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، 1985. (313 صفحة).

119 توم بوترمور، علم الاجتماع السياسي، ترجمة: وميض نظمي، دار الطليعة، بيروت، 2000.

120-خنوف علي، السلطة في الأرياف الشمالية لبايلك قسنطينة نهاية العهد العثماني وبداية العهد الغرنسي، مطبعة العناصر، الجزائر، د ط. (95 صفحة).

## 4) المراجع باللغة الأجنبية:

- 121- Abdel jelil Temimi, Le beylik de Constantine et Hadj Ahmed bey (1830-1837), Publication de la revue d'histoire Maghrébine, Volume : 1, 1879.
- 122-Abdel Kader Boutaleb- L'émir Abdel Kader et la formation de la nation Algérienne- édition Dahleb, Alger- 1990. (337 P).
- 123-Augustin Bernard, L'Algérie, Librairie Félix Alcan, 1929. (522 P).
- Augustin Narcisse Faucon, La Tunisie avant e depuis l'occupation Française, Challanel Editeur, Paris, 1893, Tome : 1,
- 124-A. Bellegrin, essai sur les noms et les lieux d'Algérie et de Tunisie, Etymologie, Edition, S.A.P.I, Tunis, 1949. (241 P).
- 125-Ahmed Henni, Etat surplus et société en Algérie avant 1830, Entreprise national de livre, Alger, 1986. (135 P).
- 126-André Raymond, Grandes villes arabes à l'époque Ottomane, Bibliothèque Arabe Sindabad. (396 P).
- 127-Charles Endre Julien, L'histoire de l'Algérie contemporaine (La conquête de française et les débuts de la colonisation.1827- 1871), Presses universitaires de France, 1<sup>ère</sup> édition, 1964. (632 P).
- 128-Charles Féraud, Annales tripolitaines, librairie Tournier, Tunis. Librairie viubert, Paris, 1927.
- 129-Charles Féraud, Histoire des villes de Constantine (Documents pour servir à l'histoire des anciennes concessions française d'Afrique), La Calle, T.Y.P., de l'association ouvrière, 1877. (639 P).
- 130-Charles Féraud, Histoire des villes de la province de Constantine (Philippeville), A. Jourdan libraire éditeur, Alger, 1875. (190 P).
- 131-Charles Féraud, Monographie du palais de Constantine, Typographie et lithographie L. Arnolt. (96 P).
- 132-Claude Bontems, Les institutions Algériennes sous la domination turque. (267 P).

- 133-Charles Roux, La France et l'Afrique du nord avant 1830 Les précurseurs de la conquête, Librairie Félix Alean. (749 P).
- 134-Dureau de la malle, province de Constantine (recueil de renseignements), Libraire de guide, éditeur des annales des voyages, 1837. (515 P).
- 135-Emile Dermenchen, Le pays d'Abels Le Sahara des Ouled Nail des Larbaa et des Amour, Imprimerie moyenne, Libraire Gallimaird, 14 Octobre 1960, Paris. (214 P).
- 136-Endrè Nouchi, Enquête sur le niveau de vie des populations rurales Constantinoises de la conquête jusqu'en 1919 (Essai d'histoire économique et sociale), Presses universitaires de France, Paris, 4<sup>ème</sup> série, 3<sup>ème</sup> volume, 1961.
- 137-Ernest Mercier, Histoire de Constantine, J. Malle et F. Birpn, imprimeur-éditeurs, 1903. (730 P).
- 138-Ernest Ricard, La Monnaie et le crédit en Algérie depuis 1830, Alger Jules- Caebonal imprimeur de la banque de l'Algérie, Paris libraire Plan, 1930. (433 P).
- 139-Jacques Premas, Structures agraires et de colonisation des oasis de l'oud Rhir, L'hamattan office des publications universitaires, Alger, Editeur, Librairie Paris, ISBN, 1979. (372 P).
- 140-Jean despois René, Géographie de l'Afrique du nord ouest, Payot, Bibliothèque scientifique, Paris, 1967. (570 P).
- 141-Jean Morizot, L'aures ou la mythe de la montagne rebelle, édition l'harmattan, Paris, 1992. (273 P).
- 142-H. D. Grammont, Histoire de l'Algérie sous la domination turque 1515-1830, Arnest Leroux, Editeur, 1887. (420 P).
- 143-H'esn Derdour, Annaba 25 siècle de vie quotidienne et de lutte, tome :2, société national d'édition et de d'effusion, 1983. (574 P).

- 144-H. Klien, Feuillet d'el Djezair, La comité du vieil Alger, Imprimerie oriental Fontana, Alger, 1910. (110 P).
- 145-Louis de Boudicourt, La guerre et le gouvernement de l'Algérie, Sagnier et Bray édition, Paris, 1853. (450 P).
- 146-Louis Piesse, Itinéraire historique et descriptif de l'Algérie, du Tunis et de Tanger, Librairie Hachette et Gie 1874. (544 P).
- 147-L. Pechot, L'Afrique du Nord avant 1830, Goposso imprimeur éditeur, 1914. (321 P).
- 148-Mahfoude Kadesh, L'Algérie durant la période Ottomane, Office des publications universitaires, Alger, 1998.
- 149-Capitaine Maitrot, Bône militaire siècle xxiv après avant a 20<sup>èmè</sup> siècle après notre ère imprimerie central A, M marany- Bône- 1934. (531 P).
- 150-Marcel Emerit, L'Algérie à l'époque d'Abdel Kader, Edition Larose, Paris, 1951, Tome: 6. (299 P).
- 151-Mathieu De Lesseps, Algérie et la Tunisie, Librairie Hachette et C<sup>ele</sup>, 1909.
- 152-M. Lèon, L'Algérie ancienne et moderne, Furne et Cel libraireséditeur. (648 P).
- 153-M. Le Myre par F. Accaroo, Répertoire alphabétique des tribus et douars de l'Algérie dressé d'après les documents officiels sous la direction, Typographie et lithographie Adolphe Jourdan, 1879. (86 P).
- 154-M. L'eon Galibert, L'Algérie ancienne et moderne, Furne et C le libraire-éditeur, Paris. (648 P).
- 155-Moulay Bellkamissi, Histoire de la marine Algérienne (1516-1837), Entreprise National, Alger, 1986.
- 156-Mouloud Gaid, L'Algérie sous les Turcs, Maison Tunisienne de l'édition, société national d'édition et de defusion, Alger, 1974. (241 P).
- 157-Mouloud Gaid, Chronique des beys de Constantine, Office des publications universitaires, Alger. Pages : (155 P).

158-Narcisse Faucon, La Tunisie avant e depuis l'occupation Française, Tome : 1, Augustin Challanel éditeur, Paris, 1893.

159- Nasserdine Saidouni, Alger urbaine à la fin l'époque Ottomane (1791-1830), Dar el charb – Al – Islam, Bayrût, 2001. (575 P).

160-Pierre Boyer, Alger à la veille de l'intervention française, imprimerie national S.A Monoco, 1<sup>se</sup> trimestre, 1964. (266 P).

161-Pierre Boyer, L'évaluation de l'Algérie médiane, ancien département D'Alger de 1830 à 1956, libraire d Amérique et d'orient, Adrien, Maisonneuve, Paris, 1960. (426 P).

162-Les capitaines du génie Rezet et Carette Fred Hoefer Algérie états Tripolitaine, Edition Bouslama, Tunis, 2<sup>ème</sup> édition, 1980. (123 P).

163-Saïd Ben Abdallah, La Justice du F. L. N. Pendant La Guerre de Libération, Presses du Complexe Graphique de Reghaia, 1982. (111 P).
164-Trossel Lucien, Les impôts arabes en Algérie leur suppression leur remplacement, Ancienne maison Bastide Jourdan, 1922. (148 P).

#### 4)- المعاجم والموسوعات والقهارس:

#### أ)-المعاجم:

165-أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات الصياسية والدولية، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، القاهرة، بيروت، د ط، 1989. (187 صفحة).

166-أحمد رضا، معجم متن اللغة، مج:5، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، 1377هـ/1985م.

167-جير ار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، جزء: ص-ي، ترجمة، منصور القاضي، د مط، د ط. ( 2038 صفحة).

168-معجم الوسيط، ج: 1، راجع تجارب هذا الكتاب، عبد الوهاب السيد عوض الله، محمد عبد العزيز القلماوي، مطابع الأوقشت بشركة الإعلانات الشرقية، ط: 3.

169-عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام إلى العصر الحديث، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، لبنان، ط:3، 1403هـ/ 1983م. (671 صفحة).

170-أبو عمران الشيخ وناصر الدين سعيدوني، معجم مشاهير المغاربة، المؤسسة الوطنية للطباعة، جامعة الجزائر، دط. (582 صفحة).

171-أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لــــــان العرب، مج:4، دار صادر بيروت، ط:1، 1374هـــــ/1992م. (627 صفحة).

172 شهاب الدين بن عبد الله ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج: 4، دار الـــصادر، بيروت، لبنان، 1422هـــ/2002م. (501 صفحة).

#### ب) الموسوعات:

#### \* الموسوعات باللغة العربية:

173-أكرم ديري و آخرون، الموسوعة العسكرية، ج: 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط:1، 1977. (849 صفحة).

174-دائرة المعارف الإسلامية، من تأليف هوستما، ليفي بروفنسال، باستيه، ومجموعة أخرى من المؤلفين، مج: 5، النسخة العربية، إسراهيم زكي، أحمد الشنتاوي، عبد الحميد يونس، كتاب الشعب، القاهرة، ط:1. (610 صفحة).

175-الموسوعة العالمية العربية، ج:17، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، ط:2. (732 صفحة).

176-موسوعة 1000 مدينة إسلامية، مكتبة الدار العربية للكتاب، ط:1، 1421هـــــ/ 2000م. (592 صفحة).

177-محمد طه بدوي، ليلى أمين مرسي، المبادئ الأساسية في العلوم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2000.

178-محمود فاخوري، وصلاح الدين خوام، موسوعة وحدات القياس العربية

و الإسلامية وما يعادلها بالمقاييس (الأطوال-المساحات-الأوزان-المكاييل)، مكتبة لبنان ناشرون، دط. (501 صفحة).

179-مسعود خود، الموسوعة التاريخية والجغرافية (معالم، وتسائق، موضوعات، زعماء)، ج:13، د مط، د ط. (446 صفحة).

180-مرايا ونوافذ، ولاية قسنطينة، منشورات اللجنة الولائية لإحياء نكــرى 2500 سنة على نشأة مدينة سيرتا، د ط.

181-سميح دغيم، موسوعة العلوم الاجتماعيـــة والـــسياسية فـــي الفكـــر العربـــي والإسلامي، مكتبة لبنان ناشرون، د ط.

182 رينسي، عبد الوهاب الكيالي، مع مشاركة مجموعة كبيرة من المــؤلفين فــي التحرير، موسوعة السياسية، ج:1، المؤسسة العربيــة للدراســات والنــشر، ط:1، 1979. (929 صفحة).

183-شاكر مصطفى، موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالها، ج:3، دار العلم للملايين، ط:1، أكتوبر 1993. (2023 صفحة).

#### \* - الموسوعات باللغة الأجنبية:

184-B. Lewis, Encyclopédie de l'islam, Tome : 3, (H, B), Hiram-Leyde E.
J. Brill, Paris. (P P: 627-628).

185-E. R. Toledano, Encyclopédie de l'Islam, Tome : 8, (G, P), Leyde E. J. Brill, Paris.

# ج)-الفهارس:

#### "-الفهارس باللغة العربية:

186-خليفة حماش، كشاف الوثائق عن تاريخ الجزائر في العهد العثماني بالمكتبتين الوطنيتين في الجزائر وتونس، د مط، د ط. (417 صفحة).

#### "-الفهارس باللغة الأجنبية:

187-E. Fagnan, Catalogue général des manuscrits de la bibliothèque national d'Algérie, Bibliothèque national d'Algérie.

### 5) المقالات:

#### المقالات باللغة العربية:

188-إبراهيم مياسي، "مصادر التاريخ الجزائري في الخارج فرنسا وتونس نموذجا"، المجلة التاريخية المغاربية منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، غوان، تونس، س: 26، ع: 94/93، ماي/ أيار 1999.

189-أحمد توفيق المدني، "من الوثائق العثمانية عن التاريخ الجزائري"، مجلة التاريخ، مركز الوطني للدراسات التاريخية، نصف الأول من 1981.

190-جمال قنان، "الأزمة الجزائرية"، مجلة التاريخ، مركز الوطني للدراسات التاريخية، النصف الثاني من 1984، رقم:17، الجزائر. (ص ص: 10-25).

191-الكراي القسنطيني، "العلاقة بين الأتراك-العثمانيين والقوى المحلية بتونس والجزائر"، وضعية الدراسات حول الولايات العربية في العهد العثماني خلال الثلاثين سنة الماضية، إعداد وتقديم: عبد الجليل التميمي، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، فترسي-زغوان، أكتوبر/تشرين الأول 1996. (صص: 124-213).

192 - المهدي البو عبدلي، "جو انب من تاريخ بونة الثقافي و السياسي عبر العصور"، الأصالة، س:5، جمادى الثانية، رجب 1396هـ/1976م، مطبعة البعث، قـ سنطينة، الجزائر.

193-محمد سي يوسف، "نظام التعليم في بلاد الزواوة بإيالة الجزائسر في العهد العثماني"، الحياة الفكرية في الولايات العربية أثناء العهد العثماني، ج:1، جمع وتقديم: عبد الجليل التميمي، منشورات الدراسات والبحوث العثمانية والمورسكية والتوثيق والمعلومات،1990. (صصص: 88-96).

194- ناصر الدين سعيدوني، "البحرية الجزائرية في العهد العثماني"، مجلة الطريق، المركز الوطني للدر اسات التاريخية، النصف الثاني، 1986، ع: 22، الجزائر.

195-ناصر الدين سعيدوني، "الجزائر في تاريخها الطويل"، المجلة التاريخية المغربية، مطبعة الإتحاد العام التونسي للشغل، ع:7-8 ، جانفي 1977.

196-ناصر الدين سعيدوني، "الأحوال الصحية والوضع الديموغرافي بالجزائر أثناء العهد العثماني"، الحياة الاقتصادية للولايات العربية ومصادر وثائقها في العهد العثماني، ج:1-2، جمع وتقديم: عبد الجليل التميمي، منشورات الدراسات والبحوث العثمانية والمورسكية والتوثيق والمعلومات.

197 - ناصر الدين سعيدوني، "الخزينة الجزائرية"، المجلة التاريخية المغربية، ع: 3، جانفي - يناير 1975، تونس.

198-العيد مسعود، "حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني"، سيرنا، معهد العلوم الاجتماعية، جامعة قسنطينة، مطبعة البعث، قسنطينة، رجب 1400هـ/ ماي 1980م، س:2، ع: 2. (ص: 58-72).

199-أبو القاسم سعد الله، "مجتمع قسنطينة في كتاب منشور الهداية الفكون" الحياة الاجتماعية في الولايات العربية أثناء العهد العثماني، ج:1-2، جمع وتقديم: عبد الجليل التميمي، منشورات الدراسات والبحوث العثمانية والمورسكية والتوثيق والمعلومات، ع:1121هـ/1988م.

200-خليل الساحلي، "سجلات المحاكم الشرعية كمصدر فريد للتاريخ الاقتـصادي والاجتماعي"، المجلة التاريخية المغاربية، ع:1، جانفي 1974، تـونس. (ص ص:25-32).

#### \* المقالات باللغة الأجنبية:

201- Abbè Alfred Berengrer, «La prise d'Alger raconté par un témoin«, R. H. C. M, Janvier 1967, N : 2. (P P : 66-69).

202- Arnaud, «Notices sur les Sahari, Les oulad ben Alya, Les Ouled Nail, et sur les origines des tribus Cheurfa«, Journal des travaux de la société historique Algérienne, Alger A. Gourdon libraire-éditeur, Constantine,

- Arnolet, Imprimeur- libraire, Paris, Challamel Ainè, Libraire, Office des publications universitaires, Alger, 1866. (P P: 166-170).
- 203-E. Bigonet, Une Lettre du Bey de Constantine, R. A, 1899. (P P: 172-181).
- 204-Charles Féraud, «Corporation de métiers à Constantine avant la conquête française«, R. A, 1872. (P P : 451-454).
- 205-Charles Féraud, «Destruction des établissements Français de la Calle, d'après des documents indigènes «, R. A. 1873. (P P : 398-437).
- 206-Charles Féraud, «Histoire des villes de Constantine (Stif, Borj Boarrrridj, Msila, Bou sàda)«, Recueil des sociétés archéologique de la province de Constantine, L- Arnolet, Libraire- Editeur Bastide, 1871-1872. (P.P.: 1-38).
- 207-Charles Féraud, «Les Harar seigneurs des Hnnencha«, R. A 1874. (P P : 321-396).
- 208-Charles Féraud, « Notes historique sur la province de Constantine (Ferdjioua et Zouar'a) «, R.A, 1878. (P P: 321-352).
- 209-Charles Féraud, «Province de Constantine (Ain Baida) «, R. C. 1871-1872. (413-419).
- 210-Charles Féraud, «L'oued- El Kebir et Collo «, R.A, 1858. ( P P: 199-203).
- 211-Charles Robert Agèron, «Le beylik de Constantine et Hadj Ahmed bey (1830,1837) «, R. H. M. Volume N : 1, 1878. (P P : 221-225).
- 212-Ernest Mercier, «Constantine Avant la conquête Française 1837, notice sur cette ville à l'époque du dernier bey«, R. A. 1878. (P P: 70-77).
- 213-Ernest Mercier, « Evaluation de la famille El Feggoun«, <u>R.C.</u>, 1878. (P P : 243-251).
- 214-Emerit, «Les mémoires d'Ahmed bey, dernier Bey de Constantine«, R. A. 1949. (P P : 65-125).

215-E. Pélissier De Raynaud, <u>Annales Algérienne</u>, Tome : 1, Revue corrigé et continuée jusqu à la chute d'Abdelkader, Librairie militaire, Librairie Bastide, Alger, Octobre 1854.

216-E. Vayssette, «Domination Turque (troisième et dernière période de 1792-1837), El Hadj Ahmed bey dernier bey«, R. C. 1869. (P P : 453-620).

217-E. Vayssette, Histoire de Constantine, R. C, 1867. (P P: 459-462).

218-Kuran, Erkament, «La lettre du dernier Dey d'Alger au grand -vizir de l'empire Ottomane«, R.A. 1952. (P.P.: 188-194).

219-Kuran, Erkament, «lettres orthographes de Mohamed Manamanni bey de Constantine (18241826) «, R. A. 1874. (P.P.: 413-417).

220-F. Dubouchage, Etude sur les ports de commerce de la province de Constantine, R. A. C. Octobre 1859, Librairie de L. Hachette et Cie, Paris, 1838

221-Louis Rinn, «Le royaume d'Alger sous le dernier Dey«, R.A. 1898. (P. 5-114).

222-Mustafa Hadad, «Origines de la résistance dans le pays de Belzma«, R. H. centre nationale d'histoire historique, Alger, N : 17. (P P : 23-39).

223-Sèroka, «Le sud Constantinois de 1830 à 1855», R. A. 1912. (P.P.: 375-446).

224-Spasa Colligo, Documents pour servir l'histoire de Bône, R.A. 1872
225-Sirouka Yacono, «Peut'on évaluer La population de l'Algérie en 1830?
« R. A. 1954, (PP : 277-307).

6)- الرسائل الجامعية:
 أ)-الرسائل الجامعية باللغة العربية:

226- أحمد بحري، الحياة الاجتماعية بالجزائر في عهد الدايات 1671-1830، رسالة لنيل شهادة ماجيستر، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 1422-1423هـ/2001-2002م.

727- سليمان بهلولي، الدولة السليمانية والإمارات العلوية في العصر الوسيط، رسالة ماجستير، كلية العصوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران. 228- القشاعي فلة المولودة ميساوي، الريف القسنطيني اقتصاديا واجتماعيا أواخر العهد العثماني (1792−1837)، بحث لنيل شهادة الدراسات المعمقة في التاريخ الحديث، معهد العلوم الاجتماعية، جامعة الجزائر، 1403هـ/1983م.

#### ب) الرسائل الجامعية باللغة الأجنبية:

229- Leila Babes, Tribus- Structures sociales et pouvoir politique dans la province de Constantine sous les Turcs, Mémoire pour le D. E. A d'études politiques approfondies, Université de droit, d'économie et de sciences d'Aix Marseille.

الموضوعات

# فعرس الموضوعات

| اط   | مقدمة                                                      |
|------|------------------------------------------------------------|
| 21-2 | المدخل                                                     |
|      | الفصل الأول: الإدارة والقضاء على عهد أحمد باي              |
| 23   | المبحث الأول: الإدارة على عهد أحمد باي                     |
| 29   | الإدارة على مستوى المدينة                                  |
| 34   | الإدار ة على مستوى الأوطان                                 |
| 48   | المبحث الثّاني: القضاء على عهد أحمد باي                    |
| 49   | القضاء المنني                                              |
| 71   | القضاء للعسكري                                             |
|      | الفصل الثاني: علاقات أحمد باي الداخلية                     |
| 82   | المبحث الأول: علاقات أحمد باي مع الأعيان                   |
| 83   | موقفه من العائلات                                          |
| 91   | معاملته لجماعة المر ابطين                                  |
| 98   | مكانة العلماء                                              |
| 103  | المبحث الثاني: علاقات أحمد باي مع مختلف القبائل القسنطينية |
| 104  | معاملة السلطة للقبائل الرعية والحليفة                      |
| 109  | مساندة أحمد باي للقبائل المخزن ودور هم في فرض الأمن        |

| _   |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 116 | مواجهة أحمد باي للقبائل المتمردة ي                           |
| 139 | المبحث الثالث: علاقات أحمد باي على مستوى الايالة             |
| 139 | الولاء و التبعية لحسين باشا                                  |
| 143 | علاقاته بكبار موظفي السلطة                                   |
| 147 | موقف أحمد باي من باي تيطري                                   |
|     | الفصل الثالث: دور أحمد باي في العلاقات الخارجية الجزائرية    |
| 150 | المبحث الأول: الأزمة القرنسية الجزائرية                      |
| 150 | الأسباب المباشرة وغير المباشرة لاندلاع الأزمة                |
| 159 | الحصار الفرنسي على السواحل الشرقية                           |
| 172 | المبحث الثَّاني:العلاقات الجزائرية التونسية                  |
| 174 | العلاقات الديلوماسية                                         |
| 14. | تونس الأزمة الفرنسية الجزائرية                               |
|     | الفصل الرابع: الحياة الاقتصادية والاجتماعية على عهد أحمد باي |
| 191 | المبحث الأول: الحياة الاقتصادية على عهد أحمد باي             |
| 191 | الفلاحة والحرف والتجارة الداخلية                             |
| 206 | مصادر الدخل وأوجه الإنفاق                                    |
| 231 | العملة                                                       |
| 235 | المبحث الثاني: الحياة الاجتماعية على عهد أحمد باي            |
| 235 | تركيبة المجتمع القسنطيني                                     |
| 239 | مميز اته                                                     |
| 250 | مظاهر الاحتفال بالأعياد الدينية والمناسبات                   |

| 258 |                        |
|-----|------------------------|
| 261 | الملاحق                |
| 335 | قائمة المصادر والمراجع |
| 359 | فهرس الموضوعات         |